

بسسيلَلنَه أَلتَّمَ إِلَّالَ حَصِير

إِنَّ إِنَّ الْمُؤْلِقُ كَنَّ إِنَّا إِنَّ الْمُؤْلِقُ كَنَّ الْمُؤْلِقُ لَكُنَّا إِنَّا إِنَّ الْمُؤْلِقُ لَكُنَّا الْمُؤْلِقُ لَكِنَّا الْمُؤْلِقُ لَكُنَّا الْمُؤْلِقُ لَكُنَّا الْمُؤْلِقُ لَكُنَّا الْمُؤْلِقُ لَكُنَّا الْمُؤْلِقُ لَكِنَّا الْمُؤْلِقُ لَكِنَّا الْمُؤْلِقُ لَكِنَّا الْمُؤْلِقُ لَكُنَّا الْمُؤْلِقُ لَكُنَّا الْمُؤْلِقُ لَكِنَّا الْمُؤْلِقُ لَكِينًا لَمُؤْلِقًا لَكُنَّ الْمُؤْلِقُ لَكُنَّا الْمُؤْلِقُ لَكُنّا الْمُؤْلِقُ لَكُنَّا الْمُؤْلِقُ لَكِنَّا الْمُؤْلِقُ لَكِنَّا الْمُؤْلِقُ لَكِنَّا الْمُؤْلِقُ لَكِنَّا لَا الْمُؤْلِقُ لَكِنْ الْمُؤْلِقُ لَكِنَّا لَا لَا لَكُنْ لِكُنَّ لِلْمُؤْلِقُ لَكِنَّا لِلْمُؤْلِقُ لَا لَا لَا لَكُنْ لِكُنَّ لِلْمُؤْلِقِ لَكِنَّ الْمُؤْلِقُ لَكِنَّا لِلْمُؤْلِقُ لَكِنَّا لِلْمُؤْلِقُ لَا لَالْمُؤْلِقُ لَكِنَّا لِيَالِقُ لَكِنَّا لِلْمُؤْلِقُ لَكِنَّا لِلْمُؤْلِقُ لَكِنَّا لِمُؤْلِقُ لَكِنَّا لِلْمُؤْلِقُ لَكُنَّ لِلْمُؤْلِقُ لَالْمُؤْلِقُ لَا لِمُؤْلِقُ لَكُولِقُ لِكُنَّا لِمُؤْلِقُ لَكُنَّا لِمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقُ لِكُولِ لَالْمُؤْلِقِ لَلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لَلْمِلْلِي لَلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لَلْمُؤِلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لَالْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لَالْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِ لَالْمُؤْلِقُ لِلْمِلْمِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُلِقِ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُلِمِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقِلْلِ لِلْمُؤْلِقِ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِلْلِي لِلْمُؤْلِلِمِلِلْمُ لِلْمُلْمِلِلْمِلْلِلْمِلْلِي لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِل

21250

923.1569

923,156

# إِنْ إِنْ الْمُولِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُولِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِي لِلْ

بَنُ ولِي نائبًا مِزَ الأَتْرَاكِ بِدِمَشْقَالَشَا مِزَ الأَتْرَاكِ بِدِمَشْقَالَشَا مِزَ الضَّبْرِي

تأليف محتربن طولون لصائيج لتمشقى المتوفى سَنَة ٨٥٣ هـ

يخقيق

الْخَالِحُالِكُمْ إِنْ الْمُعَالِثُونَ الْمُعَالِثُونَ الْمُعَالِثُونَ الْمُعَالِثُونَ الْمُعَالِثُونَ الْمُعَالِثُونَ الْمُعَالِثُونَ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِّذُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّلِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمِعِلَّ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّ الْمِعِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم

دارالفكر

الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤ م ط ١ : ١٣٨٣ هـ ـ ١٩٦٤ م

جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتماب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير ، كا يمنع الاقتباس منه ، والترجمة إلى لغمة أخرى ، إلا بإذن خطي من دار الفكر بدمشق



# الإهداء

إلى العلامة الأستاذ الدكتور عفيف البهنسي مع تحية إكبار وتقدير على على رعايته التراث العربي وجهده المستر للحفاظ على آثار الوطن

عمد أحمد دهمان



#### مقدمة

العصر المملوكي هو أولى العصور بالدراسة والتحليل والاعتبار ، ذلك أننا في سورية وفلسطين ولبنان ومصر والحجاز والين ـ بصورة خاصة والعالم الإسلامي بصورة عامة ـ متصلون اتصالاً وثيقاً بهذا العصر في ثقافتنا وتفكيرنا وأخلاقنا وعاداتنا وما إلى ذلك من شؤون . ورغماً عن العهد العثماني الذي فصل بيننا وبين العصر المملوكي بنحو أربعة قرون لانزال متأثرين إلى حد بعيد بالعصر المملوكي . فأسواقنا وحماماتنا وخاناتنا وقيسرياتنا وجوامعنا ومساجدنا ومدارسنا جلها مملوكية .

وإذا رجعنا إلى حياتنا الفكرية والعلمية نجد أنفسنا خاضعين في تفكيرنا إلى حد كبير ، للكتب المؤلفة في العهد المملوكي .

فألفية ابن مالك (۱) وشروحها ، وكتب ابن هشام (۱) : القطر ، والشذور ، والتوضيح ، ومغني اللبيب هي مملوكية . وعلوم البلاغة : المعاني والبديع والبيان كلها ترجع إلى متن التلخيص الذي وضعه جلال الدين القزويني الدمشقي (۱) .

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الله الطائي الأندلسي الجياني اشتهر وطار صيته بألفيته النحوية تولى مشيخة الإقراء والعربية في المدرسة العادلية الكبرى المقر السابق لحمع اللغة العربية بدمشق وتوفي فيها سنة ( ٦٧٢) .

<sup>(</sup>٢) جمال الدين عبد الله بن يوسف الأنصاري النحوي توفي في مصر سنة ( ٧٦١ ) .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الرحمن القزويني الدمشقي قاضي دمشق وخطيب جامعها الأموي توفي فيها سنة ( ٧٣٩ ) .

أما معاجم اللغة فأكثرها استعالاً وانتشاراً هي : لسان العرب لابن منظور (١) والقاموس الحيط للفيروز آبادي (٢) والمختار ، والمصباح .

وفي الفقه الشافعي يرجع المتفقهون إلى كتب النووي<sup>(۱)</sup> وخاصة المنهاج وشروحه ، ومختصره المنهج ، وشروحه ، ومؤلفات السبكي<sup>(۱)</sup> ، ومتن الزبد وشروحه .

أما كتب التاريخ فأشهرها: وفيات الأعيان لابن خلكان أن فوات الوفيات وعيون التواريخ وكلاهما لابن شاكر الكتبي أن البداية والنهاية لابن كثير أن النجوم الزاهرة لابن تغري بردي أن السلوك للمقريزي أن المختصر في أخبار البشر للملك أبي الفداء (١٠) ، تتمته لابن الوردي (١٠) ، تاريخ ابن خلدون .

وفي الثقافة العامة: مقدمة ابن خلدون (١٢) ، نهاية الأرب

<sup>(</sup>١) جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الأفريقي المصري توفي بمصر سنة ( ٧١١ ) .

<sup>(</sup>٢) مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي توفي في زبيد بقطر الين سنة ( ٨١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) هو محيي الدين يحيي بن شرف النواوي ويقال النووي توفي سنة ( ١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) هو تقي الدين علي بن محمد السبكي الأنصاري الخزرجي توفي سنة ( ٧٥٦ ) .

 <sup>(</sup>٥) ابن خلكان هو أحمد بن محمد بن خلكان قاضى دمشق توفي فيها سنة ( ٦٨١ ) .

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي الداراني الدمشقى توفي فيها سنة ( ٧٦٤ ) .

<sup>(</sup>٧) عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى المتوفى فيها سنة (٧٧٤).

<sup>(</sup>٨) هو الأمير يوسف بن تغري بردي تولى أبوه تغري بردي نيابة دمشق ثلاث مرات وتوفي فيها سنة ( ٨١٥ ) وتوفي ولده يوسف المؤرخ بالقاهرة سنة ( ٨٧٤ ) .

<sup>(</sup>٩) تقي الدين أبو العباس مؤرخ القاهرة وواضع كتاب خططها: المواعظ والاعتبار ، توفي فيها سنة ( ٨٨٥ ) .

<sup>(</sup>١٠) هو إسماعيل بن علي الأيوبي ملك حماة توفي فيها سنة ( ٧٣٢ ) .

<sup>(</sup>١١) هو زين الدين عمر بن مظفر المعري الحلبي تم تاريخ أبي الفداء من سنة ( ٧٠٩ ـ ٧٤٩ ) توفي بحلب سنة ( ٧٤٩ ) .

<sup>(</sup>١٢) ولى الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد توفي سنة ( ٨٠٨ ) .

للنويري $^{(1)}$ ، صبح الأعشى للقلقشندي $^{(1)}$ .

وليس ماذكرته هو كل ما ألف في العصر الملوكي . فهناك مؤلفات بني السبكي ، وابن تيمة ، وابن قيم الجوزية ، والسخاوي ، والسيوطي ، والشعراني وغيرهم .

وما ذكرته هو على سبيل التثيل لا على سبيل الاستقصاء .

وقد لاحظ العلماء الغربيون قيمة العصر المملوكي فقاموا بنشر عدد وافر من الكتب التي تتكلم عن همذا العصر، وترجموا كثيراً من النصوص والكتب التي تبحث في ذلك.

وكان مما له حظ في نقله من اللغة العربية إلى اللغة الإفرنسية كتاب « إعلام الورى » لحمد بن طولون موضوع بحثنا ، فقد ترجمه إلى الإفرنسية العلامة البحاثة الأستاذ هنري لاووست مع كتاب آخر لابن جمعة المقار ونشرهما المعهد الإفرنسي للدراسات في الشرق بدمشق عام ١٩٥٢ .

شعرت لجنة التاريخ والآثار في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية بقية هذا الكتاب وخطره ، ورأت ضرورة طبعه ونشره حرصاً على تسهيل سبل البحث والاستقصاء أمام المؤرخين والباحثين الحدّثين وأوصت وزارة الثقافة والإرشاد القومي بالعمل على طبع هذا الكتاب ونشره لتعم الفائدة به ، فاهتمت الوزارة بهذا الطلب وكلفتني تحقيق نصوصه والتعليق عليها ، فقمت بذلك ، وحققت رغبتها . فإلى لجنة التاريخ والآثار صاحبة الفكرة ، وإلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي التي عطفت على هذا المشروع بتنفيذه جميل الشكر وجزيل الثناء .

<sup>(</sup>١) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب البكري النويري الشافعي توفي سنة ( ٧٣٢ ) .

 <sup>(</sup>٢) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن على القلقشندي القاهري توفي سنة ( ٨٢١ ) .

# التأليف في ولاة دمشق

ترجم لولاة دمشق كثير من المؤرخين كالقلانسي وابن عساكر وابن كثير ومن جاء بعدهم من المؤرخين . كا وجدت بعض أوراق وقدوائم بأسماء ولاة العباسيين والفاطميين عليها .

غير أن مانريده الآن من بحثنا هو من ألف كتبا خاصة بولاة دمشق .

ففي القرن الثامن الهجري تصدى الصلاح الصفدي للتأليف في ولاة دمشق . وقد ضمن ذلك تذكرته فوضع معجاً صغيراً بأساء أمراء دمشق منذ أول الفتح الإسلامي إلى زمن نيابة أمير علي المارداني المرة الثانية (١٠٠٠) وتوفي الصفدي سنة (٧٦٠) فيكون قد ورخ إلى قبل وفاته بنحو أربع سنين .

وقد نظم أسماء هؤلاء الولاة في أرجوزة سماها « تحفة ذوي الألباب فين حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب »<sup>(۲)</sup>. ثم شرح الأرجوزة شرحاً واسعاً ، ذكر فيه حوادث تاريخية شتى تتعلق بالولاة<sup>(۲)</sup> ، وحينا يطبع هذا الشرح فإنه يسد فراغاً واسعاً في تاريخ دمشق .

وألف في القرن الثامن محمد اليلداني خطيب الثابتية كتاباً في نواب البلاد الشامية في المئة الثامنة ، ذكره محمد بن طولون في أول صفحة من إعلام الورى

<sup>(</sup>۱) انظر إعلام الورى ص ٤٧ و٤٩ و٥٠

<sup>(</sup>٢) طبع هذين الكتابين المجمع العلمي العربي بدمشق سنة ( ١٩٥٥ ) بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد .

<sup>(</sup>٣) توجد من هذا الكتباب ثلاث نسخ مصورة في القاهرة : في المكتبة التيبورية ، ومكتبة طلعت ، والمكتبة الزكية وجميعها في دار الكتب المصرية ويقول الدكتور المنجد أنه حقق هذا الشرح وأعده للطبع ( انظر مقدمته لكتاب : أمراء دمشق في الإسلام ص ١٤ ) .

وقال : إنه لم يطلع عليه ، وإن الذي اطلع عليه هو تقي الدين الأسدي وإنه رأى به بعض الأغلاط الفاحشة .

وإذا قلنا البلاد الشامية فإنها تشمل بلاد سورية الحالية ولبنان وفلسطين وشرقي الأردن وقسماً من بلاد تركيا . ولو وجد هذا الكتاب لاستفدنا منه أساء النواب في دمشق وحمص وحماة وحلب ورحبة مالك بن طوق ، وعين تاب ومرعش وسيس وأضنة وإسكندرونة وبيروت وطرابلس وصفد والقدس وغزة والكرك وغيرها من البلدان . وإذا كان الأسدي نقد هذا الكتاب بأن فيه أغلاطاً فاحشة فإن الأغلاط يكن استدراكها وتصحيحها .

ولعل أحداً من رجال البحث والتنقيب يعثر عليه في إحدى المكتبات وينوه به في إحدى المجلات العامية المعنية بالخطوطات العربية .

وذكر لنا محمد بن طولون في إعلام الورى كتاباً آخر لخص منه القسم الأول من كتابه وأشار إلى ذلك في ص ٢٩ و ٣٠ .

ولم ينوه ابن طولون بكتاب الصلاح الصفدي في أول إعلام الورى ، ولعله لم يكن اطلع عليه ، ولكنه في الفلك المشحون ص ٣٦ ذكر أنه عمل ذيلاً على كتاب : تحفة ذوي الألباب فين حكم دمشق من الخلفاء والملوك والنواب للصلاح الصفدي ، وهذا يدل على أنه قد اطلع عليه . وعدم ذكره في أول إعلام الورى يوحي بأن تأليف ذيله على التحفة متأخر عن تأليف إعلام الورى . وذيل ابن طولون على تحفة ذوي الألباب لانعرف عن وجوده خبراً .

## قيمة إعلام الورى

لهذا الكتاب خطر عظيم ، وقيمة كبيرة نجملها بما يلي :

(۱) حيثما سار الإنسان في دمشق سمع باسم مملوكي ، وقد أصبحت البنايات المملوكية أعلاماً على الأحياء التي توجد فيها . انظر مثلاً جامع التيروزي أممام التيروزي أم جامع يلبغا ، جامع الأفرم ، جامع تنكز ، حمام منجك ، سوق جقمق ، المدرسة الجقمقية ، سوق صاروجا أمام الشالق ، زقاق سيدي عامود أصبحت أعلاماً على أمكنة في دمشق ، ويتساءل الناس عن معناها وعن أصحاب هذه الأسماء وفي أي كتاب نجد تراجمهم .

(٢) في دمشق وما حولها من قرى وبلدان مراسيم كثيرة من عهد الماليك ، وهي في حاجة إلى نقلها وحل مافيها من الكتابة ، وهي لا تخلو من ذكر اسم سلطان العصر ونائب دمشق ، ومن الضروري الرجوع إلى الكتب التي تعيننا على حلها . وليس أجل ولا أجدر من كتابنا هذا .

(٣) إن الكتب التي تتحدث عن العهد المملوكي ممتلئة بالأخبار والحوادث عن مصر والقاهرة ، ونحن في حاجة إلى الكتب التي تـذكر الحوادث والأخبار في البلدان الأخرى التابعة للقاهرة ، وكتابنا هذا يسد فراغاً غير قليل في هذا الموضوع .

(٤) إن أول العهد العثماني في سورية عهد غامض ومصادره العربية قليلة لا تعرف فيها أسماء الولاة العثمانيين ولا تسلسلهم ولا أخبارهم ، لذلك كان لتوريخ

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة حرفها العوام وصوابها: التوريزي.

<sup>(</sup>۲) انظر ص ۸۲ تعلیقة رقم (۲) .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ( ١٩٥ ) سبب هذه التسمية .

ابن طولون لها أثر كبير في إيضاح أسائهم وقص بعض أخبـارهم وذكر سني توليتهم ووفاتهم أو عزلهم .

(٥) إن أخبار جان بردي الغزالي ونيابته في دمشق وإعلان استقلاله فيها وانفصاله عن الدولة العثانية هي نادرة جداً في المصادر العربية وفي كتابنا هذا أخبار مفصلة عن هذا الرجل وما جرى له مع الحكومة العثانية .

وأخيراً لانظن أحداً أوتي حظاً من الثقافة التاريخية إلا ويقدر هذا الكتاب وما جاء فيه من أخبار وحوادث .

## إعلام الورى وبيان مصادره

يتألف هذا الكتاب من قسمين:

القسم الأول من سنة ٦٥٨ ـ ٨٦٣ :

لخصه مؤلفه من كتاب مخصوص بنواب دمشق ، تأليف شمس الدين الزملكاني . والمظنون أنه لا يعرف عن هذا المؤلف شيئاً ، وإلا لكان ذكر شيئاً عن حياته كا فعل بعلي اليلداني خطيب الثابتية (١) وقد تكون نسخة الشمس الزملكاني التي لخصها ابن طولون فريدة لم ينسخ عنها نسخة أخرى ولاسيا أنها بخط المؤلف .

هذا القسم يمهد له ببحث موجز عن طريقة الحكم في دمشق أيام الأيوبيين ، وكيف انتقل حكمها إلى الماليك . فيبدأ بترجمة الأمير « سنجر الحلبي » الذي هو أول تآئب تولى دمشق من جهة ملوك الترك (أي الماليك) وتولى النيابة فيها سنة ( ٦٥٨ )(٢) .

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۲۹ و ۳۰

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٢

وينتهي هذا القسم بقسم من ترجمة نائب دمشق « جانم الجركسي » الذي دخلها سنة ( ٨٦٣ ) فيكون القسم الأول يحوي أخبار نواب دمشق في فترة مدتها مئتان وستة أعوام (١) .

# طريقته في القسم الأول:

أما طريقته في هذا القسم فهي الاختصار . فنها ترجمة النائب بسطر واحد مثل « طشتر » $^{(7)}$  ، ومنها ماهو بسطرين $^{(7)}$  ، ومنها ماهو ببضعة أسطر ، وأكبر ترجمة صفحة واحدة أو تزيد .

# القسم الثاني من سنة ٨٦٥ - ٩٤٣:

القسم الثاني هو الذيل على مالخصه من كتاب شمس الدين الزملكاني<sup>(3)</sup>، ويبتدئ هذا القسم من سنة ( ٨٦٥) وينتهي في سنة ( ٩٤٣) في نيابة وولاية عيسى باك المرة الثالثة . وإذ كانت وفاة المؤلف سنة ( ٩٥٣) فيكون المؤلف قد توقف عن التوريخ مدة عشر سنين خسرنا في هذه المدة الشيء الكثير من أخبارها وتسلسل نوابها وولاتها .

# طريقته في القسم الثاني:

يغير المؤلف في القسم الثاني طريقته ، فبعد أن كان يختصر في القسم الأول اختصاراً مخلاً ، يأخذ في القسم الثاني بالاسترسال في الحوادث والأخبار ، فأول

<sup>(</sup>۱) انظر ص ۷٦

<sup>(</sup>۲) ص ۵۲

<sup>(</sup>۲) س ۵۳

<sup>(</sup>٤) ص ٧٩

<sup>(</sup>٥) تغيب سنة (٦٤) في ترجمة « جانم الجركسي » فلا يتكلم عنها .

ترجمة جانم الجركسي (١) لخصها المؤلف من كتاب الزملكاني بعشرة أسطر ، ولكنه أتمها في الذيل بخمس صفحات .

#### مصادره:

يقول في ص ٣٠: ٥ أنه لخص كتابه من تعليق لشمس الدين الزملكاني ، وينتهي هذا التلخيص في ص ( ٢٦) ولكنه حين لا يرضى برأي الشمس الزملكاني يعلق عليه من « ذيل السيد الحسيني »(١) . ولم يذكر المؤلف بعد ذلك إلا مصدراً واحداً مرة واحدة ص ( ١٢٠) في ترجمة أحمد بن يخشي فقال « وذكر شيخنا المحيوي النعيمي (١) المؤرخ » ولكن أين ذكر النعيمي ذلك ؟

الذي يتراءى لي أن المؤلف أخذ ذلك من كتاب النعيي المسمى: تذكرة الإخوان في حوادث الزمان ويترجح لدي بأن هذا الكتاب هو نفس الأوراق والكراريس المحفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم (عام ٢٥٣٣)، وأن محمد بن طولون قلد النعيي في كتابه تذكرة الإخوان في حوادث الزمان، فألف كتاباً على غطه اقتبس اسمه من اسم كتاب النعيي فساه: «مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» وقد نشرت وزارة الثقافة والإرشاد القومي بالقاهرة القسم الأول منه بتحقيق الأستاذ الدكتور محمد مصطفى سنة ( ١٣٨١ ـ ١٩٦٢).

<sup>(</sup>۱) ص ۲۷

راجع في فهرس الكتب: ذيل العبر للسيد الحسيني وهو محمد بن علي بن الحسن الحسيني تـوفي
 بدمشق سنة ٥٦٥

<sup>(</sup>٣) النعيي هو محيي الدين عبد القادر بن محمد النعيي الدمشقي المتوفى فيها سنة ٩٢٧ وهو مؤلف تنبيه الطالب .

<sup>(</sup>٤) انظر مقال الدكتور يوسف العش عن هذه الأوراق والكراريس في مجلة الجمع العلمي العربي بدمشق المجلد ١٨ ص ١٤٢ عنوانها « مذكرات يومية دونت بدمشق » .

# مفاكهة الخلان في حوادث الزمان(١):

هذا الكتاب لمؤلفنا محمد بن طولون ، وهو قيم جداً وذو أهمية بالغة ، فهو يصور الحياة العامة اليومية في دمشق كأن الإنسان يشاهدها فيحدثنا عن أخبار الحكام والقضاة والعلماء والتجار وأصحاب الأسواق وكيف كانوا يجبرون على إقامة الزينة للأمراء والحكام في كل أمر تافه كا تجد فيه أخباراً محلية كالتي تجدها اليوم في الصحف وأكثر . يتحدث عن الأسعار والأمور الاقتصادية ، وأخبار السطو والنهب والسلب ، وعن كل شيء يحدث في دمشق حتى أخبار المومسات وبنات الخطا .

لهذا الكتاب صلة وثيقة بكتاب إعلام الورى للأمور الآتية : (أ) مؤلفها واحد هو محمد بن طولون (ب) موضوعها واحد هو مدينة دمشق (ج) إن في كلا الكتابين نقصاً يكمل أحدهما الآخر، ففي مفاكهة الخلان أوراق كثيرة ناقصة من الأصل نجد في إعلام الورى نصوصاً تتم قسماً منها.

ففي مفاكهة الخلان ص ( ٢٢٧ : ٤ ) تجد خبراً أوله :

وفي يوم الأربعاء سادس جمادى الآخرة منها اجتمع أهل محلة مسجد القصب وكبروا على بعض حاشية النائب . الخ ..

<sup>(</sup>۱) هكذا أورد اسمه المؤلف في كتابه « الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون » ص ١٤٥ وقال : ورتبته على السنين وهذا الكتاب شفعت به كتابي : التمتع بالأقران بين تراجم الشيوخ والأقران المار ذكره وهو يصلح أن يكون ذيلاً على تاريخ البرهان البقاعي وغيره ، ولكن محمد بن كنان وهو مؤرخ عامي يكثر من التحريف والتصحيف ساه في كتابه المروج السندسية الفيحية في تاريخ الصالحية ص ٩٢ « مسامرة الخلان في نوازل الزمان » وفي ص ٩١ « مفاكهة الإخوان في نوادر الزمان » وساه في حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين « مفاكهة الخلان في نوازل الزمان »

تجد مثل هذا الخبر في إعلام الورى ص ( ١٤٨ : ٨ ) ، وفي الصفحة المذكورة ( ٢٢٧ : ٦ ) ما يلى :

... ( ١٤٢ أ ) إلى نائب الشام فربما ينعم عليه بها أيضا فدخل معهم في اليوم المذكور في أبهة حافلة .

صدر هذا النص ناقص وقد وضع محقق الكتاب أصفاراً محل النقص ولكن صدر هذا النص موجود في إعلام الورى ص (١٣١ : ١) ومعه عدة أخبار من النصوص الناقصة وهي أخبار شهور رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة ، تبلغ تسع صفحات تسد ثامة كبيرة من النقص في مفاكهة الخلان .

وفي ص ( ٣٧٩ : ٤ ) من مفاكهة الخلان مايلي :

وفي بكرة يوم الاثنين خامس عشريه لبس النائب خلعة من خارج البلد ودخل بها على العادة ، وسببها أن السلطان كان طلب منه تزويج ابنته ستيتة بابنه فأجابه وهي غائبة في الحجاز ...

# سنة إحدى وعشرين وتسعائة:

الأصفار هي مكان النقص في مفاكهـة الخلان . تجـد تتميم هـذا الخبر في إعلام الورى أخر صفحة ( ٢١٩ ) وهو :

وهي غائبة بالحجاز مع أمها . ثم يذكر المؤلف أربع صفحات في إعلام الورى من الأخبار التي تتم بعض النقص في مفاكهة الخلان حتى يصل فيها إلى أول سنة ( ٩٢١ ) . فن الأخبار الموجودة في الإعلام الناقصة من المفاكهة خبر وفاة ستيتة المذكورة المخطوبة لابن السلطان ، ومنه خبر إرسال قاض من القاهرة إلى دمشق مع عشرين ألف دينار لعقد نكاح ابن السلطان على شقرا أخت ستيتة المتوفاة ووصف حفلة عقد النكاح . انظر إعلام الورى ص ( ٢١٩ - ٢٢٣ ) .

- 10 -

هذا مثال مما يكن أن يتم به مانقص من كتاب مفاكهة الخلان.

وفي كتاب إعلام الورى أكلت الأرضة من أصله بعض كلمات وضعنا مكانها ... نقطاً ، ولكن بواسطة كتاب المفاكهة يكن ملء مكان بعض هذه النقط فقد جاء في ص ( ١٣٣ : ١٢ ) من كتاب الإعلام ما يلي : وولاها أبا المنصور ... أن أقبردي كان . يلأ مكان النقط وتصير الجملة كا يلي : وولاها أبا المنصور ديوان أقبردي كان ( انظر ص ٢٣٦ : ١٣ ) في مفاكهة الخلان .

# أصل إعلام الورى وطريقتنا في التحقيق:

أصل النسخة الخطوطة موجود ضن مجموع كان في خزانة آل الجوهري في مدينة نابلس وقد أخذ عن هذا المجموع عدة نسخ مصورة إحداها في مكتبة المجمع العلمي العربي بدمشق وبعضها في عدد من مكتبات القاهرة . وإعلام الورى يتألف من ( ٤٩ ) لوحة وكل لوحة صفحتان ، في كل صفحة ( ٢٣ ) سطراً ، وكل سطر يتألف من ( ١٥ - ٢٠ ) كلمة . أما طول الصفحة وعرضها فجهولان لأن ما وصل إلينا مصور .

وإذ كانت طريقة ابن طولون في تأليف التاريخ أن يتخلل نصوصه كلمات عامية أو قريبة من العامية أبقينا ماجاء في الكتاب على حاله ليظهر بطابعه الذي سبكه فيه المؤلف . وكانت بعض كلمات أكلت موضعها الأرضة في الأصل ولم تظهر في التصوير . فما ظهر لنا معناه من سياق الكلام أو من نصوص أخرى جعلناه بين هلالين ( ) . وما لم يظهر لنا معناه جعلنا موضعه ... نقطاً وكل ما في النص من زيادات وخاصة عناوين النواب فهو من وضعنا . وكلمة الذيل في ص ( ٧٧ ) ليست من الأصل وإنما هي على هامش الأصل بخط غير خط المؤلف .

أما التعليق على الألفاظ الواردة في النصوص فقد اقتصدنا فيها ولو شرحنا

كل كلمة تحتاج إلى الشرح لخرجنا عن الحد اللائق ولتضخم الكتاب كثيراً لأن الألفاظ المملوكية تحتاج مع الألفاظ التاريخية إلى معجم مستقل بها ، عسى أن يقوم بعض كبار علمائنا بذلك كا فعل الأستاذ دوزي من قبل .

وقد ألحقنا بإعلام الورى ثلاثة ملاحق إتماماً للموضوع نظراً لطرافتها وندرتها :

## الملحق الأول:

يتضن وصف موكب السلطان الغوري حين خروجه من القاهرة إلى دمشق وحلب لحرب السلطان سليم العثماني وصده عن دخول البلاد الشامية ، استخرجناه من بدائع الزهور لحمد بن أياس . ورغماً عن كون هذا الملحق مطبوعاً ومنشوراً فقد قصدنا من إعادة نشره تسلسل الحوادث وتسهيل سبيل قراءته للمطالع خصوصاً وقد عزفت نفوس الناس عن اقتناء الكتب أو ارتياد المكتبات .

## الملحق الثاني:

يتضن وصف دخول السلطان الغوري دمشق ، استخرجناه من كتاب « مفاكهة الخلان في حوادث الزمان » تأليف محمد بن طولون مؤلف هذا الكتاب . وهذا الملحق لايقل عن الملحق الأول طرافة .

#### الملحق الثالث:

يتضن وصف المواكب في دمشق زمن الأتراك العثمانيين وهو يصف موكب الباشا ، موكب الحج ، موكب قاضي دمشق ، موكب العلماء وبقية الموظفين ، استخرجناه من كتاب : المواكب الإسلامية في المالك الشامية لمحمد بن كنان .

#### المؤلف:

ولد سنة ( ۸۸۰ ) وتوفي سنة ( ۹۵۳ ) .

هو محمد بن علي بن محمد بن علي بن خمارويه بن طولون الدمشقي الصالحي ، أمه : ازدان الرومية وكانت تحسن لسان الأروام وتوفيت بالطاعون وهو صغير لم يش .

ليس لدينا حتى الآن من الوثائق ما يثبت أنه من سلالة الأمير أحمد بن طولون رغم كون أحد أجداده اسمه خمارويه ، ولكن الأستاذ محمد مصطفى زيادة استنتج استنتاجاً بأن جده الأعلى هو ابن طولون الأمير لأن ابن طولون المؤلف ألف كتاب العقود اللؤلؤية في الدولة الطولونية ، وكتاب حور العيون في تاريخ ابن طولون ، وأوقف في المدرسة العمرية بصالحية دمشق سيرة محمد بن طولون للبلوي (۱).

وإن كلمتي « الرومية ، والأورام » في وصف أمه ازدان جعلت الباحثين يختلفون في تفسيرها ، فالأستاذ أسعد طلس قال إنها تركية (٢) ، والأستاذ هنري لاوست ترجمها إلى اللغة الإفرنسية واصفاً إياها بأنها يونانية (٢) من بلاد الأناضول .

أما أسرته فهي أسرة تجار اشتغل بعض رجالها بالعلم . فجده كان يتكسب بالتجارة بالصالحية ، وأخو جده لأمه الخواجا برهان الدين بن قنديل تاجر في دمشق وعمه أخو أبيه جمال الدين يوسف بن طولون كان يشتغل بالتجارة ثم أقبل على الاشتغال بالعلم وصار قاضياً ومفتياً بدار العدل بدمشق .

أما والده على فلم نطلع على ترجمته أو اتجاهه ولكنه كان ينصح ابنه المؤلف

<sup>(</sup>١) المؤرخون في مصر في القرن الخامس عشر الميلادي الطبعة الثانية سنة ١٩٥٤ ص ٧٩

<sup>(</sup>٢) مجلة المجمع العلمى العربي (٢١: ٢٣٦).

Les Gouverneurs de Damas P. X. (7)

وهو يطلب العلم أن يعتمد على صنعة في حياته وينشده قصيدة العلامة أبي شامة التي مطلعها :

اتخذ حرفة تعيش بها يا طالب العلم إن للعلم ذكرا لا تهنه بالاتكال على الوقف فيضي الزمان ذلاً وعسرا(١)

## نشأة المؤلف:

يقول المؤلف عن نفسه أنه نشأ في كنف والدد ، وعمه مفتي دار العدل ، وجده أبي المذكورين ، وأخي جده لأمه الخواجا برهان الدين بن قنديل المذكورين آنفا ، وأدخل مكتب المدرسة الحاجبية التي كانت قريباً من منزله فتعلم الخط ، ثم أدخل مسجد العساكرة القريب من منزله أيضاً فحفظ فيه القرآن . وكان عمه هو الذي أرشده إلى طلب العلم ووجهه إليه .

أخذ بعد ذلك في حفظ المتون على العادة السائدة في عصره وحتى يومنا هذا لمن يشتغل بالعلوم الدينية واللغة العربية . فحفظ الختار في الفقه الحنفي ثم المنار في أصول الفقه ، ثم ألفية ابن مالك والمقدمة الآجرومية في النحو وكتاب الحدود للأبدي (٢) والمقدمة الجزرية في علم التجويد .

ثم أخذ في عرض هذه المتون على شيوخ عصره فأعطاه كل من قرأ عليه إجازة بالعرض (ئ) ونحن نورد واحدة من هذه الإجازات ( الشهادات ) كتبها له قاضي قضاة الحنفية محب الدين بن القصيف :

<sup>(</sup>١) الفلك المشحون ص ٥٣ وفيه بقية القصيدة .

<sup>(</sup>٢) الفلك المشحون ص ٧

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد الأبدي المغربي المتوفى سنة ٨٦٠ بالقاهرة لـه كتـاب مفيد في حـدود مسـائل اللغة العربية وتعريفاتها ( الضوء اللامع ١٨٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) العرض هو أن يحفظ الإنسان كتاباً أو أكثر ثم يقرؤه أمام شيخ عن ظهر قلب فيكتب لـ على الكتاب المقروء إقراراً بحسن قراءته وهذه الكتابة تسمى إجازة العرض .

وبعد فقد عرض علي ً بلفظه العذب ، ولسانه الفصيح الرطب ، من علت همته ، وظهرت فطنته ، الأكمل الأمجد ، شمس الدين فلان ، عرضاً أبان فيه عن إحسانه ، وأداه بفصاحة لسانه ، رزقه الله فهم المعاني ، كا وفقه لحفظ المباني ، وجعله ممن يشار إليه كعمه (۱) ، كتب الله سلامته وأحسن إليه .

وبعد ذلك أخذ يحفظ متوناً أكثر دقة وأعلا منزلة ، فحفظ متن التلخيص في علوم المعاني والبيان والبديع ، ومتن الشمسية في علم المنطق ، وألفية العراقي في مصطلح الحديث ، والشاطبية في القراءات السبع ، والدرة في القراءات الثلاث المتمة للعشر . وفي أثناء ذلك تلا القرآن بالسبع إفراد (٢) وجمعاً من طريق الشاطبية والتيسير على الشيخ محيي الدين الإربدي . وكتب له إجازة مؤرخة بتاسع ربيع الأول سنة إحدى وتسع مئة فيكون عمره وقتئذ إحدى وعشرين سنة .

ثم تلا بالقراءات الثلاث تمة العشرة من طريق الدرة على الشيخ شمس الدين البصير وكتب له إجازة تاريخها تاسع شعبان سنة ثلاث وتسع مئة ، وعني بعد ذلك برواية الحديث فلزم أبا البقاء محمد بن أبي بكر المشهور بابن زريق (٢) نحو

<sup>(</sup>١) هو جمال الدين يوسف بن محمد بن طولون مفتى دار العدل بدمشق .

<sup>(</sup>٢) القراء السبع هم: نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو بن العلاء ، وعبد الله بن عامر ، وعاصم بن أبي النجود ، وحمزة الزيات ، والكسائي ، والقراءة إفراداً أن يقرأ لكل واحد من المذكورين ختاً كاملاً على مذهبه . ثم يقرأ ختاً جمعاً . وكيفية قراءة الجمع أن يقرأ الآية على مذهب قارئ ثم يعيد قراءتها على مذهب قارئ آخر حتى يأتي على أوجه قراءات هؤلاء القراء السبع في آية واحدة ثم يأخذ في قراءة الآية التي تليها على هذه الطريقة ، فهذا معنى القراءة إفراداً وجمعاً ، وفي عصرنا يقرأ من يتقن هذه القراءات في الإذاعة فيقرأ الآية على عدة أوجه وقد استنكر في عصرنا يقرأ من يتقن هذه القراءة أن ذلك جائز أمام الشيخ في مقام التعلم أما إذا قرأ أمام الناس فعليه أن يقرأ بقراءة أحد هؤلاء القراء ولا يخلط معها قراءة أخرى من قراءات الأثمة الذين تقدم ذكره .

<sup>(</sup>٣) أفاض في ترجمته في الفلك المشحون ص ١١

عشر سنين قرأ عليه فيها نحو سبع مئة جزء من كتب الحديث منها الكتب الستة والموطأ ومسند أحمد بن حنبل .

ويفيض في الفلك بأساء شيوخه والكتب التي قرأها عليهم وبالإجازات التي منحوه إياها حتى صار عالماً فذاً يشار إليه بالبنان .

وأخذ في التأليف فبلغت مؤلفاته نحو ( ٧٤٦ ) مؤلفاً منها ماهو عدة أوراق ومنها ماهو عدة مجلدات .

ومؤلفاته في التاريخ تبلغ نحو خمسين مؤلفاً . وقد عني في عصرنا عدد من الأفاضل بنشر بعض كتبه التاريخية وهذه أسماء مااطلعنا عليه مما نشر من كتبه :

- (١) الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون وضعه مؤلفه لترجمة نفسه وتعداد مؤلفاته وهو في ٥٥ صفحة .
- (٢) الشمعة المضية في أخبار القلعة الدمشقية استقاه المؤلف مما أورده ابن شداد في الأعلاق الخطيرة وزاد عليه بعض الحوادث والأخبار وهو في ٢٨ صفحة .
- (٣) المعزة فيا قيل في المزة وهي قرية غربي دمشق تبعد عنها نحو أربعة كيلومترات والرسالة في ٢٦ صفحة .
- (٤) اللمعات البرقية في النكت التاريخية يحتوي على أربعة وأربعين نصاً تاريخياً طريفاً صادفها أثناء مطالعاته فاختارها لطرافتها وجمعها في هذه الرسالة ، وهي في ٧٢ صفحة .
- (٥) أعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين وتحتوي على خمس وعشرين رسالة أرسلها النبي عَلَيْتُهُ إلى ملوك عصره وأمرائه يدعوهم فيها إلى الإسلام .
- وهذه الرسائل الخس نشرها حسام الدين القدسي الدمشقي بدمشق سنة ( ١٣٤٨ ) .

- (٦) ضرب الحوطة على جميع الغوطة رسالة في عشر صفحات بالخط المدقيق . نشرها حبيب الزيات في مجلة الخزانة الشرقية الجزء الأول سنة (١٩٣٦) ثم أعاد نشرها محمد أسعد طلس في مجلة المجمع العلمي العربي (٢١: ٢٣٦ و ٣٣٨) .
- (٧) القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية ، نشره مكتب الدراسات الإسلامية بدمشق سنة ( ١٣٦٨ ) بتحقيق محمد أحمد دهمان وهو في نحو ٦٠٠ صفحة .
- (٨) الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام في نحو ٤٣٠ صفحة نشره المجمع العلمي العربي بدمشق بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد .
- (٩) الشذرات الذهبية في تراجم الأئمة الاثني عشر عند الإمامية . طبع في بيروت ولم أره .
- (١٠) مفاكهة الخلان في حوادث الزمان . القسم الأول نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر والترجمة سنة ( ١٣٨٤ ـ ١٩٦٤ ) بتحقيق الأستاذ محمد مصطفى وهو في نحو ٤٠٠ صفحة بالقطع الكبير .
- (١١) إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى ترجمه إلى اللغة الإفرنسية الأستاذ هنري لاوست ونشرته المؤسسة الفرنسية بدمشق سنة ١٩٥٢ .

وهو هذا الكتاب الذي بين يدي القاري .

أما ونحن نريد أن ننهي ترجمة المؤلف فنرى أن نشير إلى حادثتين هامتين في تاريخ حياته .

أما الأولى فحنة أصابته حينها احتل الأتراك العثمانييون مدينة دمشق فيقول:

وفي يوم الثلاثاء حادي عشره هرب هؤلاء الذين لبسوا الخلع من دمشق دغشة ، وهجمت العساكر عليها ، وعلى ضواحيها ، للسكنى بها ، فأخرجت أناس كثيرة من بيوتها ، ورميت حوائجهم ومؤنهم ، وطرح جمع من النساء الحبالى ، وحصل على الناس شدة لم تقع لأهل دمشق وضواحيها قط ، حتى سافر من له قدرة ، وبعضهم سكن الجوامع والمدارس بحريهم (۱) .

وأخرجت من بيتي ورُميت كتبي ، ولم يــوقرواأحــداً ، لاصغيراً ولا كبيراً ، ولا أهل القرآن ، ولا أهل العلم ، ولا الصوفية ولا غيرهم .

أما الحنة الثانية فيظهر أنها كانت في صفر سنة ( ٩٢٧ ) أي بعد خمس سنين من المحنة الأولى حينا عاد الجنود العثانييون واحتلوا دمشق واسترجعوها من جان بردي الغزالي . فإنه يذكر في كتابه الفلك المشحون عدداً من الكتب يكتب جانب كل واحد منها بكل أسى : وفقد في الفتنة الغزالية فيقول في الفلك المشحون :

ص١٨: وقد كتب لي كل واحد من هؤلاء الأشياخ الذين اشتغلت عليهم في هذه العلوم إجازة وبعضهم إجازتين وبعضهم ثلاثاً جمعتهم في مجلدة وفقدت في الفتنة الغزالية .

ص ٣٠: بيان غريب لغات الهداية .

ص٣٣: تحذير الموحدين من كلام الملحدين ورتبته على تسعة فصول على عدد الرهط المنكر عليهم ومقدمة تشتل على أمور كلية وخاتمة في بيان الطائفة البرجقية .

ص ٣٩: شرح ممزوج على مغني اللبيب لابن هشام تم مسودة .

<sup>(</sup>١) انظر ص ٣٠٨ من إعلام الورى قسم الملاحق .

ص ٣٩: شرح ممزوج على النونية لطيبغا البكاشي في علم الرماية .

ص ٣٩: شرح خطبة الهداية .

ص ٤١: فهرس المرويات الأكبر .

ص ٤١: فهرس المرويات الأصغر.

ص ٤٥: مسالك التلطف إلى علم التصوف وحصرته في ثلاث مئة وستين مقالة .

وكان يكتب إلى جانب كل من الكتب المذكورة : وفقد في الفتنة الغزالية .

والآن وقد أنهينا هذه المقدمة لكتاب إعلام الورى نرى من واجبنا أن نقدم شكرنا الجزيل إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي التي قامت بنشره أول مرة سنة ١٢٦٣ ، وإلى مؤسسة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع التي تبنت إعادة طباعة هذا الكتاب ثانية وقد فوضت إليها حصراً حقوق نشره وتوزيعه .

دمشق ۱٤٠٣/٥/۸ هـ ۱۹۸۳/۲/۲۱ م

محمد أحمد دهمان



عنوان مخطوط (إعلام الورى ...)

الإنالالمتروّرة في دُورِة دِيسَع الموركيّنة العِوْمَعُ وَلِمَا يَهِ مُورَةُ العَلِيثِينَ لَلْمَ يَعَنِيلُهُ لِ المول في لم الكابترة وصاداً شاطا وكانوشا كا عَلَى مورّة ولودهوليّة الناسّ وولودي بحق موارا لمولاد الذ العلاه الناعة لمافغ لمولكتني وتفتريكم تعلق فهريخ عدما مليشتي لشيخ الانزا أذملكاني وضراره ألغوق الذي يعده اظ الما المنا منز قالدا لحافظ الدكتيرة فا منظ ويشيرا أذكا وفا كالآطاك في اولعن على ومشق ف الموكس منا مناكها مها الملكانا صواللاكرووليه ولنه ومعها عته اعلوا وارشته يخدوه التصيير والكراد والماط البامرنعتام تغنلوانل لغالكلا كمغرة كوج خزاللك فخاد تعلقة فايعث كرفي يتراللا الغابية وينوصا مزاه والغرم كأرودت ويراس الانعلية ووؤه والخفوا لما الحاكستان ووج يحعدوناء تبغأ الدادالين فاصل ومتقاطلة إلنا ووأشفيا ومامير والصلعلع أمتأ المصرطا المؤكفت المغادر على الشاوم فيلم والتنا فلوسرالنا لما فالكلا المفرس معران ألد وكسروح وزع أشعف الغاجوالثي وعوصل المدعن بما لوسوالينغ إلمعاف ح ذ البيه شه *ويصه والعنا فالصنغ لا وفضين وشا*كم وصعاله بوالعدين وفع عابَّة فنا جها صرارا المؤملة دء وأعلى النباء وفتالينكا كالعوكيز وفذاق الدعشكرائنا ووالأزعيرسرالغا وفتأ ولمريس سهراط للدفات أللا الملذا ووشنق مغمزات وليصيرالهم لومشترالتنووالية الوولميض ثاليلاد وصونواة الدشأ يتراليلا الشأج والملية فمواد الثانياحة فحداء ارتعالي ضراع كمركز كميشتق فابها بالمرتشل الامرالك يتشفراني معواولينا بشؤلفا عصى مرمة المولانيك فأوالكوا المنزنة ليورالغاص قرارصوله لها فيرشون وللغاة شذياً ويشتبع عضايه وه

الصفحة الأولى من المخطوط

ينسل تيكاللمن فالاغلاليا فانوسلا كالباق ومعالان كاكامت يخالعن متاة بتبطرة تروي وإخالانا واعتصفاك وتعنق اليلانينيان دمق وسياك واظها يوملانين شايعوا شياريس وظامة المثاب وكا بدالتاعة والاثيان وقفاكم ويوع والترافي كما وروتا والاثنيان إولاكم المسطاح يعطره عَدُ النَّا يِلِلنَّنِ الدِّينِ عِنْ إِنْ المُعَوَلِلِهِ وَوَالْهِ النَّالِمِ النَّالِقِ النَّالِقِ مُعْلَمُ عَلَيْهُ منوط ملاني تزجرات المافيال المرقئ موارك اقدشق أوليس فهانا عاصفعه الاستريك إيمرات رحدانك طابعينه وصل الخدمين ومن العراق الديق المطاري شراعا الدية العام سنة الجدارة وخلقه الغابني للبردالاكام وكأنقرآن البريش لاتعراء دهيرة عندالعالما يتلكفن قرِف بوم الخين كَا مَن مَوْط وَيِللاَ إِرِسْرَا نَهِن وَأُولِينَ وَسَلِيعَلَد قالم في والطَّالِثُ الْحَاطَ طلط ف الشيرة المالع الفينية ويرز الغيوية كانوفا للاعلى ووقعة جمير بتل المواج الحياة إنه الساجونية مثوقاً لج النالم به زاختوادم مُنعَلِيهِ معلى وشبيل اورزل معين وبواً ويؤلك المَنتِرَا بيغيرُ الهيمِكَ ا حوارثا وعموت ومعتعلية النبيخ لميستوادالبوار وترقوا أوعوويها ومامتوا لأابط لوط والترها الناست كزادشة 6 شخ ثرة خ هذا لذا يه لج دمن ومع علن حياد المناء الذا منهك يعد وكايلان والآثان وتوقات شوشوان فالاعتاض النفاع وتستعد الدستي بنافيا بساخ الشديم والموادع والمتثاكات حين السنك للعن المرتبة النابة مولاف يدل وتبيدة وطيعة ويطيعة المنطق المنطق المتعالمة المنتبطية النشريس البراي والعارا ليوازين وكودام وم الميت في نع يعوي المنه عندة عليه عندالما ين المنطق الموقعة العاطف ا وسيل لبنيفط البزير طلطان مغيج النعبة غيافلهم فقال لاجوزية النزويك تشابها وفيسالة النعلة من وسل ولا ينزيغ لعزل المايد وإعلا برنها م سنوات ولا فارة حيث ، كالدوم تعافي ا مولات منط الدادروة وكان عزى دواللفوة من قل وسل الواثق كابين بسرته بدارة الماليان الآرانية ولير



# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أعز جنده ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه بعده .

وبعد

و فهذا تعليق سميته ( إعلام الورى ، بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى ) وهو :

قال الشيخ تقي الدين الأسدي في تاريخه في ربيع الأول سنة أربع عشرة وثما في الشيخ تقي الدين الأسدي في تاريخه في ربيع الأول سنة أربع عشرة وثما في الخطيب علاء الدين على اليلداني خطيب الثابتية (۱) غربي خان السلطان ، وكان شاباً عنده معرفة وله دخول في خطيب الثابتية (۱) ، علق بخطه نواب البلاد الشامية في المائة الثامنة ، وفيه أوهام فاحشة ، وأشياء لم أرها في كلام غيره ، ولا أدري من أين نقلها ، توفي يوم الخيس

والتدمري هذا هو : أحمد بن محمد بن شجرة التدمري . عمل داره مدرسة ووقف كتبه عليها وأقام يدرس فيها إلى أن مات سنة ( ٧٥٧ ) ( الدرر الكامنة ٢٦٧/١ ) .

<sup>(</sup>١) في الضوء اللامع ( ١٤٧/٩ ) ترجمة مفصلة له ، وفيها : وخطب بالثابتية تلقاها عن أبيه المتلقي لها أيضاً عن أبيه عن التدمري واقفها .

ره عليها واقام يدرس فيها إلى أن مات سنه ( ٢٥٧ ) ( الدرر المقلعة ١٠١٠) . وهذه المدرسة اليوم في آخر حي باب السريجة من جهة الغرب تعرف بالتابتية بالتاء وسماها العوام أخيراً بمسجد زيد بن ثابت . وهي مما فات النعيمي في تنبيه الطالب ، والعلموي في مختصره .

<sup>(</sup>٢) ظهرت هذه الكلمة في التصوير هكذا ( مدانة ) فيحتمل أن تكون ( مداهنة ) ويحتمل أن تكون ( مداخلة ) وقد رجحنا الوجه الأول .

ثالثه مطعوناً ، وكان والده من فقهاء البادرائية (١) ويحدث على الكراسي معروفاً بذلك ، ولي هذه الخطابة انتهى .

#### قلت :

تعليق خطيب الثابتية في نواب البلاد الشامية لم أقف عليه ، ولكني وقفت على تعليق فيهم مخصوصاً بدمشق لشمس الدين الزملكاني ،وفيه أوهام كثيرة ، وهاأنا ألخصه ههنا منبها على الصواب في الأوهام الجلية ، ناسجاً لذيل عليه من زمنه إلى عصرنا على منوال طريقته المرضية .

وقبل زمن الأتراك كان من يلي دمشق مستقلاً بنفسه في السلطنة غالباً ، وقد وليها نيابة في غير زمنهم جماعة آخرهم الأمير جمال الدين بن يغمور (٢) من جهة الصالح أيوب في عاشر صفر سنة سبع وأربعين وستائة .

ولما قدمها نزل بدرب الشعارين (٢) داخل باب الجابية ، قاله الحافظ ابن كثير

(٢) انظر ترجمته في النجوم الزاهرة ( ٢١٨/٧ ) .

۲.

40

في الأصل (الباذرائية) تبع المؤلف النعيمي في ذلك والصواب ما أثبتناه وهي مدرسة تقع في الزاوية الشرقية الشالية من أعمدة رواق معبد (المشتري جوبيتر) ويتخلل الجدار الشرقي والشالي أعمدة الرواق تظهر واضحة من خارج المدرسة، أنشأها نجم الدين عبد الله بن محمد بن الحسن البادرائي سنة ( ١٥٥ ) وتوفي سنة ( ١٥٥ ) وهي مدرسة كبيرة معروفة مسجلة بأنها آثار قديمة ويسمى الحي الذي هي فيه بالبدرائية. وقد أخطأ النعيمي في تنبيه الطالب والعلموي في مختصره فقالا إنها بالذال المعجمة ، والصواب أنها بالدال المهملة: انظر معجم ياقوت مادة (بادريا) وشذرات الذهب ( ٢٦٩/٥ ) ولا تزال باعة دمشق ينادون على التر: يامال بادريا.

<sup>(</sup>٣) درب الشعارين طريق ضيق متعرج كان يتوصل به من غربي سوق مدحت باشا إلى إمام مارستان نور الدين وكان يسمى أوله من جهة سوق مدحت باشا (الحصرية) وأوسطه (زقاق سيدي عامود) وستأتي في هذا الكتاب قصة تسميته بهذا الاسم، ويسمى آخره (زقاق المارستان) وقد تغيرت معالم هذه الجهات وأصبحت محلات تجارية. انظر موضعه في مخطط دمشق القديمة لصلاح الدين المنجد.

في تاريخه وبسط ذلك<sup>(۱)</sup> .

وقـال الزملكاني : أول من ملـك دمشق من ملوك الترك الملـك المظفر قطـز رحمه الله تعالى ، وكانت دمشق قبله في يد بني أيوب .

وآخر من ملكها منهم الملك الناص يوسف بن محمد بن غازي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي رحمهم الله تعالى .

فلما دخلها جيش هولاكو واتفق لملوك دمشق ما اتفق من إمساك صاحبها الملك الناصر المذكور وولده وأخيه ومعهم جماعة من أعيان أهل دمشق وتجهيزهم إلى مخيم هولاكو ، فلما وصلوا إليه أمر بقتلهم فقتلوا ، فلما بلغ الملك المظفر قطز ذلك هم همة الملوك ، وكان قد اجتمع عليه عساكر عظيمة من البلاد الشامية وغيرها الذين فروا من هولاكو وأنفق فيهم الأموال العظيمة ، وفرق فيهم الخيول والجمال والسلاح ، وخرج بجمعه وجماعته من الديار المصرية قاصداً دمشق لتلقي التتار واستقلاعها منهم وخلاص أهلها من أيديهم .

فلما بلغ كتبغا المقدم على التتار من قبل هولاكو قدوم السلطان الملك المظفر من مصر لقتاله ركب وخرج في تسعين ألفاً من التتار فوصل إلى عين جالوت (١٥ والتقى الجمعان ، وذلك في شهر رمضان المعظم قدره سنة ثمان وخمسين وستائة ، وحصل بين الفريقين وقعة عظيمة قتل فيها عشرات ألوف ، ونصر الله دينه ، وانكسر التتار ، وقتل كتيغا بالمعركة ، وقتل غالب عسكر التتار ، والذي هرب من التتار قتل ، ولم يصل منهم أحد إلى بلاده (١٥) .

ودخل الملك المظفر إلى دمشق مظفراً منصوراً وحصل لأهل دمشق السرور

إعلام الورى (٣)

٠٠ (١) انظر البداية والنهاية ( ١٧٧/١٣ ) ٠

<sup>(</sup>٢) بلدة لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل هذه المعركة في البداية والنهاية ( ٢٢٠/١٣ ) والنجوم الزاهرة ( ٧٨/٧ ) .

البالغ ، ولم شعث البلاد وجهز نواباً إلى سائر البلاد الشامية والحلبية ثم عاد إلى القاهرة فجزاه الله تعالى خيراً .

## [سنجرالحلبي]

١

وترك بدمشق نائباً بها من قبله الأمير الكبير سنجر الحلبي ، وهو أول نائب ه تولى دمشق من جهة ملوك الترك .

ثم إن الملك المظفر قتل بدرب القاهرة قبل وصوله إليها في شهر ذي القعدة (ص١) سنة ثمان وخمسين وستائة رحمه الله تعالى . /

ثم تسلطن بعده :

الملك الظاهر بيبرس ، فلما بلغ نائب الشام سنجر الحلبي قتل الملك المظفر ١٠ وسلطنة الظاهر بيبرس شق عليه ذلك ، ثم إنه دعا إلى نفسه بالسلطنة وتسلطن وملك دمشق وقلعتها وخطب له على المنابر ، وغلت الأسعار بدمشق إلى أن بيع الخبز الرطل بدرهمين ، واللحم الرطل بثانية عشر درهماً ، والجبن الأوقية بدرهم .

ثم إن الأمراء ركبوا عليه وحصروه فخرج منها ليلاً إلى بعلبك ثم إنه مسك وجهز إلى الملك الظاهر.

#### [طيبرس الوزيري]

۲

ثم تولى بعده نيابة دمشق الأمير الكبير طيبرس (١) الوزيري ودخل إلى دمشق في شهور سنة تسع وخمسين وستائة ، وكانت سيرته حسنة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: طبيرس والصواب ما أثبتناه.

ثم بعد مدة وصل من القاهرة أمير يقال له الدمياطي ومعه عسكر من عند السلطان الملك الظاهر فمسكه وركبه بغلة وجهزه إلى القاهرة وأخذ جميع موجوده وبقي نائباً غيبة أيدغدي العزيزي التركي .

### [ جمال الدين أقوش النجيبي ] ٣

إلى أن تولى الأمير الكبير جمال الدين أقوش النجيبي مملوك الملك الصالح ودخل إلى دمشق في شهر ذي الحجة سنة ستين وستائة ، وأقام بدمشق نائباً بها عشر سنين ثم عزل .

## [ أيدمر الظاهري ]

٤

وتولى بعده الأمير الكبير عز الدين أيدمر الظاهري نائب الكرك كان ولم يزل نائباً بدمشق إلى أن توفي الملك الظاهر بيبرس رحمه الله انتهى .

### قلت :

١.

توفي بعد الظهر يوم الخيس خامس عشري المحرم سنة ست وسبعين وستائة موسره الأبلق (١) بدمشق ، وميلاده في حدود العشرين وستائة ، ودفن بمدرسته

<sup>(</sup>۱) كان مكان التكية السليانية قصر إمارة من زمن الفاطميين ، ثم جدده الظاهر بيبرس وبناه بالحجر الأبيض والأسود فدعي بالقصر الأبلق ثم هدم هذا القصر زمن تيورلنك وبقي مهدوما إلى زمن السلطان سليان القانوني فأنشئت بأنقاضه التكية الموجودة الأن . ويقول ابن طولون عن القصر الأبلق : كان من عجائب الدنيا يشرف على الميدان الأخضر شرقيه أنشأه الملك الظاهر ركن الدين عقب رجوعه من حجته سنة ثمان وستين وست مئة . كذا رأيت هذا التاريخ أعلا بابه الشمالي ، وعلى اسكفته ضرب خيط من رخام أبيض ووسطه مكتوب (عمل إبراهيم بن غنائم المهندس) وبابه الآخر ينفذ إلى الميدان ، وفي واجهته البلقاء ثلاثون شباكاً

الظاهرية الجوانية ، وكانت دار العقيقي (١) \_ كا قالمه ابن كثير \_ ودار أيوب والد صلاح الدين ، مكان سوق بيع العقيق والله أعلم .

### قال:

ثم تولى بعده ولده الملك السعيد وحضر إلى دمشق ، واضطربت عليه الأمور ، وتغيرت عليه قلوب الأمراء ، واختلفوا عليه وخلعوه من الملك ، ه وبايعوا أخاه بدر الدين سلامش ، فعند ذلك مسك نائب الشام أيدمر وأودع القلعة .

### [سنقرالأشقر]

٥

ثم تولى بعده الأمير الكبير شمس الدين سنقر الأشقر وكان معظمًا عنـ الملـك ١٠ الظاهر ، ودخل دمشق في جمادي الآخرة سنة سبع وسبعين وستائة .

ولما خلع السلطان بدر الدين سلامش وتولى بعده الملك المنصور قلاوون عصى سنقر الأشقر نائب الشام وتسلطن بدمشق ، وملك قلعتها ، ولقب

<sup>—</sup> سوى القاري ، ووسطه قاعة بأربعة لواوين ، قبلي وشالي في صدرهما شاذروانان ، وغربي وشرقي في صدر كل منها ثلاثة شبابيك ، فالغربيات مطلات على الطريق الآخذ إلى الحمام وتربة الصوفية ، والشرقيات مطلات على الميدان ، وعلى واجهته الشرقية مئة أسد منزلة صورها ، وعلى الشمالية اثنا عشر أسداً منزلة صورها بأبيض في أسود ( مجلة المجمع العلمي العربي ١٤٨/٢ ) .

<sup>(</sup>۱) المدرسة الظاهرية هي التي تقوم فيها المكتبة الظاهرية اليوم ، والعقيقي هو أحمد بن الحسين العقيقي المتوفى سنة ( ۲۷۸ ) كان من كبار أشراف دمشق وأجوادها وإليه تنسب الدار التي ٢٠ أصبحت المدرسة الظاهرية والحام العقيقي إلى جانبها ، ولم نر أحداً قبل المؤلف قال إنها مكان سوق بيع العقيق ( انظر عن المدرسة الظاهرية كتاب : في رحاب دمشق للمحقق ص ١١٢ . )

بالكامل ، وخطب له على منابر دمشق إلى صفر سنة تسع وسبعين وستائة حضر عبيش من مصر فهرب منها إلى الرحبة .

## [ حسام الدين لاجين ]

ثم تولى بعده الأمير الكبير حسام الدين لاجين المنصوري ، وكان لما تسلطن سنقر الأشقر ودخل إلى القلعة كان لاجين المذكور نائباً بها ، فسكه وسجنه بها ، فلما هرب سنقر المذكور ، ودخل جيش مصر وكان المقدم عليهم علم الدين سنجر الحلبي فأخرج لاجين من السجن ، وولاه نيابة دمشق ، ودخل معه إلى دار السعادة (٢) في شهر صفر سنة تسع وسبعين وستائة ، وكانت نيابته إحدى عشرة سنة ، وكانت سيرته حسنة ، ثم عزل عنها .

## [سنجر الشجاعي]

وتولى الأمير الكبير علم الدين سنجر الشجاعي المنصوري وزير الديار المصرية ، ودخل إلى دمشق في شهر جمادى الآخر سنة تسعين وستائة - وتولى

١٥ (١) تقرأ : لاشين ، بالشين .

<sup>(</sup>٢) دار السعادة كانت داراً للملك الأبجد الأيوبي صاحب بعلبك ثم امتلكها الملك الأشرف . وفي العهد المملوكي أصبحت مقراً لنواب دمشق وكان موضعها غربي التكية الأحمدية في سوق الحميدية ( جامع الأحمدية اليوم ) .

وقد انتقل هذا الاسم من دمشق إلى بقية المملكة المملوكية فأصبح في كل من القاهرة وحمص وحماة وحملت دار سعادة ، ثم انتقل هذا الإسم في العهد التركي العثماني إلى البلاد التركية فسميت بعض قصور السلاطين بدار السعادة ، ثم أطلق على عاصمة العثمانيين فكانت استانبول تدعى :
« در سعادت » .

عوضه الوزارة بالقاهرة ابن السلعوس \_ وهو الذي بنى البنيان فوق برج الطارمة (١) في أيام الأشرف خليل .

## [أيبك الحموي]

٨

ثم تولى بعده الأمير الكبير عز الدين أيبك الحموي ، ودخل إلى دمشق في شهر ه شوال سنة أحد وتسعين وستائة ، ولم يزل نائباً بها حتى وصل إلى دمشق الملك (ص٢) العادل كتبغا في ذي القعدة سنة خمس وتسعين / وستائة وعزله .

### [ غرلو ] ه

وولى بعده الأمير الكبير شجاع (٢) الدين غرلو العادلي في السنة المذكورة ، ، وولى بعده الأمير الكبير شجاع (٢) الدين عرب نائباً بها حتى خلع العادل كتبغا وتسلطن لاجين .

(١) برج الطارمة أحد أبراج قلعة دمشق الغربية وفي البداية والنهاية ( ١٣ / ٣٢٦ ) ثم دخلت سنة ( ١٩ هـ ) ... ونائب الشام علم الدين سنجر الشجاعي والعارة في الطارمة في دور السلطانية بالقلعة ... وفي ربيع الأول كمل بناء الطارمة وما عندها من الدور والقبة الزرقاء وجاءت في نهاية الحسن والكمال والارتفاع ، وفي السلوك ( ١ / ٧٧٥ ) سنة ( ١٩٠ هـ ) ووقع الشروع في عمارة ( قلعة ) دمشق من شوال ، فبنيت بها الأذر السلطانية والطارمة والقبة الزرقاء ، وتولى ذلك الأمير علم الدين سنجر الشجاعي وبالغ في تحسينها ، فكانت جملة ما عمل في سقوفها أربعة آلاف مثقال ذهب .

وعلق محقق السلوك على كلمة « الطارمة » ما يلي : الطارمة هنا بيت من خشب يبنى سقف على هيئة قبة لجلوس السلطان وهي لفظة فارسية الأصل وجمعها طارمات ( محيط المحيط ) .

Dozy: Supp. Dict. Ar.

المواعظ والاعتبار ، ج ١ ، ص ٣٥ ، ٢ ، ص ٤٤٤ .

(٢) الذي في تاريخ أبي الفدا سيف الدين غرلو .

ثم تولى بعد الأمير الكبير سيف الدين قبجق المنصوري ودخل إلى دمشق في شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين وستائة ، وقفز إلى قازان ، ومعه بكتر السلحدار ، فلما حضر قازان سنة تسع وتسعين وستائة حضرا صحبته ، ثم ترك قبجق نائب الشام على عادته ، ثم أنه أطاع السلطان بعد عود قازان وخرج إلى مصر ، وحديثه فبه طويل .

## [ أقوش الأفرم ]

ولما قفز قبجق إلى قازان حضر إلى دمشق نائباً بها الأمير الكبير جمال الدين أقوش الأفرم، واستمر بها إلى أن دخلها قازان، فعند ذلك هرب إلى القاهرة إلى عند انسلطان الملك الناصر، فلما عاد قازان إلى بلاده عاد الأفرم إلى نيابته وبنى الجامع ' بصالحية دمشق المحروسة سنة سبع وسبعائة وكانت سيرته حسنة.

### [ قراسنقر ]

17

10

ثم تولى بعده الأمير الكبير قراسنقر المنصوري ، ودخل إلى دمشق في أواخر سنة تسع وسبعائة ، وكان قد تولى نيابة مصر وحلب ، وكان معروفاً بالشجاعة .

(۱) جامع الأفرم جامع معروف مشهور في حي المهاجرين في الطريق الذي فيه قبة العادل كتبغا ( انظر مكانه في مخطط الصالحية لمحمد أحمد دهمان رقم ۱۸۹ ) وهذا الجامع دثر منذ ثمانين عاماً واخذت أحجاره فرصفت بها طرق الصالحية ، ثم جدد بناءه داود بن عبد الجبار البخاري سنة ( ۱۳۲۷ هـ ) ثم هدم هذا الجامع حينا نظمت المنطقة التي هو فيها وعمر حديثاً سنسة ( ۱۳۲۷ هـ ) على طراز جميل .

18

ثم تولى بعده الأمير الكبير سيف الدين كراي المنصوري ، فدخل إلى دمشق في شهر الله المحرم سنة أحد عشر وسبعائة وكان كريماً جواداً سيرته حسنة .

[ آقوش ]

١٤

ثم تولى بعده الأمير الكبير جمال الدين آقوش الأشرفي نائب الكرك كان ، ودخل إلى دمشق في جمادي الآخرة سنة أحد عشر وسبعائة .

[ تنكز ]

10

ثم تولى بعده الأمير الكبير العالم العادل تنكز سيف الدين ودخل إلى دمشق في شهر ربيع الآخر سنة اثني عشر وسبعائة ، وتمكن بها وسار بالعساكر وفتح ملطية (١) سنة خس عشرة وسبعائة انتهى .

<sup>(</sup>۱) ملطية ، أو ، ملاطية هي في عصرنا : مدينة في ولاية معمورة العزيز من بلاد الجهورية التركية تقوم على ضفة نهر يصب في نهر «طوقة » أحد روافد الفرات . وتبعد عن ١٥ « خربوط » نحو « ٨٥ » كيلو متراً وهي مركز متصرفية ، نفوسها نحو أربعين ألفاً ، افتتحها من أيدي الروم أبو جعفر المنصور سنة ( ١٤٠ هـ ) ثم استعادتها الروم ، ثم استخلصها منهم السلجوقيون مرة ثانية وبقيت في حكهم .

ولما خرج التتار واجتاحوا بلاد الشرق دخلت بلاد الروم ( الأناضول ) تحت سلطتهم . فأقطع ملك التتار السلطان خربندا محمد بن أرغون مدينة ملطية لأحد رجال دولته المدعو ( بالحوبان ) فوضع الجوبان وكيلاً عنه فيها ، فأساء الوكيل السيرة في أهلها ، فكاتب أهلها ملك مصر والشام السلطان الناصر بن قلاوون ، فأصدر أمره إلى الأمير تنكز بالمسير إليها وفتحها .

#### قلت:

الذي رأيته في أوائل ذيل السيد الحسيني : أنه سار سنة خمس عشرة فافتتح ملطية وهذا يقتضى أنه فتح ملطية قبل أن يلي نيابة دمشق (١) والله أعلم .

### ثم قال:

كان يخرج ليلاً يشي بنفسه في المدينة بمفرده ويتفقد أحوال الناس ، وكان السلطان لا يفعل شيئاً إلا برأيه ، وكل سنة يتوجه إلى القاهرة المعزية ويعود معظماً مكرماً ، وقد حكي عنه أن في بعض السنين بلغ أنعام السلطان عليه يعني الملك الناصر سبعائة ألف ألف من الخزانة الشريفة خارجاً عن الخيول والقباش ، وكان تشريفه في كل سنة غرامته ألفا دينار ، وجميع ماعلى مركوبه ذهب حتى الطبل باز ذهب ، وكان السلطان يخرج يلاقيه إلى بير السعا(1) ويترجل السلطان

وفي يوم الإثنين مستهل الحرم سنة ( ٧١٥ هـ ) خرج الأمير تنكز في الجيوش قاصداً ملطية فدخل حلب في ( ١١ ) الحرم ، ثم سار إلى ملطية فحاصرها في ( ٢١ ) منه ولم تكن فيها حامية كافية للدفاع عنها فاستسلمت ودخلها الجيش الملوكي دخول الفاتحين فقتل كثيراً من أهلها غير المسلمين ثم تعدى أذاه إلى المسلمين ، ولقي أهلها بأجمعهم شراً نما كانوا فيه ، ثم رجع إليها صاحبها الجوبان فعمرها وأسكن فيها خلقاً كثيراً من الأرمن وغيرهم تعويضاً عما فقد من أماما

<sup>(</sup>۱) ماذهب إليه المؤلف غير صواب ، ولعله كان يريد أن يكتب « بعد أن تولى نيابة دمشق » فسبق قلمه وكتب : « قبل أن يلي نيابة دمشق » .

<sup>(</sup>٢) بير السعا هكذا وردت في الأصل ، ولا أعرف بئراً بهذا الإسم ، والـذي يتراءى لي أنـه مصحف عن « بئر البيضاء » .

 <sup>«</sup> وبئر البيضاء » مكانها اليوم عزبة أبي حبيب الواقعة في حوض البيضاء بأراضي ناحية الزوامل بركز بلبيس ، ولا يزال اسم البيضاء المنسوب إليه هذه البئر يطلق على الحوض المذكور .

تعليقات النجوم الزاهرة ( ٨ / ٤٤ ) .

ويكارشه (۱) وتزوج السلطان بنت تنكز ، وزوج أولاد تنكز بناته ، ثم أن السلطان خرج للصيد وتنكز بالقاهرة فخرج في خدمته ، وكان قد سبق السلطان فجهز إليه خاصكيا (۱) يعلمه أن السلطان واصل وأنه لا ينزل عن جواده ، فما كان إلا لحظة حتى أقبل السلطان وقدامه أربعة أمراء خاصكية : ملكتر الحجازي ويلبغا اليحياوي والطنبغا المارداني ، وآق سنقر ، على يد كل منهم سقر خاص فقال له السلطان لما وصل إليه ياأمير تنكز أنا أمير شكارك (۱) وهؤلاء بزدارتك (۱) ، وهذه الأربع سقورة إذا توجهت إلى الشام يكونوا صحبتك ، فقصد تنكز النزول وتقبيل الأرض بين يديه فمنعه السلطان من ذلك ، وهذا لم يتفق لأحد .

وكان تنكز رجلاً جيداً ديناً عاقلاً عالماً عادلاً عارفاً ذا حرمة وحشمة وافرة ، ١٠ ( ص ٣ ) وكان له كاتب للزكاة لا يعمل غيرها ، فإذا حال الحول / كتب جميع ما في حواصله

<sup>(</sup>۱) المكارشة هي أن يلتقي المسافر بالمسلم عليه فيلصق كل منها بطنه ببطن الآخر بحركات رشيقة ويقبل أحدهما الآخر وقد شاهدت اثنين من رجال الهند يلتقيان ويتكارشان ، وهذه العادة غير معروفة في بلادنا اليوم .

الخاصكي نوع من الماليك السلطانية يختارهم السلطان من الأجلاب الذين دخلوا خدمته الحاصكي نوع من الماليك السلطانية يختارهم السلطان من الأجلاب الذين دخلوا خدمته عفاراً ويجعلهم حرسه الخاص، وجعل هذا الاسم خاصاً بهم لأنهم يحضرون على الملك في أوقات خلواته وفراغه، وينالون من ذلك مالايناله أكابر المتقدمين، ويحضرون طرفي كل نهار في خدمة القصر والإسطبل، ويركبون لركوب السلطان ليلاً ونهاراً، ولا يتخلفون في قرب ولا بعد، ويتميزون عن غيرهم في الخدمة بحملهم سيوفهم ولباسهم المطرز المزركش، ويتوجهون في المهات الشريفة ويتأنقون في مركوبهم وملبوسهم (تعليقات السلوك ١٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) أمير شكار : هو الذي إليه أمر الطيور والكلاب المعدة للصيد ( المؤلف : نقد الطالب لزغل المناصب مخطوطتي ص ٣٩ ) .

وشكار لفظ فارسي معناه الصيد فيكون المراد ، أمير الصيد . وانظر صبح الأعشى ( ٤ / ٢٢ و ٥ / ٤٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) البزدار هو الذي يحمل الطيور الجوارح المعدة للصيد على يده (صبح الأعشى ٥ / ٤٦٩ ) .

بما يجب صرفه من الزكاة ويصرفه لمستحقيه رحمه الله تعالى .

ولم يزل على هذه الصفة حتى مسك في شهر ذي الحجة سنة أربعين وسبعائة انتهى .

### قلت :

ه ثم قيد ثم أهلك بالاسكندرية بالسم عن بضع وستين سنة ، قاله الذهبي في مختصر تاريخ دول الإسلام في السنة المذكورة .

وكان الذي مسكه السلطان الجديد الملك المنصور أبو بكر بن الملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي(١).

ثم خلع أبو بكر في تاسع عشر صفر سنة اثنين وأربعين وحبس بقوص ، ثم قتل في جمادي الآخرة منها .

وأقاموا أخاه الملك الأشرف كجك وهو مميز ثم خلع بعد نحو سبعة أشهر . وبا يعوا أخاه الملك الناصر أحمد في عاشر شوال منها والله أعلم .

### ثم قال :

۲.

ووجد عنده يعني تنكز لما مسك ثمانمائة حمل جمل من الذهب والفضة والقياش غير الخيول والجمال والبعال والماليك والجواري وكان مدة نيابته أربعة وعشرين سنة رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) الصحيح أن مسكه وإعدامه كان أيام الناصر محمد بن قلاوون ، وبعد مسكه انشئت قبة تذكارية للنصر على الأمير تنكز وهذه القبة تبتعد عن دمشق ( ۲۷ ) كيلو متراً قبل ثنية العقاب على طريق حمص وتعرف اليوم بقبة العصافير وهي في حالة سيئة تحتاج إلى ترميم وعناية من قبل دائرة الآثار خاصة وأنها الوحيدة من نوعها في سوريا .

ثم تولى بعده الأمير الكبير ألطنبغا الحاجب الناصري ، ودخل إلى دمشق في شهر الله المحرم سنة إحدى وأربعين وسبعائة ، ولم ينزل نائباً بها حتى خرج السلطان أحمد من الكرك وعصى حمص أخض المجلب وكان نائباً بها ، وقام في تولية السلطان أحمد فطلع إليه الطنبعا نائب الشام من دمشق ، فلما وصل إلى حلب هرب منها حمص أخضر يعني المسمى بطشتر وقصد بلاد سيس ، فلما عاد نائب الشام إلى دمشق وجد بها قطلوبغا الفخري قد ملكها ، وكان الأمير قوصون قد جهزه من القاهرة وصحبته ألفا فارس يحاصر السلطان أحمد بالكرك ، فلما سمع أن نائب الشام قد توجه إلى حلب أخرج السلطان أحمد من الكرك والتف عليه الناس ، وخامر عسكر الشام إليه ، فعند ذلك هرب الطنبغا نائب الشام إلى وطلع الفخري والسلطان أحمد والعساكر إلى القاهرة ، وتسلطن السلطان أحمد وطلع الفخري والسلطان أحمد والعساكر إلى القاهرة ، وتسلطن السلطان أحمد وعاد طشتر حمص أخضر من سيس وطلع إلى مصر وفرح به الفخري .

### [ قطلو بغا الفخري ]

10

۲.

17

ثم أن السلطان أحمد ولى نائباً بدمشق قطلو بغا الفخري ، وبحلب أيدغش ، وبصفد الأحدي أن وبغزة آق سنقر ، وبالقاهرة طشتر حمص أخضر ، وأمر النواب بالخروج إلى محل ولايتهم .

<sup>(</sup>١) اسمه طشتمر ، ولقب حمص أخضر لأنه كان يحب أكله ( الدرر الكامنة ٢ / ٢١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، والصواب الأحمدي وهو بيبرس الاحمدي المنصوري أمير جماندار جركسي الجنس توفي سنة ( ٧٤٦ ) النجوم الزاهرة ( ١٠ / ١٤٣ ) .

ثم إن السلطان جهز من مسك الفخري من الدرب.

وولى أيدغمش نيابة الشام ، وجهز الفخري وحمص أخضر إلى الكرك ، وهما اللذان أقاماه وسلطناه انتهى .

### قلت:

وفضربت عنق الفخري وعنق طشتر حمص أخضر خارج الكرك في العشر الأخير من ذي الحجة سنة إحدى وأربعين (١) .

ثم قتل ألطنبغا نائب الشام وجماعة من الأمراء المصريين قاله الحسيني في ذيله .

### [ أيدغمش ] ١٨

### ثم قال:

ثم تولى بعده علاء الدين أيدغمش الناصري ودخل إلى دمشق في أواخر سنة اثنين وأربعين وسبعائة ، وتوفي بدمشق وكانت وفاته من أعجب العجب وهو أنه سمع حس جواره بدار السعادة (٢) فأخذ بيده عصا ودخل لهن فضرب منهن واحدة عصاتين ووقع ميتاً رحمه الله تعالى انتهى .

### قلت:

كانت وفاته فجأة في جمادي الآخرة سنة ثلاث وأربعين وسبعائة .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . وفي الدرر الكامنة ( ٣ / ٢٥٢ ) إن قتلها كان سنة ( ٧٤٢ ) وفي روايـة أخرى ( ٧٤٣ ) ولعل هذه الأخيرة هي الصواب .

۲۰ (۲) انظر ص ( ۳۵ ) تعلیقه رقم ( ۲ ) .

قال الذهبي في مختصره : ودفن بالقبيبات (١) وكانت سيرته حسنة والله أعلم .

### [ طقز دمر]

19

قال: ثم تولى بعده الأمير الكبير سيف الدين طقز دمر الناصري نائب حلب ودخل ر ص ٤) إلى دمشق نائباً لها في نصف شهر رجب الفردسنة ثلاث وأربعين وسبعائة انتهى ١٠

ثم جهزه الملك الكامل إلى مصر بعد أن أوقف وقفه الكائن بسطح المزة (٢) واتصل ... (٢) والله أعلم .

القبيبات هي مايطلق عليها الآن « الميدان الفوقاني » وكانت قديماً تعد من قرى دمشق ولا تزال فيها حارة تدعى بالقبيبات لأنها بنيت بالقباب على طريقة القرى التي بين حماة وحلب ، وجامع الدقاق المسمى قديمًا بالجامع الكريمي أنشئ في قرية القبيبات .

المزة قرية على يمين القادم من بيروت لدمشق فوق الربوة غربي دمشق تبعد عنها نحو أربع كليومترات نزلها منذ الفتح الإسلامي قبائل يمنية من كلب فسميت مزة كلب ، وقد صاهرهم لقوتهم معاوية ثم مروان فكان بنو كلب والينيون من أكبر أنصارهما ، وكان لأسامة بن زيد أقطاع فيها فباعه ابنه الحسن لبني كلب وفيها يقول حكيم بن عباس الأعور الكلبي :

10

۲.

إذا ذكرت أرض لقوم بنعمية فبلدة صومي تردهي وتطيب فن ينتجعها للرشاد يصيب سيندم يسومأ بعدهما ويخيب وكان لخير العالمين حبيب ا\_\_ ألف\_\_ة معروف\_ة ونصيب بها منزل رحب الجنان خصيب ونصف على بحر أغر يطيب

بها الدين والأفضال والخير والندى ومن ينتجع أرضاً سواها فإنه تاتي بها خالي أسامة منزلا حبيب رسول الله وابن رديفــه فأسكنها كليأ فأضحت بليدة فنصف على بر فسيح رحمابسه

( انظر تاريخ ابن عساكر تهذيب بدران ٤ / ١٥٢ و ١٥٣ و ٤٣٢ ، والمعزة فيا قيل في المزة

موضع النقط كلمة أكلت الأرضة موضعها في الأصل فلم تظهر في التصوير .

### شم قال:

ثم تولى بعده الأمير الكبير سيف الدين يلبغا اليحياوي وكان له منزلة عند الملك الناصر، وكان جميلاً حسناً، ودخل من حلب إلى دمشق في شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين وسبعائة، ولم يزل نائباً بها حتى طلبه السلطان إلى القاهرة، وقتل بقلعة قاقون، ودفن بها تجاه باب خان قاقون (١) رحمه الله تعالى.

وكان قد بني الجامع المعروف بجامع يلبغا انتهى .

#### قلت:

ا الذي قاله السيد في ذيله أنه دخل إلى دمشق بكرة يوم السبت ثاني عشر جمادى الأولى سنة ست وأربعين وسبعائة وبنى الجامع المذكور في سنة سبع وأربعين وحز رأسه ومضوا به إلى القاهرة في سنة ثمان وأربعين والله أعلم .

### [ أرغون شاه ] ۲۱

الكامل ، ودخل من حلب إلى دمشق في ثاني جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وسبعائة ، وكان في أيامه الغلاء ثم إن الجيبغا والفخري الصغير قتلاه بالقصر ليلاً ،

<sup>(</sup>١) قاقون من أمهات قرى قضاء طول كرم ، في منتصف سهل سارون الكبير ، على طريق القوافل بين دمشق والقاهرة .

٢٠ (٢) انظر وصف دمشق في رحلة ابن بطوطة ففي أيام ولاية أرغون شاه دخل ابن بطوطة دمشق .

وكان قد أمر بقتل الكلاب وحبسهم بالخندق إلى أن ماتوا وأكل بعضهم بعضاً.

ومن الغريب مااتفق أن امرأة كانت حاملة ولداً لها فراحت إلى الخندق ومعها خبز ترميه للكلاب على سبيل الصدقة ، فقصدت أن ترمي الخبز فوقع . ولدها فتخاطفوه الكلاب قطعة قطعة وهي تنظر .

### [ أيتمش ]

27

ثم تولى بعده الأمير الكبير سيف الدين أيتمش الجمدار الناصري ، وكان وزيراً بالقاهرة في أيام الملك الصالح ، ودخل إلى دمشق في ثاني جمادي الآخرة سنة خمسين وسبعائة انتهى .

#### قلت:

قال الحسيني : وكان لين الجانب ، وقال في سنة اثنين وخمسين : وعزلوا أيتمش في آخر رجب وأخذوه للقاهرة والله أعلم .

## [ أرغون الكاملي ]

24

ثم قال : ثم تولى بعده الأمير الكبير أرغون الكاملي مملوك الملك الصالح ودخل إلى دمشق في صفر سنة إحدى وخمسين وسبعائة .

وفي تلك السنة قتل بيبغا أروس انتهى .

### قلت:

10

إنما دخلها من حلب في حادي عشر شعبان سنة اثنين وخمسين وسبعائة كذا قاله الحسيني في ذيل العبر .

ثم قال أيضاً في سنة خمسين وسبعائة: ومات بالقدس الأمير الكبير العادل سيف الدين أرغون الكاملي نائب دمشق وحلب، وكان رجلاً حازماً عادلاً له فهم ومعرفة على صغر سنه، توفي في شوال ودفن بتربته بالقدس رحمه الله تعالى انتهى.

### [ أبو علي ] ...

ثم قال : ثم تولى بعده الأمير الكبير أبو علي المارداني رأس نوبة الملك الناصر ورأس نوبة الملك الأشرف ، وكان رجلاً عاقلاً ديناً فاضلاً عفيفاً يحفظ القدوري على مندهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عند ، واتقن قراءة القرآن ، وسمع البخاري ، وحج حجتين ، وكان في الجود نهاية ، ودخل دمشق في ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين وسبعائة ، ثم عزل وتوجه إلى حلب نائباً بها انتهى .

### قلت:

قال السيد الحسيني في ذي الحجة سنة ثلاث وخمسين : وفي هذا الشهر قدم علاء الدين المارداني من القاهرة إلى دمشق على نيابتها عوضاً عن أرغون الكاملي الدخلها في خامسه واستقر أرغون على نيابة حلب انتهى .

وقال : ثم عزل يوم السبت خامس عشري جمادى الأولى سنة تسع وخمسين وسبعائة انتهى .

## [منجك]

70

٢٠ ثم قال : ثم تولى بعده الأمير الكبير العادل سيف الدين منجك ، وكان وزيراً عصر ، وتولى نيابة طرابلس ، ودخل دمشق في جمادى الأخرة سنة أربع وزيراً عصر ، وتولى نيابة طرابلس . ودخل دمشق في جمادى الأخرة سنة أربع وزيراً عصر ، وتولى نيابة طرابلس ، ودخل دمشق في جمادى الأخرة سنة أربع

وخمسين وسبعائة ، وأقام بها نائباً إلى يوم عرفة من السنة المذكورة فعزل وتوجه إلى صفد نائباً بها انتهى .

## ( ص ٥ ) قلت : الذي قاله / السيد الحسيني :

في ذيل العبر في سنة تسع وخمسين وسبعائة ماصورته: ونقل الأمير سيف الدين منجك من نيابة طرابلس إلى نيابة حلب ، وفي يوم السبت خامس عشري جمادى الأولى صرف الأمير علاء الدين المارداني عن نيابة دمشق إلى نيابة حلب وقدم الأمير سيف الدين منجك من حلب على نيابة دمشق فدخلها يوم الخيس رابع عشر جمادى الآخرة ، وباشر نظر ديوانه الصاحب تقي الدين بن مراجل انتهى .

ثم قال : وفي صبيحة يوم عرفة صرف الأمير سيف الدين منجك من نيابة دمشق إلى نيابة صفد انتهى .

ثم قال في سنة ستين : وفي العشر الأول من صفر صرف الأمير سيف الدين منجك من نيابة صفد وأخذ إلى القاهرة فانفلت منهم بقرب غزة ومضى لسبيله فلم يوقع له على خبر ، وأوذي بسببه خلق وجرى لأهل القدس أمور انتهى .

ثم قال في سنة إحدى وستين : في سابع عشري المحرم ظهر الأمير سيف الدين ١٥ منجك الذي كان تسحب في صفر من العام الماضي فأخذ من الشرف الأعلى (١)

<sup>(</sup>۱) الشرف المكان المشرف على غيره والشرفان في دمشق المكانان المطلان على المرجة فالشالي يسمى الشرف الأعلى وهو الذي فيه مدرسة التجهيز الأولى ، والقبلي يسمى الشرف الأدنى وهو الآن شارع جمال باشا أو شارع النصر وسمي أدنى لأنه دون الأول في الارتفاع ، قال الراجز :

الشرفان عقلة المجتاز هما جناحان لصدر البازي والنهر خصط لها مصوازي يستذكرني منازل المنازي والنهر خصط لها مصوازي يستذكرني منازل المنازي حيث الحص ظن لآلى در

ظاهر دمشق ونقل إلى القاهرة ، فعاتبه السلطان على فعله ، ثم رضي عليه وأطلقه وكتب له وارداً بأن يقيم حيث شاء ، وأقطعه إقطاعاً وأقام بالقدس انتهى والله أعلم .

### [ امير علي مرة ثانية ]

ث ثم قال : ثم عاد أمير على المارداني من حلب إلى دمشق ودخلها في يـوم الأربعاء ثاني الحرم سنة ستين وسبعائة انتهى .

#### قلت:

فأقام إلى ثاني عشري رجب فقبض عليه وتوجهوا به إلى القاهرة ، فأعيد من الطريق إلى نيابة صفد ، قاله السيد .

١٠ ثم قال في سنة إحدى وستين : وفي صفر صرف الأمير علاء الدين المارداني من نيابة صفد واستقر على نيابة حماة انتهى والله أعلم .

# [أسندمر]

ثم قال : ثم تولى الأمير الكبير سيف الدين أسندمر اليحياوي أخو يلبغا ودخل دمشق في شهور سنة ستين انتهى .

#### قلت:

وكان دخوله في يوم الاثنين حادي عشر شعبان منها ، وفي ليلة الأربعاء رابع عشري رجب قبض عليه ، ثم أقيم بطرابلس قال ذلك السيد والله أعلم .

ثم قال : ثم تولى بعده الأمير الكبير سيف الدين بيدمر الخوارزمي ودخل إلى دمشق من حلب في شهور سنة إحدى وستين وسبعائة ، يعني في يوم السبت تاسع عشري شعبان منها ، وكان ذلك في أيام الناصر حسن ، وفي هذه الولاية عصى بيدمر وأخذ القلعة واتفق له مااتفق .

## [ أمير علي مرة ثالثة ]

ثم تولى أمير علي المارداني مرة ثالثة ودخل إلى دمشق في شهور سنة اثنتين وسبعائة .

### [ بيدمر مرة ثانية ]

١.

۲.

ثم تولى بعده بيدمر ودخل دمشق في شوال سنة ثلاث وستين وسبعائة .

## [ منجك مرة ثانية ]

ثم تولى بعده منجك مرة ثانية ودخل دمشق في شهور سنة سبعين وسبعائة وفعل الخيرات وبنى الأعقار بالدروب ، وبنى زاوية بالكسوة (١) وعمل لها سماطاً ، وعزل الطرقات والعقبات ، وعدل في الرعايا ، ثم عزل وطلب إلى القاهرة .

<sup>(</sup>۱) قرية هي أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصر ، قال الحافظ أبو القاسم : وبلغني أن الكسوة إنما سميت بذلك لأن غسان قتلت بها رسل ملك الروم لما أتوا إليهم لأخذ الجزية منهم واقتسمت كسوتهم ( معجم البلدان ) وهي اليوم مركز ناحية تابعة لقضاء قطنا تقع قبلي دمشق وتبعد عنها (۱۹) كم ونفوسها نحو ( ۲۷۰۰ ) نسمة وتشتهر بثومها الذي يمون مدينة دمشق وفيها بساتين غناء ، يمر بها النهر الأعوج .

### [ بيدمر مرة ثالثة ]

ثم تولى بعده الأمير الكبير سيف الدين بيدمر ثالث مرة ودخل من حلب إلى دمشق في شهر شوال سنة خس وسبعين وسبعائة .

وفي هذه السنة كان ببلاد حلب غلاء زائد حتى أكلت الكلاب والميتة ، وحضر إلى دمشق من بلاد الشال خلق كثير ، وغلا الخبز أيضاً بدمشق حتى وصل الرطل إلى درهمين ونصف ، وبيدمر بدمشق قد أهمل مصالح المسلمين مشغول بأخذ أموالهم .

### [ صناعات دمشق ]

وقد طلب منه السلطان الملك الأشرف يعني شعبان بن الملك الناصر حسن ماتحتاج إليه العارة التي أنشأها بالرميلة تحت قلعة مصر مثل شبابيك وأبواب وحلق وصفائح وغير ذلك فشرع بيدمر في استعال المطلوب والناس مع ذلك في غلاء وشدة وفناء ، والعمل مع ذلك دائر بدار السعادة (۱۰ حتى / انتهى العمل . (ص٢)

ثم إنهم جمعوا الآلات مثل مفاتيح ، وحلق ، ومسامير ، ورزان ، وسواقه ، وأطواق ، وهلالات برسم القباب ، وقبنوا ذلك فكان اثنى عشر قنطاراً من الذهب والفضة ، وذلك خارجاً عن النحاس المطعم بالذهب والفضة ، وحمل جميع ذلك إلى القاهرة على مئة وستين جملاً ، ثم إن السلطان طلب بيدمر إلى القاهرة وعظمه وأكرمه وأعاده إلى نيابته .

ثم بعد أيام ورد عليه مرسوم السلطان يتضن عمل طرز ، وزوايا زركش برسم الحريم ، وبعمل أيضاً كنابيش زركش للهجن ، وسلاسل فضة وذهب ، وأكوار مفرقة برسم الحجاز الشريف ، فعند ذلك طلب التجار بدمشق وطرح

<sup>(</sup>۱) انظر ص ( ۳۵ ) تعلیقه رقم (۲)

عليهم الأصناف، وطلب الصياغ، وأخرج لهم الدهب والفضة وأمرهم أن يعملوا ذلك، وكان من جملة الاستعالات سبعائة زاوية زركش، في كل واحدة من الذهب من ثلثائة مثقال إلى خسمائة مثقال، وعمل أيضاً إبر ذهب برؤوس لؤلؤ ألفي إبرة، وفضة برؤوس ذهب باسم الجوار ثلاثة آلاف، وطرز يلبغاوية ألف ومائتي زوج، ومثلها كنابيش، وأخراج أطلس زركش مائة وعشرين خرجا برسم الأكوار، وثلثائة كور ملبسة ذهب وفضة، وركب ذهب وفضة ستين زوجاً، وسلاسل ومخاطم برسم الهجن والجمال شيء كثير، وكانت الخزائن من عنده متصلة إلى القاهرة أولاً فأول، خزانة بالقاهرة، وأخرى بغزة، وأخرى بالغور، وأخرى خارجة من دمشق، وأخرى في أيدي الصناع.

وفي هذه السنة حج السلطان الملك الأشرف شعبان المذكور وهي سنة ثمان ١٠ وسبعين وسبعائة واتفق له بالدرب مااتفق ، ثم عزل بيدمر .

[طشتم]

44

وتولى طشتمر الدوادار ودخل دمشق ثم اتفق له ما اتفق فعزل.

[ أقطمر ]

49

10

وتولى الأمير الكبير سيف الدين أقطمر الحنبلي وكان ديناً عاقلاً فاضلاً كريماً دخل دمشق في تسع وسبعين وسبعائة وتوفي بها بعد مدة يسيرة رحمه الله تعالى .

### [ بيدمر مرة رابعة ]

ثم تولى بعده بيدمر مرة رابعة وكان بطالاً بدمشق وكانت مدته يسيرة من ٢٠ السنة المذكورة .

## [كشبغا]

٣.

ثم تولى بعده الأمير الكبير سيف الدين كمشبغا اليلبغاوي الحموي ودخل إلى دمشق في سنة ثمانين وسبعائة ثم عزل .

### [ بيدمر مرة خامسة ]

ثم تولى بعده الأمير الكبير سيف الدين بيدمر مرة خامسة ودخل دمشق في شهر الله الحرم سنة ثلاث وثمانين وسبعائة ثم عزل .

## [ أشقتمر ]

31

١٠ وتولى بعده الأسير الكبير سيف الدين أشقتر ودخل دمشق في شهور سنة ثلاث وثمانين وسبعائة ثم عزل .

### [ بيدمر مرة سادسة ]

ثم تولى بعده الأمير الكبير سيف الدين بيدمر سادس مرة ودخل دمشق في شهور سنة ثلاث وثمانين وسبعائة ثم مسك وأودع بالقلعة ومات بها ودفن باليونسية (١) بالشرف الأعلى (١)

۲.

<sup>(</sup>۱) في الشرف الأعلى عمارتان تدعى كل منها باليونسية : الأولى الزاوية اليونسية وكانت غربي المدرسة العزية وقد دثرت وهي أقدم اليونسيتين ، والثانية الخانقاه اليونسية الدوادارية وهي شرقي المدرسة العزية وتعرف في عصرنا بالطاغوسية أثبتنا مكانها في مخطط الصالحية ، ولم يعين المؤلف في أي اليونسيتين دفن الأمير المذكور واليونسية الأخيرة يقع تاريخ إنشائها بعد وفاة الأمير المذكور بعام .

<sup>(</sup>٢) عن الشرف الأعلى انظر التعليقة (١) في ص ( ٤٨ ) .

### [ أشقتر مرة ثانية ]

ثم تولى بعده الأمير أشقتر وكان بطالا بالقدس الشريف وكان مدته دون الشهرين .

### [ الطنبغا ]

27

ثم تولى بعده الأمير الكبير العادل علاء الدين ألطنبغا الجوباني<sup>(۱)</sup> ، وكان نائباً بالكرك ودخل دمشق في صفر سنة تسع وثمانين وسبعائة وكان عاقلاً ديناً كرياً شجاعاً لم ير مثله انتهى .

### قلت:

ثم أمسك في سنة تسعين وأمسك معه أيضاً الطنبغا المعلم وقردم الخشني ، ١٠ وفيها توفي بيدمر والله أعلم .

### [ طرنطاي ]

34

ثم قال : ثم تولى بعده الأمير سيف الدين طرنطاي الحاجب في أواخر ذي القعدة سنة تسعين وسبعائة .

10

### [ بزلار العمري ]

45

ثم تولى بعده الأمير الكبير سيف الدين بزلار ودخل دمشق في شوال عام احد وتسعين وسبعائة ومات بها .

<sup>(</sup>۱) في الأصل: الجرباني والتصحيح من الدرر الكامنة ( ٤٠٧/١) وتاريخ ابن الفرات ( ٢٤٠/٩). - ٥٤ -

[ جردمر ]

30

ثم تولى بعده الأمير الكبير سيف الدين جردمر أخوطاز في أواخر شهر رمضان سنة اثنين وتسعين وسبعائة .

### [ الطنبغا مرة ثانية ]

ثم / تولى بعده الأمير الكبير الطنبغا الجوباني مرة ثانية وكان محبوساً ( ص ٧ ) بالإسكندرية ودخل دمشق في جمادي الآخرة سنة ثلاث وتسعين وسبعائة ثم قتل بحمص بوقعة منطاش ونعير .

### [ يلبغا الناصري ]

47

١.

وكان يلبغا الناصري إذ ذاك نائب حلب فعزل وتولى نيابة دمشق في شهر شعبان منها .

[ بُطا ]

27

١٥ ثم تولى بعده الأمير الكبير بطا الدوادار الظاهري ، ودخل دمشق في الحجة عام ثلاث وتسعين وسبعائة ومات بها .

[ سودون ]

3

ثم تولى بعده الأمير الكبير سيف الدين سودون الطرنطاي ، ودخل دمشق بها . في شهر ربيع الآخر سنة أربع وتسعين وسبعائة وكانت أخلاقه سيئة ثم مات بها .

### [ كمشبغا ]

49

ثم تولى بعده الأمير الكبير سيف الدين كمشبغا الخاصكي ، ودخل دمشق في شوال منها ومات بها في أواخر سنة خمس وتسعين وسبعائة .

[ تنبك ]

٤٠

ثم تولى بعده الأمير الكبير سيف الدين تنبك (۱) الحسني وكاز أتابك العساكر بدمشق في أواخر سنة خمسة وتسعين وسبعائة ، واستر إلى رمضان سنة اثنين وثاغائة ، وكان قد عصى على الملك الناصر فرج بن برقوق بعد موت والده وجمع العساكر وطلع إلى جهة القاهرة لقتال المصريين ، فالتقى هو وعسكر مصر على ١٠ الجبة بالقرب من غزة وانكسر ومسك وأحضر إلى دمشق مقيداً ، ثم قتل صبراً بقلعة دمشق في ليلة يسفر صباحها عن ثالث شهر رمضان المذكور ، وكان ذا عقل ودين وشجاعة وعدل ولين الجانب .

### [ سودون الدوادار ]

ثم تولى بعده الأمير شرف الدين سودون أخو بيبرس الدوادار ، وكان ابن أخت الملك الظاهر برقوق ، وخلع عليه بدمشق بحضرة الملك الناصر في أواخر شهر الحرم سنة ثلاث وثمانائة ، ثم قتل بحلب بوقعة اللعين تمرلنك في أواخر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانائة .

10

<sup>(</sup>١) يسمى أيضاً « تنم » وهو صاحب التينبية بالميدان .

## [ تغري بردي ]

24

ثم تولى بعده الأمير الكبير تغري بردي الظاهري() بعد رحيل العدو تمر عن البلاد ودخل دمشق بعد إحراقها ونهبها وسبي أهلها في أواخر رمضان سنة ثلاث و وثمانائة واستر نائباً بها إلى شهر ربيع الأول سنة أربع وثمانائة ، فبلغه أن السلطان قصد مسكه فعند ذلك هرب إلى حلب .

### [ أقبغا ]

٤٣

ثم حضر تقليد النيابة للأمير الكبير علاء الدين أقبغا الجمالي الأطروش نائب حلب وكان يومئذ أتبابك العسكر بدمشق ونزل بعمارة يونس<sup>(۱)</sup> الدوادار بالشرف الأعلى لكون دار السعادة محرقة من العدو تمرسنة أربع وثما غائة وكان عاقلاً لبيباً ديناً.

### [شيخ]

44

ثم تولى الأمير الكبير العالم العادل شرف الدين شيخ الخاصكي نائب العادل شرف الدين شيخ الخاصكي نائب المرابلس ، كان في ذي القعدة سنة أربع وثماغائة ودخل دمشق في ثاني محرم سنة خمس وثماغائة ونزل بعارة يونس وأمر بعارة دار السعادة والجامع الأموي والمارستان (۲) والمدارس وكان ابتداء ذلك في أوائل سنة ست وثماغائة ، وعمل ثوباً

<sup>(</sup>۱) ذكر يوسف بن تغري بردي في « المنهل الصافي ٢٢٢٨١/١ » أن أباه تولى دمشق ثلاث مرات ويقول : ودامت الصحبة بينها إلى أن توفي والدي بدمشق في نيابته الثالثة في سنة خمس عشرة وثان مئة .

<sup>(</sup>٢) هي الخانقاه اليونسية انظر ص ( ٥٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أي مارستان نور الدين لأن دمشق دمرها تيمور سنة ( ٨٠٣ ) .

للمحمل ، وجهز وفداً لله تعالى في تلك السنة إلى الحجاز الشريف ، وكان أمير الركب فارس الدوادار التنبي ، وكان الحج قد انقطع مدة ثلاث سنين لأجل خراب البلاد ، ثم إن شيخ عصى وجمع العساكر وقصد القاهرة وانكسر وعاد إلى دمشق ثم هرب إلى الصبيبة واتفق في غضون ذلك أمور يطول شرحها .

[ نوروز ]

٤٥

ثم تولى الأمير الكبير سيف الدين نوروز الحافظي ودخل في ثاني عشر من شهر صفر سنة ثمان وثماغائة ونزل بدار السعادة لأن شيخ كان قد عمرها .

### [شيخ مرة ثانية]

ثم حضر الأمير الكبير شيخ الخاصكي من الصبيبة إلى دمشق وأخذها من نوروز بعد ١٠ وقعات كثيرة يوم الثلاثاء ثاني عشري من جمادي الآخرة سنة ثمان وثمانمائة .

وهرب نوروز إلى جهة حلب فتوجه الأمير شيخ في أثره فحضر إليه تقليد من القاهرة بالنيابة .

( ص ٨ ) ثم حضر الأمير نوروز إلى دمشق بعد أن توجه الأمير شيخ / إلى القاهرة في سادس ذي الحجة سنة ثمان وثمانمائة ثم حضر الأمير الكبير من القاهرة في حملة ١٥ السلطان الملك الناصر في التاسع والعشرين من جمادي الأولى سنة تسع وثمانمائة .

ثم حضر الأمير نوروز الحافظي إلى دمشق بعد توجه السلطان إلى القاهرة في مستهل شهر رجب سنة تسع وثمانائة واستر إلى ثاني شهر صفر سنة عشرة وثمانائة ثم خرج إلى حلب ثم دخل شيخ من صفد في تاسع صفر منها وشرع في أخذ الأهبة لدخول السلطان الملك الناصر فرج ثم إن السلطان مسكه ومسك معه يشبك ٢٠ واعتقلها بالقلعة ثم تسحبا من السجن وقصدا تدمر .

ثم تولى الأمير بيغوت وخلع عليه بدمشق في يوم الثلاثاء أول شهر ربيع الأول منها .

### [ شيخ مرة ثالثة ]

ثم حضر شيخ من تدمر وأخذ دمشق وجهز يشبك وجركس المصارع إلى بعلبك لقتال عسكر نوروز ، فقتلا بها يوم الخيس رابع عشري ربيع الآخر سنة عشرة ، فلما بلغ شيخ ذلك خرج من دمشق ليلة الجمعة خامس عشر الشهر المذكور ثم حضر الأمير الكبير نوروز الحافظي نهار السبت السادس عشر من شهر ربيع الآخر سنة عشرة وثما أمائة وشيخ على قرية القرعة ، ثم وقع الصلح بينه وبين نيروز الحافظي نهار السبت حادي عشر جمادى الآخرة سنة عشر وثما أن قال وحضرا إلى دمشق واتفقا على العصيان على السلطان ، واتفق الحال على أن يكون نوروز نائب الشام وشيخ نائب طرابلس ، واستمر نوروز نائب الشام إلى أن قتل الملك الناصر فرج بقلعة دمشق بعد أمور يطول شرحها .

### ٥١ [ نوروز مرة ثانية ]

ثم لما قتل السلطان الملك الناصر فرج بن برقوق بدمشق تولى الأمير نوروز النيابة عن أمير المؤمنين المستعين بالله واستمر إلى أن تسلطن شيخ بالقاهرة ونزل إلى دمشق وحاصره بالقلعة وقتله في سنة سبع عشرة وثمانائة انتهى .

### قلت :

وجدت بخط الحافظ ابن ناصر الدين في رابع عشري صفر سنة خمس عشرة :
 تولى نوروز الحافظي نيابة الشام بخلعة الخليفة أمير المؤمنين انتهى .

وقال الأسدي في تاريخه في المحرم سنة سبع عشرة وثمانائة : وفي رابعه خرج السلطان شيخ المؤيد من مصر قاصداً الشام بسبب نوروز .

وفي ثامن عشره طلب النائب نوروز القضاة وحضر النواب والأمراء واستفتاهم في قتال السلطان الملك المؤيد .

فقال القاضي الشافعي : لا يجوز قتالهم ولا قتالكم أنتم عسكر المسلمين .

فقال النائب له: فكيف يكون العمل؟

فقال القاضي : ندخل بينكم في الصلح .

فقال النائب: كيف الصلح بعد أن وصل ؟

ثم قال النائب: فهذا مسك الخليفة ونكث الإيان.

فقال القضاة : لابد أن نعرف لأي معنى مسك الخليفة وشبهته في ذلك حتى ١٠ نظر هل يجوز قتاله أم لا ؟ ونحو ذلك من الكلام .

وكان هذا الكلام نافعاً للقضاة عند السلطان فإنه نقل إليه هذا المجلس.

وغضب نوروز من ذلك ورسم للقضاة باسترارهم في المدينة انتهى .

ثم قال الأسدي في ربيع الآخر منها: فيه نزل نوروز من القلعة وسلم نفسه هو وجماعته ، وقطع رأسه بعد عشرين ليلة مضت منه ، وبعث رأسه إلى مصر ، ١٥ ودفنت جثته بالخراب خلف دار السعادة ، ثم نقل ودفن بالقلندرية (١٠ بباب الصغير (١٠ والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) القلندرية كلمة أعجمية معناها المحلقون . وهي طائفة صوفية يحلقون رؤوسهم وشواربهم ولحاهم وحواجبهم . وكانت هذه الفرقة مكروهة من الفقهاء ورجال الدين . نشأت في عهد الظاهر بيبرس . وهو الذي شجعها وكان سبب انتشارها في الشام ومصر . ومن مشاهير رجالها الشيخ ٢٠ عثان كوهي الفارسي وهو الذي ورد اسمه في قصة الظاهر بيبرس الشعبية باسم (عثان بن =

### ثم قال:

10

۲.

ثم تولى الأمير قانباي المحمدي النيابة بعد نوروز ولاه المؤيد شيخ وعصى عليه ، وحاصر القلعة ولم يأخذها ، ثم نزل السلطان من القاهرة إليه .

الحبلة ). وذكر ابن إسرائيل الشاعر أن هذه الطائفة ظهرت بدمشق سنة ( ٦١٦ ) ، وفي خامس ذي الحجة سنة ( ٧٦١ ) ورد كتاب من السلطان بإلزام القلندرية ترك حلق لحاهم وحواجبهم وشواربهم وترك زي الأعاجم والمجوس ، وأن لا يمكن أحد منهم من الدخول إلى بلاد السلطان حتى يترك هذا الزي المبتدع واللباس المستشنع ، ومن لا يفعل ذلك يعزر شرعاً فنودي عليهم بذلك في أنحاء دمشق ، وكان لهم عدة زوايا في دمشق ومصر أشهرها هذه التي يتكرر ذكرها في هذا الكتاب ومكانها في مقبرة باب الصغير لصيق مزار السيدة سكينة من جهة القبلة والشرق والباقي منها قبة كتب عليها ما يلي بسطر واحد : السلطان الملك الظاهر بيبرص الصالحي ، وعلى كل من دعامتي الباب الشرقية والغربية صورة أسد ، وهو رنك بيبرص الصالحي ، وعلى كل من دعامتي الباب الشرقية والغربية وقد جاء في كتاب الظاهر بيبرس ، والراجح أن هذه القبة هي بقايا الزاوية القلندرية وقد جاء في كتاب الإشارات إلى أماكن الزيارات لابن الحوراني ما يلي : وقبر سكينة بتربة القلندرية داخل القبة وهذا النص يؤيد ما رجحناه وهذه القبة مع قبة سكينة حديثنا البناء جددتا سنة وهذا النص يؤيد ما رجحناه وهذه القبة من الكتابة والرنك مأخوذ من البناء القديم .

وقد دفن في القلندرية وحولها عدد من الأمراء والمشاهير . انظر ( البداية والنهاية ) ٢٦١/١٤ ، وتنبيه الطالب ٢١٠/٦ ـ ٢١٢ ، والإشارات ( ١٦ ) ، ولاة دمشق في عهد الماليك ، الطبعة الثانية : منشورات دار الفكر ( ص ٢٢٠ ) .

والباب الصغير أحد أبواب دمشق ويسمى الآن باب الشاغور ، وعلى مقربة منه أكبر مقبرة في دمشق وأعظمها وتدعى مقبرة باب الصغير ، وأهل دمشق يطلقون على هذه المقبرة باب الصغير فيقولون : دفن فلان في باب الصغير وعلى هذا مشى المؤلف .

## [ ألطنبغا العثماني ]

٤٨

وكان قد ولى الأمير الطنبغا العثماني النيابة ثم مسك قانباي المذكور بحلب (ص ٩) وقتل بها في شهر رجب سنة ثمان عشرة وثماغائة ، وكانت تولية الأمير الطنبغا / المذكور في جمادى الأولى سنة ثمان عشرة وثماغائة ، واستر إلى أواخر المحرم سنة تسع عشرة وثماغائة ، ثم مسك واعتقل بالقلعة بدمشق ، ثم أفرج عنه بعد أشهر وتوجه إلى القدس الشريف بطالا ، وأقام بها إلى أن مات رحمه الله تعالى .

## [ أقباي الدوادار ]

٤٩

ثم تولى بعده الأمير أقباي الدوادار نقلا من حلب إلى دمشق في أول سنة ١٠ عشرين وثماغائة فلم تطل مدته ، ثم مسكه السلطان بقلعة دمشق عند عوده من حلب من وقعة قانباي ، ثم حبسه بالقلعة وكان ذلك في شهر صفر سنة عشرين وثماغائة .

ثم إنه طلع من الحبس وأخذ القلعة ، وحوصر أياماً يسيرة ، ثم نزل من القلعة ليلاً ومسك بنهر بردى داخل باب الفرج ، ثم أعيد إلى الحبس وحضر بعد ١٥ ذلك مرسوم السلطان بقتله فقتل في ذي القعدة من السنة المذكورة انتهى .

قلت:

ثم قطع رأسه وأخذ إلى مصر ودفنت جثته غربي زاوية القلندرية والله أعلم .

### [ تنبك ميق ]

٥٠

### ثم قال:

وكان قد تولى بعده النيابة حال مسكه الأمير تنبك ميق العلائي ثم طلبه السلطان إلى مصر وأعطاه أمرته في شهر رمضان سنة أحد وعشرين وڠاغائة .

## [ جقمق الدوادار ]

٥١

وتولى الأمير جقمق الدوادار نيابة الشام بعده ، وحضر إلى دمشق في شهر ذي القعدة من السنة المذكورة واستر إلى أن توفي السلطان الملك المؤيد شيخ ، وتولى ولده السلطنة فعند ذلك عصى ، ثم مسك في ثالث عشر شعبان سنة ثلاث وعشرين وثماغائة وقتل بقلعة دمشق صبرا في ليلة يسفر صباحها عن يوم الأربعاء سابع عشر شوال من السنة المذكورة .

### [ تنبك ميق مرة ثانية ]

وكان قد تولى مكانه الأمير تنبك ميق العلائي ثانية في شهر ربيع الآخر سنة اربع وعشرين وثمانمائة من قبل المظفر أحمد بن المؤيد شيخ انتهى .

#### قلت:

قال ابن حجر في تاريخه في سنة اثنين وعشرين وثمانمائة : وفي الثاني من جمادى الأولى ولد الملك المظفر أحمد بن الملك المؤيد شيخ ، فقدر الله أنه ولي السلطنة في أول سنة أربع وعشرين وعمره سنة واحدة وثمانية أشهر وأياماً انتهى .

إعلام الورى (٥)

### ثم قال:

في سنة ثلاث وعشرين وفي العشرين من شوال عهد المؤيد لولده أحمد بالسلطنة وعمره سنة ونصف .

### ثم قال فيها:

وفي ثالث شوال قرر جقمق في نيابة الشام عوضاً عن تنبك ميق ، وقرر ه تنبك ميق وظيفة تنبك ميق وظيفة جقمق انتهى .

### ثم قال:

في سنة أربع وعشرين وفي أولها عصى جقمق وأخذ قلعة دمشق ثم قــام عليــه القرشي وأخرجه في جمادى الأولى .

### [ تنبك ميق مرة ثالثة ]

ثم أعيد ثانية إلى دمشق مكانه تنبك المذكور في سادس عشر جمادى الأولى منها ، وكانت وفاة جقمق ليلة الثلاثاء سابع عشري شعبان منها ، ودفن يوم الأربعاء بمدرسته التي أنشأها عند باب الجامع الأموي الشمالي ، وكان ظالماً غشوماً متطلعاً إلى أموال الناس انتهى كلام ابن حجر .

10

### ثم قال:

فلما خلع المظفر المذكور في ثامن عشري شعبان من السنة المذكورة يعني سنة أربع وعشرين وتمانائة وتسلطن ططر بدمشق استمر الأمير تنبك العلائي نائباً على عادته ، فلما تولى الصالح محمد بن ططر السلطنة بعد وفاة أبيه طلب نائب الشام المذكور إلى القاهرة على يد المقر الناصري محمد بن منجك ، فتوجه إلى ٢٠

القاهرة يوم الاثنين ثاني عشري شهر ربيع الأول سنة خمس وعشرين وثمانمائة ، فلما وصل إلى القاهرة تسلطن الأمير برسباي الدقماق الظاهري انتهى .

### قلت:

كانت سلطنته / يوم الأربعاء تاسع ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وتماغائة (ص١٠) وهو الذي دخل دمشق في عاشر شعبان سنة ست وثلاثين وعلى رأسه الغاشية يحملها النائب جارقطلي ، وقدامه الخليفة وقضاة مصر صفا ، وقدامهم قضاة الشام ، وقدامهم نوابهم ، وقدامهم مقدمون الألوف سودون من عبد الرحمن ، وجقمق فن دونها ، ونزل بالمسطبة (القد جددت له ، وحسل للناس خير بنزولهم هناك .

٠١) المسطبة أو مسطبة السلطان:

10

كانت دولة الماليك تعنى بالأمور الشكلية أو الأمور الظاهرة مما يزيد في هيبتها ، ويجعل العامة تؤمن بعظمة الدولة وكبريائها ، ولذلك اتخذت أساليب العرض والمواكب العسكرية فأقامت قبيل مدينة دمشق في قرية القدم قبة تدعى قبة النصر ، وقبة يلبغا ، انظر وصف هذه القبة ص ( ١١ ) وكانت هذه المنطقة أعظم مدخل لدمشق فهي طريق بيت الله الحرام ( بوابة الله ) وطريق فلسطين والأردن وحوران ، وطريق عاصمة المملكة ( القاهرة ) .

والطريق الآخر هو طريق رحبة مالك بن طوق والجزيرة الفراتية وطريق حمص وحماة وحلب وما إلى ذلك ، واتخذت على هذا الطريق مسطية تدعى عسطية السلطان .

وهي مسطبة عظية كانت في سهل القابون بين القابون وبرزة كان الملوك والنواب والعظهاء من القواد ينزلون فيها إذا قدموا من جهة حلب ، ثم تخرج جيوش دمشق لملاقاتهم بها ويدخلون دمشق بموكب حافل ، وكذلك شأنهم إذا أرادوا السفر إلى حلب وجهاتها . ويقول البدري المتوفى سنة ( ٨٩٤ ) إنها قدر صدان يصعد إليها في نيف وعشرين درجة من جهاتها الأربع ، وفيها قصر حسن البناء ينزل به الملوك والسلاطين عند توجههم إلى الأسفار اه . وبقي شيء من آثارها إلى سنة ( ١٣٥٠ ) وقد شاهدتها وهي تعلو عن الأرض نحو متر وقد أخذ الفلاحون في هدمها وتسويتها بالأرض وأصبحت اليوم أرضاً زراعية .

## [ ابن حجر يدرس بالجامع الأموي ]

وفي يوم الاثنين سادس عشر نزل قاضي القضاة شهاب الدين بن حجر من الوطاق (۱) إلى الجامع ومعه قاضيا مصر المالكي والحنبلي وأملى أحاديث بمحراب الحنفية وحضر عنده القاضيان الحنفي والمالكي وجماعة من العلماء وكثير من الطلبة ، وظهر من المملي المذكور فصاحة وذكاء زائد ، وتؤدة في الكلام وظرف ، قاله الأسدي في ذيله في سنة ست وثلاثين المذكورة .

واستر ( برسباي )<sup>(۱)</sup> سلطاناً إلى أن عهد لولده العزيز في ذي القعدة سنة أحد وأربعين وغاغائة والله أعلم .

## ثم قال:

فاستمر يعني برسباي السلطان بالمشار إليه يعني تنبك ميق في نيابة الشام على عادته وأعادته إلى محل كفالته فدخل دمشق يوم الاثنين ثاني عشر جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وتماغائة ، وهذه النيابة هي الثالثة ، واستمر إلى أن أتاه حمامه ، فمات يوم الاثنين عند أذان العصر بالاصطبل تجاه دار السعادة (٢) سابع عشر شعبان سنة ست وعشرين وتماغائة ، ودفن عند بناته في تربة مغصوبة أصلها إنشاء أمير حاج استادار العثماني (١) وهذه التربة تجاه تربة مختار الطواشي ، وهي ١٥

<sup>(</sup>١) الوطاق كلمة تركية تأتي بمعنى الخيمة وبمعنى الخيم .

<sup>(</sup>٢) أضيفت هذه الكلمة للإيضاح .

<sup>(</sup>٣) انظر عن دار السعادة ص ( ٣٥ ) في التعليقات .

<sup>(</sup>٤) هذه التربة ذكرها النعبي في تنبيه الطالب ( ٢٤٠/٢ ) في التربة التنبكيقية لصيق تربة ابن ذي النون فلم . ٢ ذي النون ، وقد أصبحت هذه التربة داخلة في المقبرة العامة . أما تربة ابن ذي النون فلم . ٢ يترجم لها أحد من مؤرخي الأبنية الإسلامية ،وهي لاتزال موجودة بين مخفر الشيخ حسن والمدرسة الصابونية على صف المقبرة وجبهتها جميلة تحتاج إلى إصلاح وقد كتب على بابها ( قبر ذا النون المصري ) وابن ذي النون صاحب هذه التربة هو : على بن ذي النون الإسعردي ثم =

لصيق تربة ابن ذي النون غربي مقابر باب الصغير خارج باب الجابية بكرة نهار الثلاثاء وكانت جنازته حافلة وخلف أموالاً كثيرة لاتحصى ، وقماشاً وكراعاً ، ثم حمل الجميع إلى القاهرة المحروسة .

## [ تنبك البجاسي ]

04

ثم تولى بعده النيابة تنبك البجاسي نائب حلب في رمضان سنة ست وعشرين وثمانحائة ، وحضر إلى دمشق يوم الخيس العاشر من شوال منها ، وقرأ تقليده بدار العدل القاضي بدر الدين كاتب السر وناظر الجيوش المنصورة بالشام المسمى بحسين ، وكان لدخوله يوماً مشهوداً ، وفعل مع الحجاج خيراً كثيراً ، ثم بعد أيام أرادوا مسكه فنقب له من السور من مقابل المسجد المستجد العمري وخرج عليهم ، فهربوا ، وكتب محضراً بأنه لم يخامر ، ثم علم بأنه لا يفيد ، فشرع يخامر ، ورمى عليه النجيبي من القلعة ، ثم دخل النائب الجديد الآتي ذكره والنائب هذا خارج البلد ، ثم رجع وكلهم خلفه حتى تقنطرت به فرسه فوقع عنها وجاءته رمية في رأسه وفي خاصرته فسقط قدام حمام جكاره وجر في الطريق إلى القلعة وقتل بها صبراً ، ودفن خارج باب الفراديس عند قبر الناصر فرج وتأسف الناس لأنه سار سيرة حسنة في الناس رحمه الله تعالى .

الدمشقي صاحب الخان المشهور بقرب الكسوة وكان من التجار وعمر هذا الخان وحصل به نفع للناس مات في ذي القعدة سنة ( ٧٧٤ ) ( إنباء الغمر ) وهذه هي المرة الأولى التي يجري بها التنبيه على هذه التربة والتعريف بصاحبها .

### [ سودون ]

٥٣

ثم ولي بعده نيابة دمشق الأمير سيف الدين سودون من عبد الرحمن الظاهري الدوادار انتهى .

قلت:

قال ابن حجر: وفي أواخر الحرم سنة سبع وعشرين وثمانمائمة استقر سودون من عبد الرحمن في نيابة دمشق عوضاً عن تاني بك البجاسي الذي استقر بها في العام الماضي، وكان استكثر من شراء الماليك وعزم على الخروج، فبلغ ذلك السلطان فعزله، واستناب سودون، وأمر بالقبض على تاني بك البجاسي، ثم (ص ١١) أحضر رأسه إلى القاهرة وعلق بباب زويلة (١) انتهى.

### قال:

ودخل دمشق يعني سيف الدين سودون قبل مسك تنبك البجاسي بيوم واحد ، وكان عاشر صفر سنة سبع وعشرين وثمانمائة ، وطلب إلى القاهرة أربع مرات فيتوجه ، ثم يعود مستراً في النيابة ، ثم في آخر مرة عزله السلطان من النيابة وخلع عليه بالإمرة الكبرى بالديار المصرية عوضاً عن جارقطلي .

### [ جارقطلي ]

10

۲.

0 2

واستقر جارقطلي في نيابة الشام وكان ذلك في شهر رجب سنة خمس وثلاثين وتماغائة فحضر جارقطلي المذكور إلى دمشق نائباً بها يوم السبت خامس

<sup>(</sup>١) أحد أبواب القاهرة ، واختص هذا الباب بأن يعلق عليه من يعدم تشهيراً به .

عشري شعبان سنة خمس وثلاثين المذكورة ، ونزل بدار السعادة على العادة ، وقرأ تقليده ، القاضي كال الدين البارزي كاتب السر الشريف ، فأقام في النيابة إلى أن مات في ليلة يسفر صباحها عن يوم الاثنين تاسع شهر رجب سنة سبع وثلاثين وثماغائة ودفن بمقبرة باب الصغير يعني بالقبة القلندرية (۱) ، ولم يخلف ولدا وكانت جنازته مشهورة ، سار سيرة حسنة في الناس ، وتعفف عن أموالهم ولم يلتفت إليها فأسف الناس عليه وخلف موجوداً كثيراً حمل إلى القاهرة وكان قد ولي نيابة صفد وحماة وحلب والامرة الكبرى بمصر .

وأما سودون من عبد الرحمن فجهز بعد ذلك منفياً إلى دمياط بطالا في شهر رجب منها ، ثم مات بها انتهى .

#### ۱۰ قلت:

قال ابن حجر: وفي شامن عشر ربيع الأول أخرج إقطاع الأمير الكبير سودون وأمر بلزوم بيته ، ثم أرسل صبيحة ذلك اليوم جميع ماعنده من الخيل والجمال والبغال للسلطان ، ثم أمر السلطان بنفيه إلى دمياط في جمادى الآخرة ، واستمر إلى أن مات ، وفي هذا الشهر ولد له ولدين من جارية ولم يكن له ولد انتهى والله أعلم .

#### [ قصروه الظاهري ]

٥٥

ثم ولي النيابة بدمشق الأمير قصروه الظاهري نائب حلب في شعبان وحضر إلى دمشق نهار الاثنين تاسع شهر رمضان سنة سبع وثلاثين وثمانمائة ، ثم ضعف ومات بدمشق في تاسع عشر ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وثمانمائة ، ودفن خارج

<sup>(</sup>۱) تقدم الكلام عليها ص (٦٠).

باب الجابية وقد ناهز الثانين سنة ، قرأ تقليده القاضي نجم الدين يحيى بن المدني كاتب السر الشريف انتهى .

#### قلت:

الصواب أنه توفي في ثالث ربيع الآخر ودفن بتربة أنشأها طواشيه شالي المأذنة تحتها بمحلة مسجد الذبان (١) تجاه التربة المزلقية ، وكان من بقايا مماليك الظاهر برقوق .

#### [ إينال الجكمي ] ٥٦

قال ابن حجر: وفي حادي عشر ربيع الآخر وصل الخبر بموت قصروه نائب الشام فقرر مكانه إينال الجكمي الذي ذهب قريباً إلى حلب وتوجه القاصد إليه بنقله من حلب إلى دمشق وقرر تغري برمش أمير آخور التركاني نائباً بحلب، وقرر عوضه جانم أخو السلطان الأشرف من أمه أمير آخور انتهى والله أعلم.

#### ثم قال:

ثم تولى بعده الأمير إينال الجكمي نائب حلب وحضر إلى دمشق بعد قصروه يوم الخيس سابع عشر جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وثمانمائة ، وقرأ تقليده ١٥ القاضي نجم الدين يحيى بن المدني ، فأقام في النيابة إلى أن مات الأشرف برسباي وتسلطن ولده العزيز يوسف ، ثم لما خلف الأمير جقمق وتسلطن وتلقب بالظاهر شق عليه ذلك وأنف الدخول في طاعته فعصى عليه ، يعني في العشر الأول من رمضان سنة اثنين وأربعين وثمانمائة ، وخرج عن الطاعة وأمسك

<sup>(</sup>١) مسجد الـذبــان هو غربي مقبرة البــاب الصغير وهو المشهور اليوم بمخفر الشيــخ حسن والتربــة ٢٠ دثرت الآن ومكانها قرب الخفر المذكور .

برسباي الحاجب الكبير بدمشق والمباشرين وبعض الأمراء فاعتقلهم بدار السعادة يوماً واحداً ، ثم أفرج عنهم وكان ذلك يوم الاثنين تاسع رمضان منها وحصر القلعة بن فيها ، وأظهر الإنكار على السلطان جقمق في قتله قرقماس القتلة الشنيعة ، واستر عاصياً بدار السعادة إلى يوم الأربعاء ثاني شوال منها ، فخرج ونزل بالقصر(١) ، وشرع بحاصر القلعة ، وحصنت القلعة واتفق في دمِشق / في غضون ذلك أضرار كثيرة ، ثم إن السلطان جهز عسكراً لقتاله من مصر فوصل العسكر المذكور، فلما بلغ إينال الجكمي وصوله رحل من الميدان وتوجه إلى جهة العسكر فوصل إلى الحارة بالقرب من غدران ، فكانت الوقعة هناك وحصل بين المصريين وبين المذكور وقعة آلت إلى كسره ، فهرب وقصد دمشق فوصل إلى الغوطة ، ونزل بقرية حرستا الزيتون (٢٠) ، فأعلم به نائب القلعة فجهز جاني بك دوادار برسباي الحاجب فوجده ببستان بقرية حرستا المذكورة ، فأمسكه ومعه بعض أنفار من مماليكه وأحضره إلى القلعة يوم الخيس بعد الظهر ثاني ذي القعدة سنة اثنين وأربعين ، ثم دخل العسكر ثاني يوم إلى دمشق ، واعتقل على إينال الجكمي ببرج الخيالة بدمشق بالقلعة ، ثم ورد مرسوم السلطان جقمق بقتل فقتل صبراً بالقلعة يوم الاثنين العشرين من ذي القعدة ضحوة نهار ، فتأسف الناس عليه رحمه الله وسامحه انتهى .

(ص ۱۲ )

#### قلت:

قال ابن حجر: وفي خامس عشر شوال قبض على إينال وأصعد إلى القلعة بدمشق مقيداً، وفي السابع والعشرين من ذي القعدة وصل رأسه إلى القاهرة وطيف به على رمح انتهى والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أي: القصر الأبلق.

<sup>(</sup>٢) قرية مشهورة بالغوطة على طريق حمص تبعد عن دمشق نحو ثمانية كيلو مترات .

## [ أقبغا التمرازي ]

04

#### ثم قال:

وكان السلطان قد ولى نيابة دمشق الأمير أقبغا التمرازي وقد حضر من مصر صحبة العسكر المصري ، فحضر المشار إليه يوم الجمعة حادي عشري ذي القعدة قبل صلاة الجمعة ، وفي ذلك اليوم قامت الغوغاء بدمشق وقتلوا محمد بن خريص المعروف ببلبان شيخ كرك نوح (۱) وولده الجرناني ومحمد بن سعد الدين مقدم حمارا(۱) وأراح الله البلاد والعباد من المذكورين ، وكانت توليته يوم الاثنين ثالث عشري رمضان منها ، واستمر في النيابة إلى يوم السبت سادس عشر ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وثما المألة ، وركب إلى الميدان ولعب بالكرة والبرجاس ، والرمح ، وعمل أعمالاً لم يعملها قبل ذلك ، ثم حصل له وهو راكب بالميدان (۱) دوخة فنزل عن جواده ونام لحظة ، ثم أحضروا له محفة فيات بها قبل وصوله إلى دوخة فنزل عن جواده ونام لحظة ، ثم أحضروا له محفة فيات بها قبل وصوله إلى

10

<sup>(</sup>١) كرك نوح - بتسكين الراء تميزاً لها عن كرك الأردن - قرية كبيرة كانت قصبة البقاع (المعات البرقية ص ٤٤) وهي شالي زحلة والمعلقة وقد أصبحت هذه الثلاث بلدة واحدة .

<sup>(</sup>٢) حمارا قرية في البقاع تابعة لمديرية قب إلياس ( قاموس لبنان ) وترسم حمارة أيضاً .

<sup>(</sup>٣) المراد بالميدان هنا ميدان المرجة وهو المكان الواقع شرقي التكية والمدرسة السلمانية وتشمل بقعته دائرة الشرطة وقصر الحكومة اليوم وهذا الميدان هو أحد ميادين أربعة بدمشق .

والميدان الثاني ميدان ابن تابك وتشمل بقعته الملعب البلدي ومديرية الآثار العامة وابن تابك هذا ( أتابك ) هو نور الدين مجود بن الأتابك زنكي .

والميدان الثالث ميدان الشرف الأعلى وهو يشمل الأمكنة التي تحت مدرسة التجهيز الأولى ٢٠ حديقة الأمة ، وفي ذلك يقول مجير الدين محمد بن تميم :

عجباً لميداني دمشق وقد غدا كل ليه شرف إليه يوول والنهر بينها لغير جناية سيف على طول المدى مسلول والميدان الرابع هو ميدان الحصى وهو الذي يقوم فيه الآن مسجد مصلى العيدين ، ويسمى في عصرنا باب المصلى .

دار السعادة ، وسار سيرة حسنة في الناس وكان محباً للفقراء يزور الزوايا وفيه عدل وخير .

# [ جلبان المؤيدي ]

ثم ولى النيابة بدمشق بعده الأمير جلبان المؤيدي نائب حلب وحضر إلى دمشق يوم الثلاثاء حادي عشر جمادي الآخرة سنة ثلاث وأربعين ، فنزل بدار السعادة ، وقرأ تقليده القاضي شهاب الدين بن قاضي عجلون كاتب السر الشريف ، ثم عزل القاضي شهاب الدين المذكور ، وولي بعده كتابة السر الشريف القاضي صلاح الدين خليل بن السابق الحموي ، وحضر من حماة إلى دمشق وباشر ذلك ، وتوجه الكافل المذكور إلى الديار المصرية ويعود إلى كفالته مكرماً ، وفي كل مرة يخرج السلطان للقاه ، وينزل عن مركوبه للسلام عليه ، ويفيض عليه التشاريف ، ويقدم له المركوب الشريف بالباس الذهب ، ويركب عن يين السلطان انتهى .

#### قلت:

كان السلطان الظاهر جقمق فإنه تولى في سابع عشر ربيع الأول سنلة اثنين 10 وأربعين وتماغائة ، وتوعك في محرم سنة سبع وخمسين ، ونزل لولده عثمان ومات في ثالث صفر منها ، ثم تولى بعده الملك المنصور عثان ثم خلعه إينال الأجرود وتولى عوضه في يوم الاثنين خامس ربيع الأول سنة سبع وخمسين انتهى والله

## شم قال:

ثم إن نائب الشام يعني الأمير جلبان المؤيدي بعد عوده من المرة الرابعة من مصر ضعف وطالت ضعفته / فأدركه هادم اللذات ، ومفرق الجماعات ، ومات في ( ص ١٣ ) ليلة الثلاثاء عند أذان المغرب سابع عشر صفر سنة تسع وخمسين وتماغائة ، ودفن بكرة نهار الثلاثاء بالتربة التي أنشأها شاذي بك الدوادار بمدرسته بالقنوات (۱) وقد ناهز الثانين عاماً وخلف أربعة أولاد ذكوراً وأموالاً صامتة وناطقة لاتكاد تحصر وطال به الألم وجهز المخلف عنه إلى مصر وجلبان المذكور ابن ناس لم يسه رق أصله من بهسنا وله بها أقارب لم يتعرف بهم ، انتقلت به الأحوال إلى أن صار نائب الشام ، ولي نيابة حماة ، استمر بها نحو خمس عشرة سنة ، ثم نقل منها إلى نيابة طرابلس ، ثم إلى حلب ، ثم إلى الشام سامحه الله سار بدمشق سيرة حسنة ، وكان فيه طمع وقلة حرمة .

## [قانباي الحمزاوي]

٥٩

١.

ثم ولى بعده نيابة دمشق الأمير قانباي الحزاوي نائب حلب وحضر منها إلى دمشق فدخلها في يوم الخميس خامس عشر ربيع الآخر سنة تسع وخمسين وقد ألبس تشريفه ، فلما وصل تحت القلعة سير على العادة ثم قصد دار السعادة .

## [ العادة التقليدية للنواب ]

فلما وصل إلى باب السر(٢) فتح له ووضعت له أوائل دهليز الخشب المعلق ١٥

<sup>(</sup>۱) هو شاذ بك الجلباني توفي سنة ( ۸۸۷ ) ودفن بمدرسته وهي مدرسة مملوكية على هيئة القاعات تحتفظ بوضعها الأصلي لاتزال بالقنوات وقد صحفت العامة اسمها فسموها بالشابكلية وهذه المدرسة لم يذكرها النعيمي في تنبيهه ولا العلموي في مختصره .

<sup>(</sup>٢) باب السر هو الباب الذي في سوق الخجا وهو الباب الرسمي للقلعة في عصرنا ، وسمي باب السر لكون أهل القلعة يخرجون منه سرأ ويدخلون سرأ وأمام الباب جسر من خشب تحته ٢٠ الخندق الدائر بالقلعة ينيف عمقه على مئة ذراع يتخزن به الماء وينبت فيه البوص وغير ذلك .

واصطلح في آخر دولة ابن ِقلاوون أن من يـوأَّى نيـابـة دمشـق يصلي عنـد هـذا البــاب

على الخندق فنزل ودخله وصلى خلفه على الخشب التي هي أوائل الجسر الآخذ إلى داخل القلعة ركعتين بحضرة الدولة وأهل القلعة ، ثم عاد وخرج منه . وركب ، ودخل دار السعادة ونزل بها على العادة ، وكان لدخوله يوم مشهود ، وشرع في إقامة ناموس المملكة ، وقرئ تقليده بدار العدل الشريف (۱) ، واحترق في أيامه أسواق دمشق ، وتوفي بعد الظهر يوم الأربعاء ثاني شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وستين فكانت مدته أربع سنين إلا أياماً وقد ناهز الثانين عاماً ودفن بمدرسة تغري

ركعتين مستقبلاً القبلة بحيث يبقى الباب على يساره ويقف أجناد القلعة وأرباب الوظائف والأتراك في منازلهم على حسب العادة متحملين السلاح إلى أن يفرغ من صلاته ودعائه فإن أريد به شر قبض عليه ودخلوا به من ذلك الباب ويرفعون الجسر بينهم وبين أعوانه ، فإن الجسر بلوالب يحول بينهم وبين أعوانه .

وإن أريد به خير ركب في عزه ووجوه الدولة في خدمته إلى أن ينزل بدار السعادة ( نزهة الأنام ص ٢٧ ) .

أول من بنى هذه الدار لكشف الظلامات وساها دار العدل ( نور الدين الشهيد ) وسبب ذلك أنه لما ملك دمشق وأقام فيها مع أمرائه وفيهم أسد الدين شيركوه ـ وكان بمثابة مارشال دولة ـ تعدى بعض الأمراء على جيرانهم فكثرت الشكاوى إلى القاضي كال الدين الشهرزوري فأنصف بعضهم من بعض ولم يقدر على الإنصاف من جماعة الأمير شيركوه ( وهو ع صلاح الدين الأيوبي ومدربه ) لأنه كان أكبر أمراء الدولة فبلغ ذلك نور الدين فأمر ببناء دار العدل فلما سعع شيركوه قال لنوابه مابنى نور الدين هذه الدار إلا بسببي ، وإلا فمن يمتنع على القاضي كال الدين ؟ والله لئن أحضرت إلى دار العدل بسبب أحد منكم لأصلبنه ، فامضوا إلى كل من بينكم وبينه شيء فافصلوا الحال معه وأرضوه ، ولو أتى على جميع مافي أيديكم ، فقالوا له إن الناس إذا علموا هذا اشتطوا في الطلب ، فقال خروج أملاكي عن يدي أسهل من أن يراني نور الدين بعينه إني ظالم ، أو يساوي بيني وبين آحاد الناس في المكومة .

10

وفي العهد المملوكي أضيفت هذه الدار إلى دار السعدادة وأصبحت دار العدل مركزاً للحكومة يجلس فيها النائب وأركان الحكومة لبحث الأمور المعقدة وإدارة البلاد ومحاكمة كبدار الموظفين .

ورمش (۱) تحت قلعة دمشق وسار سيرة خشنة في الناس: ظلم وتعسف وتطلع إلى أموال الرعية وأباد أهل البلاد وأهلك العباد، خلف أموالاً جمة من جملتها أربع مئة فرس من أجاويد الخيل وخمسائة شاش وأربعائة سيف مسقطة بذهب وفضة جهز ذلك جميعه إلى القاهرة.

## [ جانم الجركسي ]

ثم ولي بعده نيابة الشام الأمير جانم الجركسي أخو السلطان الأشرف برسباي يعني لأمه ، وكان نائباً بحلب ، فحضر إلى دمشق يوم السبت ثالث جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين ونزل بدار السعادة وقرئ تقليده بها .

وكان المشار إليه ببلاد الجركس فحضر إلى هذه المملكة في أواخر أيام أخيه ، ووصل إلى حماة لابساً طرطوراً زي بلاده ، فقامت عليه الخلق على أن يلبس شاشاً زي المسلمين فأبى ، ولازالوا به إلى أن لبس شاشاً بحاة ، ثم دخل دمشق وقد خرج النائب والعساكر لملتقاه إلى قارا(١) وهو كهل ولمته محلوقة أول ماطلع شعرها ولما وصل إلى مصر أكرمه أخوه وجعله مقدم ألف وأقام له بركاً(١) وصار من جملة الأمراء .

## وهذا آخر ما وجد بخط الشمس الزملكاني

<sup>(</sup>۱) ذكرها النعيمي في قسم الترب فقال: التربة التغري ورمشية قبلي جامع يلبغا على حافة بردى ، والظاهر أنها كانت مدرسة وتربة فاقتطعت دائرة الأوقاف قسم التربة وبنتها دائرة لها . أما المدرسة فكانت على هيئة القاعات مثل الجقمقية والشاذبكية وقد أصابها حريق سنة ٢٠ لهوافقة لسنة ١٩٢٨ الميلادية إذ خرجت النار من سينها تحت دائرة الأوقاف فاحترق جميع تلك الجهات وجميع سوق السنجقدار وكانت كارثة عظية .

<sup>(</sup>٢) قارا بليدة على طريق حمص تابعة لمحافظة دمشق تبعد عنها ٩٥ كيلو متراً وعن حمص ٧٥ كم .

<sup>(</sup>٣) البرك: المتاع الخاص من ثياب وقماش.

الذيل



#### [ سنة ١٦٥]

ومن هنا نشرع في الذيل عليه فنقول:

فلما تسلطن الأشرف إينال الأجرود انضم إليه الأشرفية فقرره في نيابة حلب ، فتوجه من مصر إليها ، وكان نائب طرابلس يشبك النوروزي قد أمسك واعتقل ، واستقر نائب حماة الحاج إينال في نيابة طرابلس مكانه فلما مات نائب الشام قانباي الحزاوي قامت الأشرفية جملة وطلبوا لجانم المذكور نيابة الشام ، فما وسع السلطان إلا توليته فيها فتوجه إليها ، واستقر عوضه بحلب نائب طرابلس الحاج إينال ، واستقر في طرابلس عوضه أياس الطويل نائب حماة ، وبحاة جاني بك نائب صفد ، وبصفد نائب غزة ، وبغزة بردبك دوادار سودون من عبد الرحمن .

واستر جانم المذكور في نيابة الشام إلى أن توفي الملك الأشرف إينال وتولى ولده الملك المؤيد أحمد وورد عليه خاصكي بإعلامه بوفاة السلطان وتوليته ولده المؤيد المذكور / في سابع عشري جمادى الأولى سنة خمس وستين وثمانمائة ، وبأن (ص ١٤) يحلف له مع أمراء دمشق فحلفوا بحضرة القضاة بدار العدل ثم في شعبان من سنة (خمس) وستين المذكورة شرع جانم المذكورة في استخراج درهم الدورة من جميع بلاد الشام وفرضها عليهم ثلاثين ألف دينار غير التساخير والكلف مع وقوف حال الرعية فكاد غالبهم أن يهلك .

إعلام الورى (٦)

<sup>(</sup>١) زيادة خمس اقتبسناها من المقام والظاهر أنها سبق قلم من المؤلف وقد دل على هذه الزيادة أيضاً واو العطف قبل قوله : ستين .

وفي أوائل شهر رمضان منها كاتب الحاجب الكبير جاني بك البرسبائي إلى مصر بعصيان جانم المذكور وأن قصده الخروج عن كفالته على السلطان الملك المؤيد المذكور ، فلما بلغ السلطان ذلك وكان على أواخر أيامه رسم بالركوب على جانم المذكور .

فلما كانت ليلة الثلاثاء رابع عشر رمضان خسف القمر واستر أسود أربع ساعات ثم بكرة اليوم المذكور اجتع الحاجب المذكور والأمراء بالقلعة ، واجتع السواد الأعظم بباب النصر ، وكان جانم المذكور راكباً ، فلما عاد من ركوبه ورأى الناس فأخبر بأن الأمراء بالقلعة ، وذكروا قد عصيت على السلطان ، فدخل دار السعادة وأرسل إلى القضاة وأخبرهم بما قيل له ، وشرع يستشير قاضي الشافعية بدمشق يومئذ ولي الدين البلقيني ، فلم يشعر إلا وقد أمر سودون اليشبكي نائب القلعة يومئذ بالرمي عليه وهو بدار السعادة ، والبلقيني المذكور عنده بها ، فخرج البلقيني من نقب نقب له في الجدار الغربي منها قبالي المدرسة العذراوية (۱) ثم خرج جانم المذكور لابساً بشتا مخططاً كالحرير القاضياني وحريمه قدامه ، وليس على غالبهم ما تعمه السترة ، ثم أخذ بهم قبلة ومر على الاخصاصية (۲) ثم دخل من الزقاق الذي بآخرها خلف جامع الطواشي ثم مر بهم الاخصاصية (۱) ثم على القنوات حتى أوصل حريمه إلى بيت الأمير

40

<sup>(</sup>۱) المدرسة العذراوية منسوبة إلى عذرا بنت شاهنشاه بن أيوب ، وصلاح الدين هو عها أخو أبيها توفيت عذرا سنة (٩٥٣) وهذه المدرسة أصبحت محلات تجارية وهي على مقربة من جامع الأحمدية بسوق الحيدية انظر مكانها في مخطط دمشق القديمة رقم (٥٠) وانظر إلى جانبها دار السعادة .

<sup>(</sup>٢) الإخصاصية هي محلة الدرويشية وجامع درويش باشا بني في محلة الإخصاصية ثم تغلب اسم الدرويشية على اسم الإخصاصية .

<sup>(</sup>٣) حكر الساق حده من طريق جامع تنكز إلى مقابر الصوفية ( المستشفى الوطني ودار التوليد ) إلى الطريق الثاني الذي به القنوات إلى الطريق الآخذ إلى مدرسة شاذي بك ( النعيمي ١٢٠/٢ ، العلموي ١٣٢ ).

إبراهيم بن منجك بالمنيبع (۱) فحصل للناس عليه وعليهم الحزن الشديد ثم عاد على مقابر الصوفية ونزل القصر الأبلق والميدان وقد تعلقت النار من السهام الخطائية (۱) في دار السعادة وبها وبالاسطبل جميع أثاثه وأثاث النساء فهجم الغوعاء على دار السعادة والاصطبل فنهبوا ذلك كله وكل منهم يقول أنا أحق من النار ، ثم ضارت دار السعادة خربة في يوم واحد ، ثم في تلك الليلة توجه جانم المذكور من القصر فنزل داريا ، ثم في يوم الثلاثاء المذكور توجه إلى مصر بولده الأمير على فوصل إلى الخانقاه بسرياقوس (۱) يوم تاسع عشر رمضان المذكور .

(۱) المنيبع محلة وسويقة (تصغير سوق) وحمام وأفران وبها مدرسة الخاتونية وهي من أعاجيب الدهر يمر بصحنها نهر بانياس، ونهر القنوات على بابها ولها شبابيك تطل على المرجة، وبها ألواح الرخام لم يسمح الزمان بنظيرها وعدة خلاوي للطلبة، وبجوارها دار الأمير الأصيل ابن منجك وهذه المحلة من محاسن دمشق وشرفها (نزهة الأنام ص ٢٧) وقد خربت هذه المحلة ولم يبق لها أثر منذ القرن العاشر الهجري، ثم بعد ذلك أنشئت فيها ثكنة الحميدية التي تحولت في عصرنا إلى الجامعة السورية.

1.

۲.

(٢) السهام الخطائية هي سهام تعلق في رؤوسها مواد متفجرة محرقة . والظاهر أن استعالها هو مبدأ استعال البارود ، وانظر ابن فضل الله العمري حين يصفها فيقول : ولا يفرق الأعداء ويحرقهم إلا رعدها الجلجل وبرقها ( التعريف بالمصطلح الشريف ٢٠٨ ) والخطا جيل من الترك القريبين من بلاد الصين ومن هنا جاءت فكرة أخذ العرب استعال البارود عن الصين .

وهي تماثل قنبلة البازوكا في عصرنا وكانت الخطائية من جملة الماليك المشتروات ففي النجوم الزاهرة ( ٢٢٠/٦ ) سنة ( ٦٣٨ ) أن الملك الصالح نجم الدين أيوب أقبل على شراء الماليك الترك والخطائية .

ومساكن الخطا تطلق على القسم الشهالي من الصين أي منغولستان والجهة الشرقية من ركستان .

(٣) سرياقوس من قرى مركز شبين القناطر بمديرية القليوبية واقعة على الشاطئ الشرقي لترعة الإساعيلية في شال القاهرة ، وعلى بعد ١٨ كيلو متراً منها ( النجوم الزاهرة ٢٩/٩ ) .

وفي ذلك اليوم عزل السلطان الملك المؤيد المذكور وتولى مكانه أتابك العساكر خشقدم الرومي ولقب بالظاهر ، وكان يحيى ولد جانم المذكور قد سبق والده ليعلم المصريين بوصول والده وبما اتفق له في دمشق ، فوجد الأتابك المذكور قد تسلطن .

فلما علم السلطان بوصوله خاف التزلزل فجهز له ما يكفيه ، وأمره بالإقامة بسرياقوس وأرضاه بكل ما يمكن ، وأنه مقيم على نيابة الشام ، ثم رسم له بالعود ، فامتثل لئلا يصدق المصريون فيه ماكاتب به عدوه الحاجب جاني بك المذكور ، ولأن يأخذ حقه ممن ظلمه بدمشق ، فرحل من سرياقوس إلى بلبيس فأقام بها ثلاثة أيام ثم سافر إلى دمشق ، فلما جاوز قطيا (۱) أذن حينئذ السلطان الظاهر خشقدم المذكور للخليفة والقضاة والمباشرين بالنزول من القلعة إلى المدينة فنزلوا .

وفي يوم السبت مستهل ذي قعدة سنة خمس وستين وصل نائب الشام جانم المذكور راجعاً إلى دمشق على أحسن حال من الخلع والخيل والذهب ودار السعادة (ص ١٥) يومئذ خراب، فنزل بدار عدوه الحاجب جاني بك / غربي سوق صاروجا وغربي مقبرة النخلة جوار المسجد لصيق المقبرة وقد هرب منه صاحبها جاني بك المذكور إلى حماة ، فأظهر جانم نائب الشام المذكور التقرب والتواضع للعوام ، فردوا عليه من ماله الذي نهبه الغوغاء شيئاً كثيراً وتعاون بعضهم على بعض ولم

10

۲.

١) قال ياقوت : هي قرية في طريق مصر إلى الشام في وسط الرمل قرب الفرما .
 وهي منزلة معروفة في شرقي قناة السويس اشتهرت أخيراً بمعركة كبرى وقعت بين الجيش الإنكليزي والجيش التركي في الحرب العامة الأولى .

<sup>(</sup>٢) صاروجا هو الأمير صارم الدين صاروجا المظفري أحد الأمراء الناصرية ، كان أميراً بصفد ثم بدمشق وكان خير الطباع سليم الصدر ، وهو من أنصار الأمير تنكز . اعتقل لما قبض على تنكز فكحل فعمي ومات في أواخر سنة ( ٧٤٣ ) ( الدرر الكامنة ١٩٨/٢ ) وهو الذي أنشأ سويقة صاروجا فنسبت هذه المحلة إليه .

يؤذ أحداً منهم ، ثم شرع يطلب مقدمي البلاد ويرسم عليهم ، وطلب منهم أضعاف ماكان يأخذه منهم قبل ذلك ، هذا كله مع خراب البلاد بسبب فتنته المتقدم ذكرها .

وفي أواخر ذي الحجة منها توجه خازنداره إلى البقاع وما جاورها من البلاد وأجحف على أهلها حتى عاين بعضهم الهلاك زيادة على ما بهم من قلة المغل وغلائه وكثرة الغرامات والفتن .

ثم لما تمكن السلطان خشقدم المذكور في السلطنة أرسل مرسومه مع الخاصكي (۱) الأمير تنم رصاص وصحبه خير بك نائب غزة إلى سودون اليشبكي نائب قلعة دمشق المتقدم ذكره بالرمي على جانم نائب الشام ثانياً وإخراجه من بيت الحاجب المذكور بل وإخراجه من دمشق ، فرمى عليه من فوق طارمة القلعة فخرج على حمية وسافر إلى أن وصل إلى مكان بين آمد والرها (۲) فلحقه فداوى فضربه فمات منها سنة ست وستين .

وكان لما كان بدمشق نائباً أمر ببناء تربة لـ عربي آخر مقبرة الصوفية شالي زاوية الهنود قبلي القرمانية .

## [ تنم المحتسب ] ٦١

10

ثم تولى نيابة الشام بعد جانم المذكور الأمير تنم المحتسب الظاهري أمير مجلس كان بمصر ودخل دمشق فكان سيئ التدبير مسرفاً على نفسه مع شيخوخته وسمته ، وآذى جماعة من العلماء ، وكان في الموكب السلطاني تضرب الطنبورة بين يديه ، فلم تطل مدته .

۲۰ (۱) انظر ص

<sup>(</sup>٢) من بلدان الجهورية التركية فأمد اسمها اليوم ديار بكر ، والرها أورفة .

وتوفي ليلة الأربعاء ثالث عشري جمادى الأولى سنة ثمان وستين ودفن غربي مقبرة الصوفية بقبة لصيق القبة التي بناها جانم تربة لنفسه ووصل سيفه إلى القاهرة في سلخ الشهر المذكور ، ورسم لنائب حلب جاني بك التاجي باستقراره في نيابة الشام .

وفي يوم الاثنين تاسع عشر جمادى الآخرة منها وصل إلى القاهرة أيضاً سيف ها جانبك التاجي المذكور مات قبل أن يخرج من حلب فاستقر نائب طرابلس برسباي في نيابة الشام واستقر جانبك الناصري نائب حماة في نيابة طرابلس ، واستقر الأمير بلاط نائب صفد في نيابة حماة ، واستقر الأمير يشبك باش قلق (۱) للؤيدي أحد الألوف بدمشق في نيابة صفد وأنعم بإقطاعه على خشداشه (۱) شرامنت العثماني المؤيدي دوادار السلطان بدمشق .

## [ برسباي البجاسي ]

74

ثم دخل الأمير بربسباي ويعرف بالبجاسي زوج بنت السلطان الظاهر اينال الأجرود إلى دمشق فكان لابأس بسيرته غير أنه قد غلب أمر زوجته عليه وقهرته ، وكان غالب أوقاته ينفرد عنها بالاصطبل غربي دار السعادة وهي بها كالمطلقة .

<sup>(</sup>۱) يشبك باش قلق المؤيدي ، معناه ثلاثة آذان مات بعد عوده من تجريدة سوار سنة اثنين وسبعين ( الضوء اللامع ۱۰ / ۲۷۰ ) .

<sup>(</sup>٢) الخشداش: فارسي معرب معناه: الزميل في الخدمة والخشداشية الأمراء الذين نشأوا بماليك عند سيد واحد فنبتت بينهم رابطة الزمالة وكان لهذه الرابطة أثر ظاهر في حوادث الماليك ، ٢٠ ويرجع هذا الأثر إلى قلة الروابط بين الماليك فكانوا يجلبون من مختلف أسواق النخاسة وليس بينهم رابطة سوى ما يحدث لأحده من أمور وشؤون مثل أن ينشأ عدد منهم عند سيد واحد.

واستر نائباً إلى أن توفي بعد عشاء الآخرة ليلة الأربعاء عشري صفر سنة إحدى وسبعين ، ودفن بزاوية القلندرية بمقابر باب الصغير بالقرب من نائب الشام جراقطلي .

#### [ بردبك الظاهري ]

73

وفي يوم الاثنين ثاني عشري صفر المذكور وصل الخبر(۱) بوفاته إلى القاهرة فرسم السلطان بنقل نائب حلب بردبك الظاهري المشهور بالأقرع البجمقدار إلى دمشق عوضه ، وأنعم على نانق بتسفيره ، واستقر الأمير يشبك البجاسي نائب حاة في نيابة حلب عوض الأمير بردبك .

ودخل دمشق الأمير بردبك يوم الخيس خامس شهر ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين وكان فيه دين وحسن اعتقاد ، وأخرج / الكراسي التي كانت ضيقت (ص١٦) الجامع الأموي وأظلم ضوؤه بسببها ، ومنع المشي فيه بالنعال ، ومنع النساء دخوله وكان بنفسه ومماليكه يغسل أرضية الجامع ، وجدد فيه عمارة أشياء ، وجدد عمارة مسجد الرأس داخل باب الفراديس ، وهم بعارة الكثيب الأحمر

١٥ (١) وصل الخبر من دمشق إلى القاهرة بعد يومين بواسطة الحمام الزاجل.

۲.

ابن غازي غزا وجاهد قوما أثخنك والعراق والمشرقين العراق والمشرقين العراق عليهم عصامين

\_ 00 \_

<sup>(</sup>٢) مسجد الرأس داخل باب الفراديس (في حي العارة) ويدعى أيضاً مشهد الحسين وهو المعروف في عصرنا بالسيدة رقية (انظر الإشارات طبع المطبعة العلمية ص ٦) ولما استولى التتر على ميافارقين سنة ( ١٥٨ ) قطعوا رأس ملكها الكامل محمد بن المظفر غازي بن العادل باني مدرسة العادلية بدمشق وحملوا الرأس على رمح وطافوا به البلاد فمروا على حلب وحماة ووصلوا إلى دمشق ووضعوا الرأس في شبكة وعلقوها على باب الفراديس ولما انهزم التتر دفن في مشهد الرأس هذا وفي ذلك يقول أبو شامة :

شرقي مسجد القدم (۱) ، وبنا له سوراً ورتب له قنديلاً برأس خشبته طويلة يصعد فيها بدرج فيه مسرة ، وله غير ذلك من وجوه الخير وكان أصلح نياب الشام لم تزل السبحة بيده ويخفيها في يده في مكتومته حتى في الموكب ، ويجهر كثيراً بقوله : ياعزيز بالله .

ثم عزل من نيابة الشام بسبب ماقيل عنه أنه يميل إلى عدم قتال سوار ه الغادري (۲) .

لم يشنه إذ طيف بالرأس منه فلوسه أسوة برأس الحسين وافسق السبط في الشهوادة والحمال لقاد حاز أجره مرتين جمسع الله حسن دين الشهوادين على قبول خذيات الفعلين ثم واروا في مشهود الرأس ذلك الرأس فالمتعجبوا من الحالين وارتجاوا أناسه سيحي للمدى البعث رفيات الحسين في الحسنيين ولا يزال في مشهد الرأس ( مشهد السيدة رقية ) حجر تذكاري نقش عليه خبر هذه الحادثة وتاريخها وانظر أيضاً ذيل الروضتين لأبي شامة ص ( ٢٠٥ ) .

1.

(۱) الكثيب الأحمر مكان يقصد للزيارة لايزال معروفاً إلى الآن . قال ابن الحوراني : والمشهور في دمشق أن قبر موسى عليه السلام بدمشق قاله الربعي في مصنفه ، والمشهور في دمشق أن قبر موسى عليه السلام بالكثيب الأحمر بقرب قرية من دمشق يقال لها مسجد القدم وهو معروف مشهور . وللحافظ الشمس ابن طولون في ذلك جزء لطيف نحو كراسة جمع فيها أقوال العلماء سماه : تحفة الحبيب بأخبار الكثيب ، واعتمد فيه أن موسى الكليم عليه السلام بهذا الكثيب المذكور . انظر الإشارات ( ص ١٧ ) ، رحلة ابن جبير طبع القاهرة سنة ( ١٣٢٦ ) ص ( ٢٦٢ ) ، رحلة ابن بطوطة مطبعة وادى النيل ص ( ٨٥ ) .

والظاهر أن الكثيب الأحمر عبارة عن أنقاض بناء قديم مبني بـالآجر ( اللبن المشوي ) ولـذلـك سمي الكثيب الأحمر لوجود الآجر الأحمر فيه .

(٢) كانت كليكيا في العصر المملوكي من توابع سوريا ومضافاتها ، وكانت تحكها أسرة يقال لها الدلغادرية لها شبه استقلال يعين أمراءها ملك القاهرة ، ويقيم الأمير الحاكم لها ببلدة أبلستان . ففي سنة ( ٨٧٠ ) كان أميرها سيف الدين ملك أصلان بن سليان بن ناصر الدين بك دلغادر ، وبينا كان في صلاة الجمعة وثب عليه فداوي في الجامع وضربه بسكين فقتله

وفي بكرة يوم الاثنين سادس عشري ربيع الأول سنة اثنين وسبعين أنعم السلطان الجديد الملك الظاهر يلباي بنيابة الشام على الأمير أزبك رأس نوبة النوب عوضاً عن خشداشه بردبك المذكور، فذهب بردبك بطالاً إلى القاهرة.

وقتل الفداوي في الحال وقد حامت الظنون في هذا الحادث حول سلطان القاهرة الظاهر خشقدم الذي ظُن أنه أرسل الفداوي . وأحضر سيف الأمير المفدور إلى القاهرة وأخبر السلطان بالحادث فعين بدله أخاه « شاه بضع » نائباً على تلك الجهات .

وقام أخ ثان للأمير المغدور هو « شاه سوار » فطالب بالإمارة واتهم سلطان القاهرة باغتيال أخيه ، واستعان بالسلطان محمد الفاتح العثماني . فانقسمت هذه الإمارة إلى قسمين : قسم مع شاه بضع الذي أصبح حاكاً على مرعش ، وقسم مع الأمير شاه سوار الذي استولى على أبلستان .

وقام شاه سوار بإعلان العصيان على الدولة الملوكية واتسعت أرجاء حكومته ، وقد دامت حروبه مع الماليك خس سنين أصلاهم فيها ناراً حامية وأخيراً حشدت الدولة المملوكية أكبر حشد حربي يكنها ، وجعلت أمير هذه الخلة يشبك الدوادار فخرج من القاهرة في موكب هائل حتى وصل دمشق فانضم إليه نائبها الأمير برقوق ثم سارت الخلة إلى حمص فحاة فحلب وقد انضم إليها نواب هذه البلاد مع جيوشها حتى وصلوا إلى البلاد الدلغادرية ووقعت بينهم وبين الدلغادرية معارك ليست بذات بال . واعتصم الأمير شاه سوار بقلعة ( زمنطو = ضانتي = سمندو ) فحاصروه فيها ثم نزل إليهم بالأمان فقبض عليه نائب دمشق برقوق ثم قيد وأرسل إلى القاهرة فأعدم مكلباً بكلاليب من حديد في لوحي كتفيه على باب زويلة يوم وأرسل إلى القاهرة فأعدم مكلباً بكلاليب من حديد في لوحي كتفيه على باب زويلة يوم ( علي دولات = علاء الدولة ) يسعر الحرب على الدولة المملوكية يعضده السلطان العثماني ( أبو يزيد = بايزيد ) حتى أيام السلطان سليم فأسعر الحرب عليه بعد أن صالح الماليك فأرسل عليه السلطان سليم حملة أبادته وشتت شمل أسرته . ومن سلالة هذه الأسرة بنو الغادري في حلب ومنهم صحفيون وأدباء وموظفون . ( انظر تفصيلات واسعة عن هذه الإمارة وحروبها مع حكومة القاهرة في كتاب « سفرة يشبك الدوادار » المعد للنشر ) .

١٥

۲.

۲٥

وفي ربيع الآخر منها وصل إلى خارج القاهرة فعلم السلطان بذلك فرسم له بالتوجه إلى القدس بطالاً من غير قيد ، فسار إليه في ثامن عشر ربيع الآخر واستقر مكان أزبك المذكور في رأس نوبة النوب الأمير قايتباي .

وقصد السلطان الجديد بتولية يزبك بعده عنه خوفاً منه فدخل إلى محل توليته دمشق في سابع عشري جمادى الأولى سنة اثنين وسبعين وسار سيرة حسنة مجشمة وافرة .

ثم عزل في يوم الخيس ثامن الحرم سنة ثلاث وسبعين بمرسوم السلطان فتوجه إلى القاهرة .

وفي يوم الخيس عشري المحرم المذكور وصل إليها وطلع للخدمة واستقر في الأتابكية عوضاً عن الأمير جانبك قلقسيس .

وفي رمضان سنة ثلاث وسبعين المذكورة دخل إلى قلعة دمشق وهو باش العسكر المصري وصحبته جماعة من أمراء مصر منهم قرقاس الجلب قاصدين البلاد الشالية لقتال سوار.

#### [ بردبك الظاهري مرة ثانية ]

ثم تولى نيابة الشام مرة ثانية بردبك الظاهري المتقدم ذكره بشفاعة زوجته واستر بها إلى أن دس عليه من سقاه وسقى جماعة من حاشيته .

ومات بكرة يوم الأربعاء تاسع عشر المحرم سنة خمس وسبعين وتأسف الناس

عليه وكثر حزنهم ، ودفنته زوجته برواق تربة قرابتها منكلي بغا<sup>(۱)</sup> غربي جامع كريم الدين بالقبيبات ، وأقامت بها بعد خروجها من دار السعادة مدة .

#### [ برقوق الظاهري ]

70

ثم تولى نيابة الشام الأمير برقوق الظاهري الكوسج بمصريوم الخيس خامس عشري صفر سنة خمس وسبعين عوضاً عن خُشداشه بردبك المذكور ودخل متسلمه الأمير على بيه إلى دمشق في سابع عشري شهر ربيع الأول سنة خمس وسبعين المذكورة .

وخرج برقوق من مصر إلى كفالته يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الآخر منها ، وفي سابع جمادى الأولى منها وصل إلى دمشق ودخلها مدخلاً حافلاً بحرمة زائدة ، واستر كذلك سيا في المواكب لم يرد بعد قانباي الحمزاوي مثله في ذلك ، وكان سفاكاً للدماء ، قتل جماعة من الأكابر قتلاً شنيعاً .

وفي رابع ذي القعدة سنة خمس المذكورة سافر من دمشق لقتال الأمير سوار بك الغادري فغدر به وقبضه ودخل به دمشق مدخلاً حافلاً في ثالث عشر صفر سنة سبع وسبعين / .

( ص 💙

م واستر برقوق المذكور في نيابة دمشق في عز وحرمة باسطة ، وبني بأعلا جبل قاسيون قبة ساها قبة النصر على سوار (٢) قيل إنه وجد موضعها ذهباً كثيراً مدفوناً .

<sup>(</sup>۱) ذكر السخاوي في الضوء اللامع اثنين بمن اسمه : منكلي بغا وليس في ترجمتها ما يدل على أن لها أثاراً بدمشق ، وغربي جامع كريم الدين بناية مملوكية جميلة تدعى بالرشيدية وهو اسم محدث لها وعليها سطر من الخط الجميل ، وما يتعلق باسم بانيها مستور بالبناء الذي أمامها

<sup>. (</sup>٢) قبة النصر تقدم ص ( ٨٧ ) الكلام على سوار وأن برقوق نائب دمشق ألقي القبض عليه وأرسل إلى القاهرة فأعدم بها في سنة ( ٨٧٧ ) وفي هذه السنة شيد نائب دمشق برقوق المذكور قبة تذكارية على أعلى جبل قاسيون فوق الصالحية ساها قبة النصر على سوار وقد بقيت هذه

ثم في خامس عشر رجب منها سافر من دمشق لقتال حسن باك صحبة العساكر المصرية وقد فاق عليهم في الخيولية وسماع الكلمة وبسط الحرمة فيدس عليه السم في عنب أكله فسقطت مخاشمه ومات في سفره المذكور عند سيدي فارس في ثاني عشر شوال سنة سبع وسبعين المذكورة فاهتم له جماعة فصبروه وحملوه إلى مصراً ، ودفن بالصوة بالقاهرة (٢) قريب الرميلة ، وقيل إن ذلك بوصية منه .

القبة إلى سنة ( ١١٧٣ هـ ) وسقطت في الزلزال الذي حدث في تلك السنة وبقي منها بقية إلى عصرنا وكان العوام يسمون هذه القبة كرسي الداية لأنها تشبه الكرسي الذي تجلس عليه المرأة وقت الوضع . ثم في سنة ١٣٦٠ هـ ١٩٤١ م هدمت بقيتها لما دخلت جيوش الحلفاء دمشق خوفاً من أن يتخذها الأعداء علامة لضرب المواقع العسكرية .

١) حسن باك هو "أوزون حسن = حسن الطويل "أشهر رجال حكومة آق قيونلو "الغنم ١٠ الأبيض " وهي قبيلة تركانية نزحت من تركستان زمن غزو التتر إلى آذربيجان ثم اتخذت ( آمد = ديار بكر ) عاصة لها ثم توسعت فنقلت عاصتها إلى تبريز وصاحبت تيورلنك في حروبه وغزواته وحارب حكامها حكام مصر والشام ، والأتراك العثمانيين وانقرضت دولتهم سنة ( ٩٢٠ ) على يد الثاه إساعيل الصفوي .

يعد حسن باك هذا من أشهر الفاتحين فقد قضى على الحكومة الباراتية (قره ١٥٥ قيونلو = الغنم الأسود) واستولى على العراق وإيران وقضى على الحكومة الأيوبية في حصن كيفا ولما استولى على سرير الملك ( بأمد ) نازعه أخواه : جهانكير ، وأويس على الملك فشتت شملها وأغار على حدود الشام وعلى بلاد أرزن الروم ، وأوتيك ، وبايرت ، وترجان واستولى على بلاد ماوراء النهر وعلى سمرقند بعد أن قتل ملكها أبا سعيد حفيد تيورلنك وأرسل رأسه إلى ملك القاهرة إزعاجا له فأرسل إليه ملك القاهرة كتاباً ينوعده به ويهدده بعد أن كان ٢٠ يلين له وجرت بينه وبين ملك أصلان الدلغادري مناوشات حربية ، وغزا الكرج واختلف مع السلطان محد الفاتح على بعض المدن فاشتبكا بحرب عنيفة اندحر فيها شر انحدار وقتل ولده فيها . ثم توفي سنة ( ١٨٨٣) ( راجع تفصيلات هامة عن حسن الطويل وعلاقاته مع حكومة مصر والشام ووصف بلاطه في تبريز في كتاب « سفرة يشبك الدوادار » الذي نعده للطبع ) .

٢) الصوة اسم يطلق على المنطقة الجبلية الواقعة في الجهة الشمالية البحرية من قلعة القاهرة فيا
 ٢) بين القلعة وجامع الرفاعي ويتوسطها الطريق المعروف بسكة الحجر ودرب المارستان بخط
 القلعة (تعليقات النجوم الزاهرة ١٤٢/١١).

## [ جاني بك قلقسيس ]

77

ثم تولى نيابة الشام بعد موت برقوق المذكور الأمير جاني بك قلقسيس "الأشرفي الذي كان أمير سلاح بمصر وسافر باشا للعسكر المصري لقتال سوار بك الغادري المسوك أول مرة ، ثم قبض عليه سوار المذكور مع جماعة ، ثم خلص ورجع إلى مصر .

ثم جهز وعين أيضاً في التجريدة إلى البلاد الشالية ، فأنعم عليه بنيابة الشام وهو في السفرة المذكورة ، وأرسل متسلمه فدخل دمشق في عشري ذي حجة سنة سبع وسبعين المذكورة .

ثم وصل هو ودخل دمشق من طريق حلب يوم السبت خامس عشر جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين واستر بها مكرماً عند السلطان إلى أن دخل السلطان دمشق أي قايتباي الذي تولى في سنة اثنين وسبعين في سادس رجبها عوضاً عن الظاهر تمربغا الذي توفي فيها في سابع جمادى الأولى منها راجعاً من زيارة سيدي إبراهيم بن أدهم في منتصف شعبان سنة اثنين وثمانين ، وخرج لتلقيه فرأى منه القبول التام واستر كذلك .

ثم لما سافر السلطان من دمشق في عاشر رمضان منها ركب قدام السلطان في يوم شديد البرد والمطر والثلج وودعه ثم رجع إلى دمشق واستر بها وفيه دين ولين .

ثم سافر إلى الخربة فتضعف بها ثم حمل في محفة ورجع إلى دمشق مريضاً قيل ٢ إنه سقى بالخربة .

<sup>(</sup>١) ترسم أيضاً: قلقسيز.

ثم توفي بدار السعادة بعد رجوعه منها بليلتين في ليلة الأربعاء ثالث عشري ذي حجة سنة ثلاث وثمانين ودفن بنربته التي أنشأها بأول مقابر باب الصغير قبلي باب الجابية شرقي تربة الأمير بهادر آص<sup>(۱)</sup> عنة الآخذ في الطريق التي تلي خندق سور دمشق رحمه الله تعالى .

## [ قانصوه اليحياوي ]

77

ثم تولى نيابة الشام بعد موت جاني بك المذكور الأمير قانصوه اليحياوي الظاهري نقلاً من نيابة حلب في سادس عشر شهر ربيع الأول سنة أربع وثمانين ودخل إلى دمشق يوم السبت سابع عشري شهر ربيع الآخر منها واستمر راكباً إلى أن نزل بجانب إيوان محكمة دار السعادة ، وقرأ تقليده نيابة عن قاضي الشافعية يومئذ قطب الدين الخيضري (١) لغيبته بمصر شيخنا برهان الدين بن المعتمد على كرسي تجاه المحراب بدار السعادة داخل الإيوان المذكور ، وكان تقليداً مهاً ، ثم نزل عن الكرسي وحلّفه على طاعة السلطان بحضرة القضاة وأرباب الدولة ، واستمر في عزبها إلى أن سافر مع العساكر المصرية صحبة يشبك الدوادار الكبير

۲.

 <sup>(</sup>١) قال النعيمي في تنبيه الطالب ( ٢٢٧/٢ ) غربي مقبرة بـاب الصغير تجـاه الخنـدق بجـانب تربـة راكز الفخري وشالي المزار المعروف بأوس قبلي الافريدونية وتجـاه تربـة الأمير فرج بن منجـك دفن بها الأمير سيف الدين أبو مجمد بهادر بن عبد الله المنصوري سنة ( ٧٣٠ ) .

أقول إنها الآن شمالي مقبرة باب الصغير وشمالي قبر أوس بن أوس الصحابي وقبلي تربة مصطفى لالا باشا التي هي الآن مدفن أل مردم بك ، والتربة التي دفن بها قلقسيس لايزال أسفلها باقياً إلى جانب قبة بهادر أص .

<sup>(</sup>٢) القطب الخيضري هو أبو الخير محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر الخيضري الدمشقي صاحب دار القرآن الخيضرية بدمشق ( الخضيرية ) وبلغ من رفعة الشأن في الدولة مكاناً قلما بلغه غيره وله عدة مؤلفات . وتوفي سنة ( ٨٩٤ ) انظر الضوء اللامع ( ١١٧/١ ) وتنبيه الطالب ( ٧/١ ) .

لقتال حسن باك فقبض عليه بياندر دوادار حسنباك المذكور بعد قتل يشبك المذكور بعد قتل يشبك المذكور بعدينة تبريز ، ثم أفلت من بياندر وسار / إلى حلب في رجب سنة ست ( ص ١٨ ) وثمانين معزولاً عن نيابة الشام بسبب انحرافه عن يشبك المقتول .

#### [قجاس]

٦٨

وكان قجاس قد ولى نيابة الشام من نحو نصف سنة وكان قجاس نائب الإسكندرية ظاهريا اسحاقيا ، ودخل دمشق من مصر وصحبته كاتب السرالجديد نجم الدين بن الخيضري سلخ صفر سنة ست وثمانين ، وكان مدخلاً حافلاً .

وقبض على أتابك دمشق يومئذ شاذبك الجلباني بمرسوم شريف واعتقله بقاعة الخازندار بدار السعادة ، وأحاط على ماله ، قيل بسبب دخوله إلى دمشق راجعاً بعد أن انكسر من بياندر في سادس رمضان سنة خمس وثمانين وقتل الدوادار بتبريز على هيئة المنصورين بطبل وزمر والله أعلم .

واستر قجهاس المذكور بدمشق في عز زائد وقبول كلمته عند السلطان من غير مراجعة .

وفي مستهل شعبان سنة ثمان وثمانين سار لقتال على دولة (١٠) أخي سوار الغادري التركاني وهزم علياً المذكور وقتل منه جماعات ثم بعث إلى دمشق منهم عدة رؤوس مقطعة عن جثثها ، وكذا من جماعة أبي يزيد بن عثان الذي أمده بهم ، ومع الرؤوس المذكورة عدة صناجق منكوسة من صناجق الفريقين ، وانتصر نصراً حسناً ثم رجع إلى دمشق ودخلها في مستهل سنة تسعين وزينت له دمشق يومئذ .

<sup>(</sup>١) على دولة أخو سوار الغادري راجع التعليقة رقم (٢) ص ( ٨٦ ) .

ثم في سابع يوم منها أرسل إلى مصر أرمغانا (۱) للسلطان وهو نحو تسعين ملوكاً كباراً ، ومثلها خيلاً خاصاً وغير ذلك ، وبسببه تجرأ غالب زعر دمشق والحرامية ووقع بينهم وقعات .

وفي أيامه فكت بيوت الأمراء بدمشق كبيت الحاج إينال بحارة القصر وغيرها .

وفي مستهل شهر ربيع الآخر من سنة تسعين المذكورة أخرج الأمير بداغا أخا سوار بك التركاني<sup>(۱)</sup> من حبسه بقلعة دمشق بغير إذن من السلطان لما يعلم من منزلته عنده وأخذه معه لقتال أخيه علي دولة ، ثم ندم وخشي العاقبة وأرجعه من الصطبة إلى حبسه بالقلعة ، وسار لقتال علي المذكور .

ثم رجع من سفره المذكور في أواخر شعبان منها .

وفي منتصف ذي قعدة سنة تسعين المذكورة شرع في عمارة تربة له ودار قرآن داخل باب<sup>(۲)</sup> النصر جوار دار السعادة برأس الزقاق الآخذ إلى المدرسة العذراوية (٤) وعرت تلك المحلة الخراب .

١.

<sup>(</sup>١) الأرمغان الهدية.

 <sup>(</sup>۲) بداغ أخو سوار بك التركاني هكذا رسمه هنا ، وترسمه بعض المصادر بضاع ، بضع ، ورسمه القرماني بداق وكان معيناً نائباً على البستان مسالماً لحكومة مصر ولكن حكومة مصر اعتقلته احتياطاً خوفاً من هربه إلى أخيه شاه سوار بعد أن استفحل أمره .

<sup>(</sup>۲) تربة قجاس ودار قراءته : هذه المدرسة كانت في سوق الحميدية غربي جامع الأحمدية (التكيية الأحمدية سابقاً) وعلى مقربة من داري السعادة والعدل ، ومن المدرسة العذراوية ، وقد بقيت إلى شهر رجب سنة ( ۱۳۲۱ ) فهدمتها دائرة الأوقاف في هذا التاريخ ثم حولتها إلى عقارات . ٢٠ انظر مكانها في مخطط دمشق القدعة رقم ( ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) العذراوية : مدرسة منسوبة إلى عذرا بنت شاهنشاه أخي صلاح الدين توفيت سنة ( ٥٩٣ ) ودفنت في مدرستها وقد أصبحت في عصرنا محلات تجارية انظر مخطط دمشق القديمة للدكتور صلاح الدين المنجد رقم ( ٥٠ ) .

وجدد الحمام الخراب بها قيل إنه من بناء نور الدين الشهيد .

ثم أن قجاس المذكور صادر دواداره الأمير أزبك وأخذ منه مالاً كثيراً ثم عزله .

ثم سار لقتال علي دولة وقتال أبي يزيد بن عثان (١) أيضاً في منتصف ذي حجة سنة تسعين المذكورة .

وتولى نيابة الغيبة بدمشق دوادار السلطان بها جاني بك الطويل ، وفي هذه المرة قبض على صهر ابن عثان وهو حسن بن هرسك (٢) .

(١) هو السلطان بايزيد أبو السلطان سلم وابن السلطان محمد الفاتح تولى الملك سنة ( ٨٨٧ ) وتوفى سنة ( ٩٨٨ )

وقد جرت بينه وبين دولة الماليك حروب عديدة بسبب إيواء الماليك لأخيه الأمير جم الذي كان ينازعه الملك وقد زودته حكومة القاهرة بقوة لاسترداد الملك من أخيه بايزيد فكان سبب العداء بين الدولتين .

(٢) حسن بن هرسك . هكذا ورد اسمه هنا ، وفي بدائع الزهور لابن أياس ( ٢٢٤/٢ ) حوادث ربيع الأول سنة ( ٨٩١ ) : وفيه وصل دوادار نائب حلب وأخبر بصحة كسرة ابن عثان والقبض على أحمد بك بن هرسك وجماعة من أمراء ابن عثان وأعيانهم ، وقعد أخذ العسكر المصري من النهب مالايحصى من خيول وسلاح وبرك وقاش وغير ذلك ، وأخذوا صناجقهم وكانوا نحواً من مئة وعشرين صنجقاً وقعد قطعت عدة وافرة من رؤوس عسكر ابن عثان وسيحضروا صحبة قيت الرحبي الساقي الخاصكي فسر السلطان لهذا الخبر .

10

۲.

40

وقد أنشئت في القاهرة على مقربة من المقطم بناية تذكارية لهذه الحادثة وكتب عليها مايلي : مما أنعم الله به على العبد الفقير الحقير ، تراب الأقدام يعقوب شاه المهمندار عمارة هذين الضريحين والقبتين في دولة المقام الشريف الخاقاني الفغفوري الفريدوني تاج ملوك العرب والعجم خادم الحرمين الشريفين ، الذي فاق أقرانه من الملوك بالعلم والعمل والفروسية ، أبو الفتوحات « السلطان قايتباي » منها جريان عين عرفة ، وعين بيت المقدس ، وعمارة مسجد الخيف والحرم النبوي على ساكنه أفضل الصلاة والسلام ، وتوجه العساكر المنصورة إلى مملكة الروم لرد عساكرهم ، فلما أن تقابل العسكران وهجمت العساكر

إعلام الورى (٧)

وفيها أيضاً هدمت قلعة أدنة (۱) ثم رجع قجاس ودخل دمشق في حادي عشر جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين وهو خامس عشري أيار على نية العود للقتال أيضاً.

ثم في يوم السبت مستهل جمادى الآخرة منها زع قجاس المذكور أن الأمير الكبير أزبك الظاهري أرسل من حلب إليه كتاباً يستحث أهل دمشق لقتال العدائهم النصارى الذين أرسلهم أبو يزيد بن عثان ووضع عنهم جزية ثلاثة سنين وأنهم فحو ثلاثين ألفاً وأنهم وصلوا إلى أنكورية (١) ، وحضر قجاس المذكور وأرباب الدولة والخلق كالجراد المنتشر لقراءة الكتاب المذكور ، فقريء بمصلى العيدين في اليوم المذكور بحضور العلماء وأرباب الدولة والخلق ، فخافوا / من ذلك خوفاً (ص١٩) شديداً وأظهر قجاس لهم الحزن والبكاء مكراً وخديعة لأخذ أموالهم بحجة إخراج ، مشاة معه لقتال المذكورين هذا مع غناه وكثرة ماله .

ثم في ثالث جمادى الآخرة سنة إحدى المذكورة شرع في استخلاص المال من الخلق ، فرتب على كل حارة بدمشق مالاً معلوماً ، هذا أيضاً مع وقوف حال

۲.

المنصورة عليهم كالأسود الضراغ فضيقوا عليهم الأرض بما رحبت فما كان بوسعهم إلا الفرار ففروا كحمر مستنفرة فرت من قسورة ، فوقع في قبضتهم باش عساكرهم ابن هرسك ومن ١٥ دونه وشبع من لحوم قتلاهم الضباع والذئاب والنسور والعقبان ، فأحضروهم في السلاسل والأغلال بين يدي الحضرة المعظمة وصناجقهم منكسة بالحوش الشريف ، وكان يوماً ماكتب مثله في تواريخ الملوك السالفة . وكان الفراغ في سنة إحدى وتسعائة .

وقد تفضل بإعطائي هذا النص علامة القاهرة في التاريخ والآثـار العربيـة الأستـاذ حسن عبد الوهاب . وورد اسم حسن بك هرسك في مفاكهة الخلان للمؤلف ص ٨٤ .

المحة أدنة ، وترسم آدنة ، أطنة ، وتقرأ أضنة وهي مركز ولاية في الجنوب الشرقي للأناضول ، واقعة على الجهة اليني من شاطئ نهر سيحان ، تبعد عن شاطئ البحر إلى الداخل (٥٠)
 كيلو متراً وهي شرقي طرسوس وتبعد عنها (٣٨) كيلو متراً (قاموس الأعلام شمس الدين سامي) .

<sup>(</sup>٢) أنكورية هي مدينة أنقرة عاصمة الجمهورية التركية ( انظر القرماني أخبار الدول ص ٤٢٥ ) . ٢٥

الناس وكثرة الحرامية وغرامة ما أمر به قبل ذلك من بناء تداريب الحارات ، ولما حصلت هذه الرجعة بطل أمر التدريب المذكور وأكل عرفاء الحارات المال المذي تأخر من عمل تدريب كل حارة ، فلما سمع الناس بترتيب هذا المال عليهم بحجة إخراج المشاة علموا أنما مراد قجاس مالا يستعين به لنفسه ، فصاح الناس وأرادوا رجمه في رجوعه ( من ) وداع بعض القصاد الذاهب إلى البلاد الشمالية من مصر ، فعلم بذلك في رجوعه فأرسل يطيب خواطرهم قبل رجوعه ودخوله إلى دار السعادة ، ثم قيل له إنما الحيلة في أخذه منهم أن تركب بنفسك إلى بعض من يشار إليه بالعلم فإن العوام يشكون في حل أخذ ذلك منهم ، فإن رأوه أباحه وقام في ذلك أذعنوا ، فركب وجاء إلى بيت الشيخ تقى الـدين بن قـاضي عجلون'' زائراً له وطلب منه أن يأمر أكابر كل حارة بجمع مال يستعين به على المشاة ، فأجابه بنعم وبعث وراء أكابر كل حارة وحسن لهم جبي هذا المال ، فاحتج به العرفاء وأكابر الحارات واعتقدوا حل ذلك وأظهروه للناس ، وشرعوا في ذلك على حسب أغراضهم ، فوصل الأذى إلى الأيتام والفقراء والأرامل وأوقاف طلبة العلم وأملاكهم ، وأخذ قجاس من ذلك مالاً عظيماً وأخذ العرفاء والجباة لهم مثل ذلك ، فكان أول من ساعد على إحياء هذه الفعلة القبيحة المشروط حل فعلها بشروط ، ولم يلتفت إليها هذا العالم ولا قوة إلا بالله .

ثم سافر قجهاس المذكور لقتال علي دولة ومن معه في ثامن عشر رجب سنة إحدى وتسعين المذكورة ومعه نحو مائة ماش فقط ، وقد ظلم الخلق بسبب ذلك ، وجلس بالمزة .

10

ر) تقي الدين بن قاضي عجنون . هو عبد الله بن عبد الرحمن شيخ الإسلام بدمشق ولد سنة ( ١٨٤ ) ونال شهرة كبيرة . له مؤلفات وتلاميذ كثر توفي يوم الاثنين حادي عشر رمضان سنة ( ٨٤٨ ) ( انظر الكواكب السائرة ١١٤/١ ) .

ثم أذن للحامين في غلاء اللحم بدمشق يومئذ وهو العشرون من تموز وهذا أمر عجيب ، ثم سافر ووصل إلى عنتاب(١).

ثم رجع ودخل دمشق خفية ليلة سادس شوال منها بغتة على حين غفلة ثم حصل له ضعف في سنة اثنين وتسعين ، وتنقل من مكان إلى مكان ، آخرها ببيت ابن دلامة بالصالحية (٢) ، ثم رجع قبل عيد الفطر بأيام في محفة إلى الاصطبل وعيد به وهو على خطر .

ثم توفي وقت عصر يوم الخيس ثاني العيد بالاصطبل ودفن بتربت التي أنشأها داخل باب النصر أعروب شمس اليوم المذكور.

فعدة أيام كفالته ست سنين وثمان شهور وظهر لـه مـال كثير بـدمشق ونحو أضعافه بالقاهرة فأخذه السلطان .

#### [ قانصوه اليحياوي مرة ثانية ]

وطلب اليحياوي البطال بالقدس فسار منه إلى مصر يوم العيد المذكور ثم أنعم عليه بإعادته واستقراره بنيابة الشام يوم الاثنين سابع عشر ذي حجة سنة اثنين وتسعين وهو ثالث كانون الأول العشرون من برج القوس ولبس الخلعة قيل بحضرة السلطان قايتباي بالقلعة .

<sup>(</sup>١) عنتاب قصبة ولاية في الجمهورية التركية شمالي حلب بينهما (١٠٧) كيلومترات بها قلعة تشبه قلعة حلب وقد بذل أهل هذه المدينة جمهوداً عظيمة في محاصرة الأفرنسيين الذين دخلوا عقب الحرب العالمية الأولى ودحروهم فسماها الأتراك (غازي عنتاب).

<sup>(</sup>۲) هو أبو العباس أحمد بن زين الدين دلامة أحمد تجار دمشق وسراتها . أنشأ إلى جانب داره مدرسة أوقفها سنة ( ۸۶۷ ) وتوفي ثامن عشر الحرم سنة ( ۸۵۳ ) وقد قارب الثانين . انظر ۲۰ موضع المدرسة التي إلى جانب داره في مخطط الصالحية لحمد أحمد دهمان رقم ( ۱۰۱ ) وانظر القلائد الجوهرية ص ( ۱۲۲ و ۳۷۶ ) ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ۱۹۸۰ م .

<sup>(</sup>٣) تربة قجاس انظر ص ( ٩٤ ) رقم التعليقة ( ٣ ) .

وفي أوائل يوم الأربعاء رابع المحرم سنة ثلاث وتسعين وصل مملوكه رأس نوبة الثاني مبشراً من مصر باستقرار أستاذه بنيابة الشام فدقت البشائر وفرح الناس به وكانوا لهجوا بذلك من حين وفاة قجاس محبة منهم له لكثرة الظلم حينئذ بدمشق ولاعتقادهم فيه وفي جماعته إزالة / الظلم وقلته .

وفي سابع المحرم المذكور وصل من مصر ولده أحمد وهو دوادار أبيه وهو مراهق وصحبته الدوادار الثاني مملوك أبيه واسمه جندر وجماعة أخر ، فتسلموا دمشق من الحاجب الكبير اينال الخسيف ومن قانصوه الألفي المذي أتى على حوطة مال قجاس ، ونودي بالأمان وإبطال المشاهرة والظلم وبيع المغلات بسعر الله .

وفي صبحة يوم الأحد تاسع عشري الحرم المذكور وهو ثاني برج الدالي وثالث عشر كانون الثاني وصل اليحياوي من مصر إلى قبة يلبغا<sup>(1)</sup> وتلقاه أرباب المدولة على العادة ، ثم في بكرة الاثنين سلخ الحرم المذكور دخل إلى دمشق واحتفل الناس احتفالاً زائداً ودخل أمامه ثلاثة أطلاب كل طلب<sup>(1)</sup> بولد من أولاده الثلاثة ودخل هو في الطلب الرابع بخيل خاص بكنبوش<sup>(1)</sup> وكاد أن يحمله العوام على رؤوسهم إكراماً له لتواضعه لهم ، ولما وصل تحت القلعة سير على العادة ، ثم رجع وصلى بباب السر على العادة ، ثم دخل دار السعادة ، وكثر إنكاره على النائب قبله في إذنه في فك البيوت الكبار بدمشق كبيت اينال بحارة القصر وغيره .

وفي ثاني عشر جمادي الأولى سنة ثلاث وتسعين تواترت الأخبار بأن أبا

۲۰ (۱) قبة يلبغا انظر ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) الاطلاب هي فرق الجيش وكتائبه واحدها طُلب .

<sup>(</sup>٣) الكنبوش: البرذعة تجعل تحت سرج الفرس، ويجعل فوقها الغاشية وهو غطاء مزركش يوضع فوق البرذعة.

يزيد بن عثان عزم على الزحف على بلاد الشام ، فنودي بدمشق ، ثم شرع يستخلص من أهل دمشق مالاً كا فعل قجاس فصارت عادة مرتبة ، ونودي بدمشق بأن لا يحتي على عرفاء الحارات أحد ، ثم سافر في أواخر جمادى المذكور إلى قتال ابن عثان المذكور ثم رجع منها إلى دمشق في تاسع المحرم سنة أربع وتسعين ، واستمر إلى أن فوض السلطان قايتباي أمر قلعة دمشق (۱) إليه فتسلمها ووضع فيها نائباً من جماعته .

وتوفي السلطان المذكور في خامس عشري ذي القعدة بعد توليته ولده بثلاثة أيام سنة أحد وتسعائة وهو لم يحدث شراً وثبت بعد كلام كثير ، فأحبه السلطان الجديد الملك الناصر محمد ، وحظي عنده وحصل له وجع في رجله فكواها ، واستمر في المهابة ، وجاءته خلعة فلبسها في دار السعادة يوم الاثنين حادي عشر شوال سنة اثنين وتسعائة .

وأصبحت الزيادات فيها تتلاحق إلى زمن الملك العادل أخي صلاح الدين الذي أمر بهدمها وجعل لها اثني عشر برجاً وزعت على أبنائه وأمرائه فعمرت من أموالهم على هيئتها الحاضرة وتبلغ مساحتها ( ٣٣٠٠٠ ) متراً مربعاً ومنظرها الخارجي هو أجمل منظر قلعة عربية وحينا ترفع الأبنية من حولها وتكشف يظهر لها روعة نادرة المثيل ، وفي داخل القلعة وخارجها كتابات كثيرة نثبت هنا هذه الكتابة للدلالة على تاريخ إنشاء هذه القلعة ببنائها الحاضر:

(۱) الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة (۲) وآتوا الزكنوة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر (۲) ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم (٤) بسم الله الرحمن الرحيم أمر بعارة هذا البرج المبارك مولانا السلطان (٥) الملك العادل سيف الدنيا والدين سلطان جيوش المسلمين حامي الحرمين (٦) الشريفين أبو بكر بن أيوب بتولية العبد الفقير إبراهيم بن موسى وذلك في سنة ست وستائة .

١) بعض موضع هذه القلعة كان داراً رومانية منحت أيام فتح العرب دمشق لأي الدرداء ، ثم أخذها الضحاك بن قيس وعوض أبا الدرداء بدلها داراً ملاصقة للجامع الأموي مكان المدرسة الصادرية اليوم ، ولما احترقت الخضراء والجامع الأموي انتقلت دار الإمارة إلى جهة دار الضحاك بن قيس وفي سنة ( ٤٦٩ ) أصبحت قلعة أنشأها اتسز بن أوق الخوارزمي حاكم دمشق .

ثم توفي نهار السبت ثالث عشري شوال المذكور ودفن بتربته التي أنشأها شمالي حارة الجورة شمالي قصر حجاج (الله وهو في عشر الثانين عند أولاده الخسة المذين توفوا في فصل سنة سبع وتسعين ، وتأسف الناس عليهم وعليه لثبوته وصبره وعدم عصيانه وخروجه على السلطان الملك الناصر لكثرة الخامرين عليه حرصاً على الرعية فسامحه الله ، فعاش بعد السلطان قايتباي قريب أحد عشر شهراً ..

وتولى الحاجب الكبير تمريغا القجاسي نيابة الغيبة ، ثم توفي بعد النائب بنحو شهر ولم يبق بدمشق من الترك<sup>(۲)</sup> من يحكم بها غير اقبيه [كذا] دوادار خال

١) تربة اليحياوي: هذه التربة لم نذكر في تنبيه الطالب ولا في مختصراته وهي الآن في حي القاحين قرب باب الجابية وتقع شالي جامع حسان إلى جهة الغرب بنحو خمسين متراً يفصل بينها الطريق العام وقد جعلت منذ خمسين عاماً مكتباً للأطفال، وداخلها قبور عدة. وعلى عين الداخل إليها بحرة ماء منشأة في العهد العثاني مبنية بأحجار قديمة من عهد إنشاء هذه التربة، وفيها أربعة أسطر يبدو أنها ناقصة وإليك ماجاء فيها:

(۱) في خامس عشرين ربيع الآخر سنة أربع وتسعائة أحسن الله عاقبتها بخير (۲) آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .. ويفصل بين هذين السطرين دائرة فيها عدة رنوك . وتحت هذين السطرين سطران فيها مايلي :

(١) العالي المولولي الأميري السيفي أزدمر نقيب القلعة المنصورة بالشام المحروسة أعز الله أنصاره . (٢) وتقبل الله منه تربة المرحوم أستاذه المقر الأشرفي السيفي قانصوه اليحياوي الكا ( فلي ) انتهى نص الكتابة وهذه الكتابة قد سترت الآن بجعل هذه البركة حانوتاً للبيع والشراء ، وقد ورد اسم هذه التربة في سلك الدرر جـ ٤ ص ٢٢٥ باسم : المدرسة اليحياوية .

كانت الدولة المملوكية تعتبر دولة تركية ويسميها المؤرخون بدولة الأتراك كا فعل المؤلف في تسميته هذا الكتاب فقد ساه: إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك في دمشق الكبرى، وفي الحقيقة فإن الماليك في سوريا ومصر كانوا مجموعة متنافرة من هذه الأجناس: ترك، جركس، روم، روس، آص، تتر، تركان، أرناؤوط، وكان طريق التوظف بالدولة هو الرق، فإذا أراد شخص من هؤلاء التوظف ذهب إلى تاجر الرقيق وطلب منه أن يدعي أنه رقيق ويبيعه ويأخذ ثمنه.

40

١.

10

السلطان الذي أتى حواطاً على تركة النائب المذكور ، والأمير الكبير بهايلباي الاينالي المؤيدي وفي يوم الثلاثا مستهل سنة ثلاث وتسعائة اشتهر بدمشق أن السلطان الملك الناصر محمد بن قايتباي محصور في ضيق من شدة الاختلاف بمصر .

وفي ليلة الأربعاء تاسع المحرم المذكور ورد نجاب بمطالعات ومراسيم واشتهر بدمشق أن الدوادار الكبير أقبردي حصر في بيته بعد مجيئه من البلاد القبلية وقتل من جماعته وجماعة السلطان جماعات ، وأن قانصوه الألفي وكرتباي الأحمر وخال السلطان والجماعة اليحياوية طلبوا أقبردي المذكور فهرب منهم وتبعوه إلى عند خان يونس (۱) الذي حصل له النصر في تلك المرة عنده / .

#### [اينال الفقيه]

ص ۲۱ )

1.

وفي يوم الأحد سابع عشر المحرم منها تواترت الأخبار بأن اينال الفقيه نائب حلب استقر في نيابة الشام وفي يوم الأحد عشرين نودي بدمشق بالحجوبية الكبرى بها للأمير تنم ، واشتهر بها يومئذ رحيل أقبردي المذكور من غزة وأنه لم يقف أحد من العشران كابن ساعد وغيره في وجهه لعدم مرسوم السلطان الملك الناصر ، فركب حينئذ الأمير أقباي الحواط (١٠ ويلباي الاينالي الأمير الكبير وتنم الحاجب والخاصكي الذي كان رفع إلى قلعة دمشق ثم أطلق وذهبوا إلى ميدان الحصى وعرضوا الزعر والخيالة بها خوفاً من أقبردي المذكور .

وفي يوم الخميس رابع عشريه دخل إلى دمشق أركاس نائب حماة وصحبته

<sup>(</sup>۱) خان يونس هذا الخان على مقرية من غزة بناه الأمير يونس من عبد الله النوروزي المتوفى سنة ( ۷۹۱ ) ( انظر النجوم الزاهرة ۳۸٤/۱۱ ) .

<sup>(</sup>٢) الحواط هو الذي يضع يده على الأموال احتياطاً خوف تهريبها ، ويسمى الآن بالحارس القضائي .

إبراهيم بك نائب حمص ليقفوا في وجه أقبردي المذكور حسب المرسوم الشريف.

وفي ثاني صفر منها دخل متسلم النائب الجديد خير بك .

وفي رابع صفر منها أول تشرين الأول دخل الوفد الشريف إلى دمشق وفيه تواترت الأخبار بأن أقبردي المذكور وجانم نائب قلعة مصر والظريف واليها وتنبك قرا وأقباي نائب غزة كان وصلوا إلى بلاد الغور ثم إلى إربد في نحو ثلثائة خيال ملبسة وقلعة دمشق يومئذ في غاية التحصين والناس في وجل كثير.

وفي يوم الخميس تاسع صفر منها أمر الحواط بالمناداة بدمشق بأن المرسوم السلطاني ورد عليه بأن أقبردي المذكور ، عاص وأن روحه للسلطان وماله لغيره وسدت أبواب دمشق إلا باب النصر والفرج والصغير .

١٠ وفي الأحد ثاني عشره وصل أقبردي والعصاة معه إلى قريب قريبة الصنين (١٠) .

وفي يوم الثلاثاء خامس عشره شاع بدمشق وصول اينال الفقيه نائب الشام من حلب إلى بعض بلاد دمشق وأنه يدخل إلى دمشق قريباً .

وفي صبحة يوم الأربعاء سادس عشره تحقق الناس نزول العصاة بمرج دمشق حوالي قرية الغزلانية (٢٠٠٠).

وفي صبيحة الخيس سابع عشره دخل برد بك نائب صفد إلى دمشق ومعه عشير كثير بحيث أن الناس استكثروهم على العصاة ، وظنوا أن النائب الجديد اينال المذكور يخامر مع العصاة ، ثم تحقق وصوله إلى حمص فزاد ظنهم أنه يخامر .

٢٠ (١) قرية في أوائل قرى حوران مما يلي دمشق تبعد عنها (٥٠) كيلو متراً .

<sup>(</sup>٢) قرية الغزلانية قرية في مرج الغوطة تبعد عن دوما ( ٢٦ ) كيلو مترا وعدد نفوسها نحو ( ١٢٠٠ ) وهي غربي تل مسكن وشرقي قرحتا .

وفي صبيحة يوم الأحد سادس عشريه هرب خير بك المتسلم إلى عند أستاذه النائب الجديد فظهرت الخامرة ونودي بدمشق عليها بالعصيان في اليوم المذكور، والتقى العصاة كلهم على قرية عذرا(١) واتفقوا على العصيان وأظهروا الطاعة مكراً وخديعة وتقية بقولهم: نحن طائعون الله ورسوله والسلطان.

وفي بكرة يوم تاسع عشري صفر المذكور تصافى العصاة والطائعون وذهب ٥ النائب المذكور من المصطبة إلى الصالحية (٢) فخرج جماعة منها وقتل جماعة من الفريقين وأسر جماعة .

#### [ جان بلاط ] ۷۰

وفي يوم الخيس نودي بدمشق بعزل النائب المذكور من نيابة دمشق وتولية جان بلاط الذي كان عين بمصر لنيابة حلب بدل اينال المذكور ، وأن يلباي الاينالي الأمير الكبير بدمشق فوض إليه نيابة طرابلس وأن نائبها فوض إليه نيابة حلب وأن نائب قلعة دمشق يومئذ يكون رأس باش العسكر الطائع ، وأن الحواط يجلس مكانه في نيابة القلعة .

 <sup>(</sup>١) قرية عذرا قرية شرقي دمشق تبعد عنها ( ١٧ ) كيلو مترأ اشتهرت بالمرج الذي يحيط بها ١٥ المعروف بمرج راهط ثم عرف بمرج عذراء وفي هذا المرج كانت معركة فاصلة بين الضحاك بن قيس وبين مروان بن الحكم قتل فيها الضحاك وتشتت جمعه وثبتت أقدام الدولة الأموية .

 <sup>(</sup>۲) الصالحية هي إحدى ضواحي دمشق أنشئت في أيام الحروب الصليبية فقد هاجر من فلسطين بنو قدامة فنزلوا فيها في سنة ( ٥٥٥ هـ ) وساعدهم ملوك دمشق وأمراؤها وشادوا فيها الجوامع والمدارس والمستشفى القيري ( اقرأ تفصيلات قية عنها في كتاب : القلائد الجوهرية في تاريخ ٢٠ الصالحية ) .

# [كرتباي الأحمر]

۷١

وفي يوم الأحد مستهل ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعائة المذكور دقت بشائر دمشق بتولية كرتباي الأحمر نيابة الشام وأنه قادم عن قرب من مصر وصحبته جان بلاط نائب حلب والعسكر المصري . ( ص ٢٢ )

وفي ليلة الخيس تاسع عشره وهو خامس عشر كانون الأول هرب اينال المعزول وأقبردي وجميع العصاة من محلة ميدان الحصا<sup>(۱)</sup> بعد أن طالت المحاصرة وتركوا غالب أثقالهم خوفاً من كرتباي ومن معه ، ونهب الناس ماتركوه ، ومن مال أهل الميدان شيئاً كثيراً .

وفي يوم الجمعة عشري ربيع الآخر المذكور وهو سابع عشر كانون الأول خرج نائب قلعة دمشق ويلباي الاينالي الأمير الكبير وهو نائب الغيبة حينئذ والحواط ونائب حماة أركاس ونائب صفد بردبك وغيرهم ونادوا بالأمان وبمنع النهب .

وفي يوم الأحد ثاني عشريه وهو ثاني عشر كانون الأول دخل من مصر إلى دمشق نائبها الجديد كرتباي الأحمر وجان بلاط نائب حلب وقراجا نائب غزة وبقية العسكر المصري بخلع سنية مدخلاً حافلاً وسيروا تحت قلعة دمشق سبع مرات على العادة (٢).

<sup>(</sup>۱) ميدان الحص ، يبتدئ من مسجد مصلى العيدين ( باب مصلى ) ثم يمتد للجهة القبلية ، وكان الميدان الفوقاني يسمى « القبيبات » وهو يشمل الحي الذي فيه جامع « الدقاق » . راجع ص ( ۷۲ ) ففيها بحث عن ميادين دمشق .

 <sup>(</sup>۲) تحت القلعة يشمل ساحة كبيرة خارج قلعة دمشق شاليها وهي تشمل مساحة سوق الهال وسوق الخيل إلى جامع يلبغا . وإليك وصف تحت القلعة في القرن التاسع الهجري ( البدري : نزهة الأنام ) : ومن محاسن الشام تحت قلعتها ، فإنها منهل للغريب ، ومرتع للقريب ، وهي

ثم أتى النائب إلى باب سر القلعة فصلى على العادة ثم دخل إلى القلعة ثم صعد إلى الطارمة وأظهر نفسه للناس فتبين لهم أنه طائش خفيف ، لكنه عن الفواحش عفيف ، ثم نزل وركب من باب السر المذكور إلى دار العدل فقريء تقليده على العادة وألبس خلعته على العادة كغيره .

وفي بكرة يوم الاثنين سلخ ربيع المذكور لبس خلعة الشتاء من قبـة يلبغـا هـ ه ودخل في أبهة على العادة .

ساحة ساوية كبركة الرطلي ( من أحياء القاهرة ) في الوسع لاجتاع البرية ، تحفها الدور ، وتعلوها القصور ( المراد دور سوق صاروجا ) ويلحقها كل مايرومه الإنسان ، وتشتهيه الشفة واللسان ، لا يحتاج فيها سكانها لحاجة من المدينة ولا لجيرانها ، فيها دار البطيخ الذي يباع فيه جميع فواكه البلد ، وبه العين المشهورة المجمع على برودة مائها وعذوبته وخفته ، وبتحت القلعة سوق للقاش المذروع ، وسوق قماش للمخيط إحداهما للرجال ، والآخر للنساء ، وبها سوق الفرا والعبي وغير ذلك ، وبها سوق السقطيين ، وسوق النحاس ، وسوق السكاكينيين ، وسوق القربيين ، وسوق الأعنام ، وسوق سوق الدهون ، والحصريين ، والحايريين ، والنجارين والخراطين ، والنقليين ، ودار الخضر ، وسوق الناخليين ، والزجاجين .

أما ساحة تحت القلعة فإنك لاتستطيع أن ترى أرضها لكثرة مابسه من المتعيشين والوظائفية ، ويتخلل بينهم أرباب الحلق ، والفالاتية ، والمضحكون ، وأصحاب الملاعيب والحكوية والمسامرون وكل ما يتلذذ به السمع ، ويسر العين ، وتشتهيه النفس صباحاً ومساء على هذا لا يفترون ( ا هـ ) . هذا بالنسبة للحياة الاجتاعية العامة ، أما بالنسبة إلى الجنود والماليك فإليك ما يلى :

من عادة نائب دمشق أن يركب بالعسكر من الأمراء ومقدمي الحلقة وأجنادها في كل يوم اثنين وخميس ، ويخرجون إلى سوق الخيل تحت القلعة فيسيرون خيولهم ، وتعرض عليهم الخيول وأدوات السلاح ، وما يحتاجه أفراد الجيش بالمناداة للبيع ، وينادى بينهم على العقار من الدور والضياع وغيرها ، وكانوا لا يتعدون سوق الخيل ، ثم صار النائب يسير بهم إما إلى ميدان ابن أتابك ، وإما إلى قبة يلبغا ، وإما إلى المزة ، وإما إلى مسطبة القابون على حسب ما يختار ، وهذا التسيير بمثابة عرض عسكري .

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشري جمادى الأولى منها خرج من دمشق إلى المصطبة مجرداً على العصاة الهاربين المحاصرين لقلعة عينتاب.

وفي اليوم المذكور نودي بدمشق عن الحاجب الكبير بها وهو نائب الغيبة مع دوادار النائب بالأمان وأن لا يحمل أحد سكيناً ولا خنجراً وأن يعلق على كل دكان قنديل .

وفي ليلة الجمعة رابع شوال منها رجع النائب من تجريدته إلى المصطبة فخرج الناس للسلام عليه على العادة .

وفي بكرة يوم السبت خامسه دخل دمشق في أبهة واسعة ونودي بالأمان وأن لا يحمل أحد سكيناً .

١٠ وفي يوم الخيس عاشره وهو سلخ أيار خرج إلى المرج ثم رجع وصلى الجمعة عصورة الجامع الأموي غربي المنبر (١٠) .

وفي يوم الاثنين ثالث عشري شوال المذكور حادي عشر حزيران خرج الوفد من دمشق وأميرهم دولتباي .

وفي يوم الخيس ثامن ذي القعدة منها خرج النائب إلى المرج وأمر جميع أمراء دمشق باتباعه وتضجر بعضهم من ذلك وأن يتبعه الفامية (١٥ والأساكفة والمعارية والنجارون والخراطون ولم يعلمهم بمقصده .

<sup>(</sup>۱) المقصورة حواجز خشبية مخروطة على صورة فنية جميلة كانت موضوعة حذاء دعامات (عضادات ) قبة النسر في الجامع الأموي وبذلك يصبح المنبر والحراب ضمن قاعة جدرانها هذه الحواجز الخشبية وقد بقيت هذه المقصورة زمناً ثم أزيلت .

٢٠ (٢) الفامية باعة العلف والحبوب.

ثم في ليلة السبت عاشره رحل من المرج إلى قريب عقبة شحورا(١) واستخدم مشاة كثيرة بجامكية وقد صح في هذه الأيام أن أقبردي مقيم بجاعة قليلة من العصاة بالبيرة .

وفيها أيضاً شاع أن السلطان الملك الناصر محمد بن قايتباي وخاله وغيرهما مختلفين وإلى الآن لم تأت خلعة النائب كرتباي من السلطان ، بل أرسل من مصر أمير يكون نائباً لقلعة دمشق ، ووصل إلى تربة تنم بميدان الحص (٢) فرده النائب منها ولم يكنه من الدخول والناس حينئذ في وجل من وقوع فتنة .

ثم في بكرة يوم الخميس خامس عشر ذي القعدة المذكور خامس تموز سافر النائب إلى الكسوة (٢) وخلع على تمر باي أبي قورة القجاسي دواداره حينئذ بنيابة الغيبة بدل دولتباي الذي سافر أميراً للوفد الشريف ، ودخل أبو قورة إلى دمشق (ص ٢٣) في أبهة بخلعة حمراء بين القضاة الأربعة . وفي يوم / الجمعة سادس عشره نودي بدمشق عنه بالأمان وإبطال المحرمات مطلقاً على اختلاف أنواعها وأن لا يحمل أحد سكيناً وقمع أهل الزعارة .

وفي هذه الأيام شاع بدمشق بأن النائب قد أغار على طائفة الأمير مشلب أحد أمراء بني لام الذين آذوا الحج وأنه أخذ منهم مالاً كثيراً ، وشاع أيضاً أنه ١٥

<sup>(</sup>۱) عقبة شُحُورا كذا في أصلنا بالألف وفي النجوم الزاهرة ( ۱۲۱/٦ ) بالتاء المربوطة « شحورة » وتكرر ذكرها في ذيل تاريخ دمشق للقلانسي « سحورا » بالسين ، وهي عقبة بين داريا والكسوة .

 <sup>(</sup>۲) هي بالميدان الفوقاني مشهورة بجامع التينبية لها جبهة كبيرة جميلة انظر وصفها في ( ثمار المقاصد ) ص ( ۲۰٤ ) رقم ( ۷۰ ) .

<sup>(</sup>٣) الكسوة قرية قبلي دمشق تبعد عنها ( ١٨ ) كيلو متراً وهي مديرية ناحية تتبعها ( ١٤ ) قرية و ( ٢٤ ) مزرعة وضيعة يشطرها نهر الأعوج وهي مزدهرة بالخضر والفواكه بفضل المياه التي تمر بها . راجع ص ( ٥٠ ) .

الآن ببلاد بني صخر وأنه يريد أن يبني هناك قلعة ، وأن الأمير ابن ساعد لم يحضر عليه ، وإنما أرسل ولده بمال كثير فلم يرض إلا بحصوره وبعث النائب إلى دمشق يطلب زيادة ثانية معارية ونجارون وغير ذلك ، فهرب غالبهم من دمشق وزاد الظلم من نائب الغيبة المذكور ، وزاد وقوف حال النياس وهرب الحاجب الكبير من عند النائب ، وأتى إلى دمشق متضعفاً وخلا قرى كثيرة في البر من النائب.

وفي هذه الأيام وصل إلى دمشق قصاد على دولة وقصاد جان بلاط نائب حلب وغيرهما للشفاعة في أقبردي العاصي ومعهم هدايا سنية للسلطان ونزلوا بالقصر منتظرون رجوع النائب من سفره إلى دمشق ليستأذنوه في السفر إلى

وفي يوم الأحد رابع عشر ذي الحجة توفي للنائب ولد صغير وحضره القضاة وغيرهم ودفن بالصوفية ، وغلقت دمشق لأجل وفاته احتراماً لوالده الغائب عن دمشق يومئذ .

وفي يوم الاثنين ثاني الحرم سنة أربع وتسعائة عاد النائب إلى دمشق من بلاد ابن ساعد عجلاً حتى تريب غالب الناس بها من ذلك .

وفي يوم عاشوراء ألبس خلعة خضراء بطراز خاص ودخل بها مدخلاً حــافلاً وكان الناس استبطؤوا مجيئها له للاختلاف بمر .

وفي يـوم الاثنين سـادس عشره دخـل من مصر إلى دمشـق خـاصكي من خشداشي النائب أرسلوه ليطايبه ويتسلم منه قلعة دمشق ليولوا فيها بعد ذلك نائباً على العادة وتلقاه النائب والقضاة والناس على العادة بخلعة بطراز خاص ثم لم يسلم اليه القلعة المذكورة.

وفي بعد صلاة العشاء من ليلة السبت ثامن عشري الحرم المذكور طلب \_ 1.9 \_

النائب لشهاب الدين الحوجب والي البر واستاداره ابن الخياطة ومشاة كثيرة نحو الثلاثين وأخرجوه من داره قريب ثلث الليل مرعوباً والمشاة حوله فكاد أن ينقطع ظهره خوفاً فلما دخل عليه هدده كثيراً وأضر له سوءاً لأجل مكاتبته لصاحبه ابن ساعد ثم رسم عليه بالتربة القجاسية (۱) فلما حضر القضاة وأرباب وظائف الجامع الأموي لأجل تحرير معاليهم به وفرغوا من ذلك شفع قاضي القضاة شهاب الدين ابن الفرفور في الشهاب المذكور واجتهد في ذلك فأجاب شفاعته ، فأخذه وخرج به وركبا وأوصله إلى بيته ، ثم تحادثا ثم ركب قاضي القضاة المذكور وجاء إلى بيته .

وفي يوم الأربعاء عاشر صفر منها ركب النائب وكبس أهل قرية كرك نوح (١٠ وأتى بمشا يخها وقتل منهم واحداً ، وفي أول تشرين الأول يموم الاثنين ١٠ خامس عشر صفر المذكور سافر النائب أيضاً إلى بلاد ابن ساعد .

وفي يوم الجمعة ثالث ربيع الأول منها رجع النائب من سفره المذكور بعد أن نهب عرب بني هذيم عند قصر شبيب عند الزرقا وأخذ منهم غناً كثيراً وجواراً وأتى بحريهم إلى دمشق في أشر حال ، ثم حصل له توعك كثير .

(ص ٢٤) وفي يوم الأربعاء ثامن ربيع الأول / سنة أربع وتسعائة المذكورة أمر ١٥ النائب خازنداره وجماعته بتفرقة مال قيل مبلغ ألفي دينار على الفقراء والمساكين فأتوا إلى الجامع الأموي فارتج الجامع من كثرة الأصوات وفرق على الفقراء والمساكين به .

وفي يوم الخيس تاسعه زاد به التوعك والألم واستر إلى آخر ليلة الجمعة عاشره فتوفي .

۲.

<sup>(</sup>١) التربة القجاسية انظر ص ( ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ( ٧٢ ) تعليقة ( ١ ) .

ثم وقع المطرحتي جرت المازيب فشاع موته فسافر في الحال مشايخ العشران كابن إسماعيل والجيوسي وغيرهما إلى بلادهم ، وخاف أهل دمشق من زعرها وكان النائب قد قعهم وسافر بعضهم واختفى بعضهم ، وكان يومئذ الحاجب الكبير معزولاً ولم يكن بدمشق يومئذ سوى جان بلاط دوادار السلطان فركب في الحال ووقف على باب الحبس ، وضبط دمشق بعض الضبط ، واطمأن الناس قليلاً ، ولم يمكن أحد حاشية النائب من غسله وتكفينه ودفنه حتى يقبضوا جامكيتهم فقبضوها ، ثم غسل بدار العدل وكفن وصلي عليه بعد صلاة الجمعة حادي عشر ربيع الأول المذكور، ودفن على تمريغا القجاسي الحاجب الكبير بدمشق ، كان في الإيوان القبلي داخل تربة قجاس ، وكان كرتباي المتوفى المذكور قوي القلب لكثرة عضاده بمصر ، وكان لا يفعل الفواحش التي يفعلها غالب الترك من الزنا والسكر وغير ذلك ، وكان له حرمة وسطوة على المناحيس والمفسدين ، وكان ظلمه أقلُّ من ظلم غيره من النواب في مصر وطرابلس وحلب وغيرهم على ماأخبر به أكابر دمشق ، بل هو ولي بالنسبة إليهم ، والله أعلم بحاله في الآخرة ، وقيل أنه كان سريع التقلب ، خفيف ثقيل ، قريب بعيد ، وقيل لي أنه وجد في خزانته ذهب عين عدة مائة وسبعة وستين ألفاً ، وكان قد أشيع بمصر عزله مراراً وروجع في تسليم قلعة دمشق فلم يفعل .

وكان قد قال كانت في تولية حجوبيته لقانصوه المشهور بابن سلطان جركس وهو شاب مقيم بمصر وذلك بعد عزل قانصوه اليحياوي منها .

وفي يوم الأحد ثالث عشر ربيع الأول المذكور دخل من مصر إلى دمشق حاجبها الجديد ابن سلطان جركس المذكور ، وتلقاه القضاة وجان بلاط دوادار السلطان بعد أن ضبط دمشق في هذه الأيام ، وختم على موجود النائب ، فلما قوي توقيع الحاجب المذكور زعم أنه نائب الغيبة على عادة الحجاب فعارضه جان بلاط المذكور .

إعلام الورى (٨)

وفي بكرة يوم الخيس رابع عشري ربيع المذكور لبس جان بلاط المذكور خلعة جاءته من جان بلاط نائب حلب فلبسها من المصطبة ودخل بها دمشق مدخلاً حافلاً بعد أن نودي له بنيابة الغيبة وجلس للحكم بدار السعادة يوم قريء توقيع الحاجب المذكور.

وفي عشية يوم الثلاثاء تاسع عشري الشهر وهو عشرون تشرين الآخر دقت م بشائر دمشق ونودي بزينتها مدة سبعة أيام وأن قانصوه خال السلطان تسلطن يوم السبت ثامن عشر ربيع المذكور ولقب بالظاهر بعد أن أقام الدوادار الثاني طومان باي لقتل ابن أخته الملك الناصر محمد بن قايتباي فخرجوا للصيد وقتله حينئذ يوم الاثنين رابع عشر الشهر المذكور.

واشتهر بدمشق أن السلطان الجديد الملك الظاهر المذكور ولى طومان باي دواداراً كبيراً ، وأن قصروه تولى نيابة حلب ، وأن نائبها جان بلاط تولى نيابة الشام ، وكان حينئذ جان بلاط المذكور بحلب محصوراً من أقبردي العاصي (ص ٢٥) وجماعته ترحلوا من البيرة (۱) إلى عين تاب (۱) ثم منها إلى حيلان (۱) / ومعه الأمير على دولة وبقية العصاة ، وكان دولتباي نائب حماة قد ذهب إلى حلب نصرة لنائب حلب المذكور خوفاً من العصاة المذكورين .

وأما هذه الأيام السبعة التي فيها زينت دمشق فحصل فيها من أنواع الفسق ما لا يمكن حصره .

۲.

<sup>(</sup>۱) بلدة في الجمهورية التركية قصبة قضاء تعرف الآن باسم « بره جـك » شرقي شالي حلب وتبعـد عنها نحو ( ۲۱۰ ) كيلو مترات وهي مدينة قديمة على ضفة الفرات .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ( ٩٨ ) رقم التعليقة ( ١ ) .

<sup>(</sup>٢) قرية شمالي حلب من أعمال ناحية عندان التابعة لقضاء جبل سمعان ومنها تأتي قناة ماء كانت المورد الوحيد لشرب أهل حلب .

وفي صبيحة سابع ربيع الآخر حادي عشر تشرين الآخر احترق سوق الشيخي بما فيه جميعه ولم يؤخذ منه شي ، وقبله بيوم كان آخر أيام الزينة ، وفي هذا اليوم بلغني أن السلطان الجديد الملك الظاهر مزلزل ، وأن مصر مخبطة جدا .

وفي هذه الأيام أخبر قاضي القضاة شهاب الدين ابن الفرفور أنه وجد في تركة السلطان المتوفي قايتباي مال عين عدة ثلاثة آلاف ألف وأربعائة ألف دينار.

وفي يوم الأحد ثامن عشر ربيع الآخر المذكور دخل من مصر إلى دمشق الحواط على تركة كرتباي وصحبته استادار السلطان بدمشق وصحبتها أخو كرتباي ودخلوا مدخلا حافلا .

وفي يوم الأربعاء حادي عشريه وصل من طرابلس إلى المصطبة بغتة أركاس نائب طرابلس وصحبته الأمراء بها والمنفيين بها بمرسوم شريف ليقيوا بدمشق إلى أن يأتيهم مايعتمدون عليه ، فلم يكنوا من الدخول حتى يأتي بردبك نائب صفد .

ثم في بكرة يوم الجمعة ثالث عشريه وصل إلى دمشق نائب صفد المذكور عرسوم شريف أيضا وأراد النزول بدار العدل أو الاصطبل أو القصر فلم يكن فنزل في بيته .

وفي بكرة يوم الخيس تاسع عشريه وصل قصروه نائب حلب ودخل إلى دمشق وصحبته أمير ميسرة بدمشق مخلوعا عليها وتلقاهما أرباب الوظائف القضاة ونائب صفد ونائب طرابلس ، ونزل قصروه نائب حلب بالاصطبل غربي دار العدل بعد أن انتقل منه الحواط المتقدم ذكره إلى دار العدل .

وفي هذه الأيام شاع بدمشق وصول متسلم دمشق لنائب حلب جان بلاط ونزل بالمصطبة .

وفي يوم الأحد خامس عشر جمادى الآخرة وصل المتسلم المذكور ودخل إلى دمشق وتلقاه قنبك الرماح أمير أخور باش العسكر المصري والقضاة وغيرهم على العادة .

# جان بلاط ۷۲

وفي عشية يوم الثلاثاء سابع عشره تاسع عشر كانون الثاني وصل النائب الجديد جان بلاط من حلب الى مصطبة السلطان بدمشق .

وفي يوم الثلاثاء مستهل رجب منها خرج الباشان المصريان والامراء والقضاة الى النائب المذكور وهو مقيم بالمصطبة واستالوه في دخول دمشق الى ان يأتي تقليده وخلعته من مصر فدخلها يوم الثلاثاء مستهل رجب سنة أربع وتسعائة وهو ثاني عشر شباط بتخفيفه من غير تطليب (الولاتشريف ولاتقليد من السلطان الملك الظاهر قانصوه .

وفي يوم الجمعة ثامن عشره أول آدار صلى النائب بجامع يلبغا ومعه أرباب الدولة والامير خير بك الخاصكي الذي سيره الناصر لابي يزيد بن عثان قيل ليخطب ابنته له بهدايا سنية ثم روجع في هذه الايام .

وفي اليوم المذكور سافر خير بك المذكور الى مصر فخلع عليه النائب وركب معه لوداعه ، وقيل ان زوجة كرتباي المتوفي وأخاه أخرجاه من قبره ووضعاه في سحلية وكذلك ولده الصغير المتقدم ذكر وفاتها وكذلك أخته التي كانت زوجة من أقامه لنيابة قلعة دمشق التي توفيت ، كل منهم في سحلية وأخذوا صحبة خير

<sup>(</sup>١) التطليب الجي بفرق من الجنود ذات مواكب.

بك المذكور مع قفل كبير الى مصر ليدفنوا في تربة هناك كان أنشأها كرتباي المذكور.

وفي ليلة يوم الثلاثاء تاسع عشري رجب منها وهو ثاني عشر آدار وصل / ( ص ٢٦ ) المبشر من مصر بخروج خلعة النائب المذكور من مصر ، وطاف المبشر على الناس ، وأخذ على بشارته مالا كثير ، ودقت بشائر دمشق .

وفي يوم الخيس مستهل أو ثاني شعبان خرج النائب وأرباب الوظائف والقضاة الاربعة الى قبة يلبغا على العادة ولبس الخلعة الخضراء بسمور خاص بشاش بطراز خاص، ودخل دمشق في أبهة حافلة، والى جانبه الايسر الباش الكبير تنبك الجمالي بخلعة حمرا بسمور خاص وقدامها خاصكي بخلعة بطراز.

ر. وفي يوم الجمعة ثاني أو ثالث شعبان صلى النائب الجمعة بالجامع الاموي وأوقد له بباب البريد الشموع والسرج الكثيرة .

وفي يوم الاثنين سادس شعبان المذكور خرج النائب لوداع الحواط الى قبة يلبغا ثم رجع منها وهو لابس خلعة ، قيل خلعة نظر الاقطاعات ، وقيل خلعة الاسترار ، وقيل ان الحواط خلعها عليه كا خلع هو عليه .

١٥ وفي يوم الخيس ثالث عشريه سافر النائب الى حوران وأغار على العرب من آل موسى وأخذ منهم ابلا كثيرة قيل نحو الفين .

وفي يوم الاحد سادس عشريه رجع الى دمشق .

۲.

وفي هذه الايام قبض النائب على مقدم البقاع ابن الحنش ، وحضر اليه مقدم نابلس خليل بن اسماعيل ، وخليل بن شبانة ، وابن الجيوسي ، وغيرهم من مقدمي البلاد .

وفي يوم الخيس سلخ شعبان منها شكى جماعة من أهل القبيبات في رجوعه

عليهم في الموكب العجز عن ثمن الجال التي طرحها عليهم من نهب العرب فوقف في موكبه واستدعى منهم جماعة ، ثم استدعى منهم جماعة ، ثم استدعى بالمشاعلية وغيرهم ، وأمر بضربهم ضربا مبرحا وهو حاضر قابض على لجام فرسه ، الى أن فرغ منهم ثم ألزمهم بمال كبير عن الجمال المذكورة ولاقوة الا بالله .

وفي اليوم المذكور قبض على المقدمين المـذكورين وطلب من كل واحـد منهم م قيل ومن جماعة كل منهم مائة الف دينار .

وفي هذه الايام طرح بقية الجمال والنوق وأولادهم الصغار على أهل دمشق ، فالصغير الرضيع على الطباخين ونحوهم ، والكبار على أهل الحارات كل واحد منها باضعاف قيته ، وعدتها كثيرة ، قيل نحو الفين كا مر ، وهذا شيء لم ير أحد . . مثله .

وفي يوم الاربعاء سادس رمضان أمر النائب بحبس المقدمين مشايخ البلاد في قلعة دمشق ، ثم سافر فيه الى بلاد ابن الحنش .

وفي يوم الخيس سابعه شاع بدمشق ان النائب حرق بيت ابن الحنش المذكور بقرية قب الياس ، ونهب العسكر جميع ماوجدوه بالبقاع ، وذلك بعد أن عزله وولى مكانه أخاه فلم يمكن أخاه من البلاد فغضب النائب وفعل ذلك ، وشاع أيضا أنه دخل بيروت وأخذ من الفرنج عدة أحجار فضة نحو الخسين حجرا وعدة خمسة عشر قطعة جوخ رفيع ، وأنه ختم على بضائعهم بعد أن قومها عليهم بأضعاف ثمنها ليأخذ عشرها بأكثر من العادة ، وأن تقي الدين ابن قاضي عجلون بأضعاف ثمنها ليأخذ عشرها بأكثر من العادة ، وأن تقي الدين ابن قاضي عجلون ذهب اليه ببيروت وجالسه وحادثه ولاقوة الا بالله .

ثم رحل الى صيدا وشوش على قاضيها ليضبط له جهات ابن الحنش الهارب ، ٢٠ وبعد أيام شاع بدمشق أن النائب أقام بدير زينون وهو مفطر لم يصم ، بل قتل جماعات وشرب الخرر .

ثم في بكرة يوم الاحد رابع عشري رمضان المذكور وصل النائب الى دمشق ودخل دار العدل على حين غفلة .

وفي اليوم المذكور شاع بدمشق بأن مهتارا (۱) من جماعة النائب دخل الى دمشق راكبا ووعاء الخمر قدامه بارزا / ظاهرا قيل وفيه الخمر ولاقوة الا بالله . ( ص ٢٧ )

وقيل أيضا انه لما حبس ابن قاضي القضاة ابن المزلق بمسجد دار العدل حبس الفرنج عنده في المسجد بالقرب منه وهم يشربون الخر في رمضان ، وتأوه له الناس لامور ، منها فقره وعجزه عما طلب منه .

وفي هذه الايام شرع النائب في عمارة كبيرة بالاصطبل وأخذ أملاك الناس التي حوله وأضافها اليها وأخذ آلات العمارة من أملاك الناس غالبا وسخر فيها خلقا .

وفيها أيضا أخرج المقدمين شيوخ البلاد من القلعة وأعادهم الى الاصطبل في زناجير .

وفي يوم الاحد عيد الناس وصلى النائب العيد بمقصورة الجامع الاموي ، وخطب قاضي القضاة شهاب الدين بن الفرفوري بالخليفتي خطبة وجيزة جامعة .

ثم لما فرغ من ذلك خلع النائب عليه بالمقصورة خلعة خضراء بسمور وخرج مع النائب الى باب البريد ، ثم رجع الى بيت الخطابة .

وفي يوم الثلاثاء ثالث شوال وهو ثالث عشر من أيار أفرج النائب عن المقدمين المذكورين على مال كثير ونودي عنه بابطال المحرمات وأكد على ذلك .

٠٠ (١) من يخدم مصالح الامير .

وفي هذه الايام شاع بدمشق صح الخبر بموت أتابك العساكر بمصر أزبك الظاهري فقبض النائب على استاداره بدمشق أبي بكر الشويكي الطواقي وصادره على مال .

وفي يوم الجمعة سابع عشري شوال من سنة أربع وتسعائة المذكورة ووصل الخبر من أمير الوفد تمر باي القجاسي المعروف بأبو قورة الى النائب بأن لم تدركونا عجلا والا أخذ العرب الوفد جميعه لكثرتهم ، فخرج النائب اليهم في اليوم المذكور بعسكره جميعه .

وفي يوم الخيس عاشره وصل الخبر من حلب الى دمشق بوفاة أقبردي أبي الفتن الكثيرة التي لا يمكن حصرها ، وأن وفاته كانت يوم الخيس ثالثه بحلب ، ودفن بتربة النائب أزدمر ، وذلك بعد أن دخل متسلمه الى طرابلس التي جعلت له طرخانا(۱) ، وفي اليوم المذكور خلع النائب على المبشر ودقت البشائر في غالب المدن فسبحان القاهر فوق عباده .

وفي يوم الخميس رابع عشريه لبس النائب خلعة جمراء بمقلب سمور خاص من قبة يلبغا ودخل دمشق ومعه القضاة وأرباب الوظائف على العادة وقيل انها خلعة الاستمرار، وقيل انه كان مطلوبا ليولى الامرة الكبرى بمصر فلم يرض ذلك فجاءته هذه الخلعة بالاستمرار.

ثم بعد أيام شاع بان متسلم قصروه نائب حلب واصل عن قريب ليتسلم له دمشق وأن نائبها يسافر الى مصر ، وقل ركوبه واجتاعه بالناس قيل لضعف حصل له وقيل غير ذلك .

وفي يوم الخميس سادس عشر ذي الحجـة ظهر وأمر بتخوزق رجل مجرم أزعر

<sup>(</sup>١) بمعنى المتقاعد أو المحال على المعاش.

من الصالحية ، وأمر بامرأة جارية بيضاء قيل اسمها جان سوار بأن تصلب ، قيل انها كانت أعظم بنت خطا بدمشق .

وفي يوم الاحد تاسع عشره أمر بضرب جماعة منهم رجل يعرف بابن بيدمر ، فضرب مبرحا وفي يوم الاثنين عشريه ركب في الموكب .

وفي هذه الايام أقام النائب بالخانقاه بالكججانية بالشرف الاعلى ومد له قاضي القضاة شهاب الدين بن الفرفور بها مدة مفتخرة بألوان كثيرة .

وفي يوم الخيس مستهل سنة خمس وتسعائة وهو ثامن آب وصل من مصر الى قبة يلبغا خاصكيان ، أحدهما تمراز الزردكاش ، والآخر تنم النجمي ، فالاول أقى لاجل تسفير النائب جان بلاط المشار اليه الى مصر ليولى الاتابكية الكبرى بها ، والخاصكي الثاني أتى لاجل تقليد قصروه نائب حلب بكفالة الشام ففرح الناس بعزله فرحا شديدا لكثرة ظلمه وجراءته .

وفي يوم السبت ثالثه / دخل الخاصكيان المذكوران الى دمشق مخلوعا عليها ( ص ٢٨ ) بأخضر وطراز خاص وتلقاهما المعزول وأرباب الوظائف على العادة ، ثم نزل بالاصطبل فقرئت المراسيم بما تقدم ذكره وبالانكار على أركاس المعزول من نيابة طرابلس ، وعلى برد بك المعزول من نيابة صفد ، وعلى قرقاس اليحياوي المعزول من حجوبية دمشق لعدم سفرهم لما عزلوا الى الابواب الشريفة وانهم لم يحضروا الى مصر .

وفي يوم الاثنين ثاني عشره وهو تاسع عشر أب خرج النائب المعزول من دمشق ومعه خلق كثير واستخدم عبيدا سودا كثيرة أيضا وهو خائف من السلطان الملك الظاهر ونزل الجميع قرب القبة فوقع منهم نهب كثير في الزروع والفواكه والمغلات .

وفي الحال لحقه الخاصكي تمراز المسفرله ثم ظن الناس ان النائب المذكور

يسك ويقبض بوادي عارا وأن الماسك له نائب غزة ومشايخ تلك البلاد سيا وقد قتل من قرب أحد مشايخها خليل بن اسماعيل وغيره .

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشره وبعد عصره سافر الجميع من محل نزولهم .

وفي بكرة يوم الاربعاء حادي عشر الحرم المذكور وصل الامير مسيد متسلم النائب الجديد قصروه اتى على مدينة بعلبك ثم على دمر وبها صلى الصبح يومئلذ ، ثم مر على الصالحية ، ثم مر بالمصطبة . ونزل بها ، وفصل له جماعة من الاكابر قماشا وركب الشافعي الفرفوري ، والحنفي الفرفوري ، والحنبلي المفلحي ، للسلام عليه ، أما المالكي الجديد ابن يوسف الاندلسي فسافر الى حلب لملاقاة النائب .

وفي يوم الخيس ثاني عشريه وهو تاسع عشري آب دخل الامير مسيد المتسلم المذكور الى دمشق بخلعة من أستاذه ، وتلقاه الناس على العادة ، ثم أمر بالمناداة بالامان وابطال الحرمات على العادة ، وخلع عليه قاضي القضاة الشهابي الفرفوري خلعة كفوي بقر وسمور وسلاري الجميع بنحو مائة دينار ، وخلع عليه نائب القلعة والحاجب وقاضي الحنفية كما هو العادة أربع خلع على المذكورين فقط.

وفي يوم الجمعة ثالث عشريه صلى المتسلم المذكور الجمعة بمقصورة الجامع الاموي ، والعادة أنه لا يصلي بها من ارباب الـدولـة الا السلطـان كما أخبر شيخ الاسلام ، وابن اشياخه العلامة بدر الدين أبو الفضل الاسدى .

### [قصروه]

وفي يوم الثلاثاء خامس صفر من سنة خمس وتسعائة المذكورة وهو عاشر أيلول دخل النائب الجيدييد قصروه من حلب الى دمشق دخولا حافلا وصحبتيه جماعة من الامراء الـذين كانوا مع أقبردي العـاصي الـذي مـات بحلب ، ودفن بهـا بتربة النائب أزدمر ، ثم خشى عليه من نائب حلب الجديد الآتي اليها دولتباي عدوه أن ينبشه من قبره و يحرقه فأتى به صحبته في سحلية ولاقوة الا بالله .

ثم سير النائب قصروه المذكور تحت قلعة دمشق على العادة وصحبته الحاجب وخواص نفسه ، ووقف القضاة قدام تربة تغري ورمش عند الجورة ، ثم دخل من سوق جسر باب الحديد وأتى الى باب السر فنزل وصلى على العادة ، ثم ركب ودخل دار العدل .

وفي بكرة يوم الخيس سابعه وهو ثاني عشر أيلول أواخر أيام الصيف ذهب القضاة الاربعة الى دار العدل ليلبسوا خلعهم على العادة اذ كل نائب جديد يخلع على القضاة الاربعة عقب دخول كفالته ، فلم يخرج لاحد ، فظن بعض الناس أنه متوعك وبعضهم أنها لم / تفرغ من الخياطة وبعضهم أنه أخر ذلك حتى تصل (ص ٢٩) هداياهم و يفصلها منها .

وفي هذه الايام أمر النائب المذكور بصلب ابن الحنش الذي سعى على ناصر الدين ابن عمه عند النائب الماضي وأخذ البلاد ، وكان السبب في نهبها وهتك حريها ، وحريق قراها وقتل خلق كثير ، فلما صلب عاد ابن عمه المذكور اليها .

وفي يوم الجمعة ثامنه لبس القضاة المذكورون خلعهم على العادة .

روفي صبيحة يوم الاثنين حادي عشر صفر المذكور أوكب النائب وطلب زعر الشاغور أن يمر في موكبه على محلتهم ، وقد أخذوا مالا كثيرا من الخلق وشعلوا له وزينوا من جانب زاوية المغاربة (۱۱) الى حارة القراونة (۲۱) وعتوا بسبب ذلك عتوا

<sup>(</sup>١) هي التي ذكرها النعيمي في تنبيه الطالب (٢ / ٢٠٤) باسم الزاوية الوطية وقال انها شالي جامع جراح برسم المغاربة على اختلاف أجناسهم .

ر٢) هي في حي الشاغور شالي مقابر باب الصغير يفصل بينها الطريق العام والظاهر أن سكانها القدماء من التركان حق سميت القراونة نسبة لكلمة « قرا » التركية بمعنى أسود وكلمة قرا تكون غالبا في أول الاسم التركاني ككلمة « يان » في آخر كل علم أرمني .

كبيرا ، وكان كبيرهم شاب ينزعم أنه شريف اشتهر بقريش ، وبعد أيام صلبه النائب .

وفي هذا اليوم المذكور سافروا بالسحلية (١) التي بها أقبردي قاتله الله الى مصر ليدفن هناك .

وفي يوم الاثنين ثامن عشر صفر المذكور أمر النائب بتوسيط (١) الشاب ابن ٥ الشيرازي المزي لكونه أقر بأنه قتل أخا شعبان الذي كان قد أعان على قتل والده وكان قد أخذ ديته منه ومن غيره .

وفي ليلة الجمعة سادس ربيع الاول سنة خمس المذكورة سافر النائب المذكور من دمشق الى عرب بني صخر الى أن جاوز ارب بعسكر كثير فقتل منهم نحو العشرين ، وقبض على آخرين ، وكسب منهم دوابا كثيرة غنا وبقرا وابلا ، ثم رجع الى ارب يوم الاحد خامس عشره وارسل مبشرا بذلك فدقت البشائر بدمشق يوم الثلاثاء سابع عشره .

وفي عشية يوم الاربعاء خامس عشريه رجع النائب الى دمشق ، وفي هذه الايام كثر الظلم بدمشق من الاستادار الذي أقامه النائب المذكور وجعل عليه في كل شهر نحو عشرة ألاف دينار ولاقوة الا بالله .

10

وفي بكرة يوم الخيس رابع عشريه رجع الى دمشق الخاصكي الذي سافر على الهجن لمراجعة السلطان في المراسم التي أنكرها النائب وأتى معه خلعة الشتاء للنائب فلبسها من القبة ودخل بها دمشق على العادة .

<sup>(</sup>١) الصندوق الذي يوضع فيه الميت بلغة أهل دمشق .

<sup>(</sup>۲) التوسيط أحد أنواع الاعدام في عصر الماليك وطريقته أن يعرى الشخص من الثياب ، ثم يشد الله خشبة مطروحة على الارض ويضرب بالسيف تحت سرته بقوة ضربة تقسم جسمه نصفين فتنهار أمعاؤه الى الارض .

وفي يوم الاربعاء سادس جمادى الآخرة سنة خمس المذكورة وهو ثامن من كانون الثاني اجتمع اهل محلة مسجد القصب وكبروا على بعض حاشية النائب لاجل رمية كثيرة رميت على محلتهم لاجل قتيل وجد بتلك الحلة ، فلما بلغ النائب أخرج اليهم جماعة ملبسين وأمر بتوسيط رجل كان ممسوكا عنده من تلك المحلة ، فوسط مظلوما ، وكاد أن تقع فتنة ولم يكن الحاجب الكبير حاضرا ، ولادوادار السلطان ، بل مسافرين فذهب الشافعي والحنبلي الى النائب وحدثاه ، فأمر بالمناداة بالامان فسكنت الفتنة .

وفي أوائل رجب منها اتفق مع النائب مملوك جانم مصبغة وقد عزل من نيابة القلعة ، وقد تأخر خروجه منها باشارة النائب له في الباطن ، ولم يكنا من ورد المرسوم الشريف بتوليتها له وهو نقيبها الامير أزدمر الاشقر اليحياوي بل خرج من سكنه بها الى خارجها خوفا منها .

وفي يوم الاحد سادس عشره ظهر وأشهر ذلك للناس بدمشق ، فخاف النائب حينئذ وأمر بالمناداة بأن القلعة قلعة السلطان والماليك مماليك السلطان وأن أحدا لايتكلم فيا لايعنيه .

10 وفي يوم الثلاثاء خامس عشري رجب المذكور وشباط ألبس النائب نيابة القلعة المذكورة ونقابتها لمملوكين من جماعته وخلع عليها وطرد المعزول مملوك جانم مصبغة وأخذ ماله وطرد أيضا أزدمر المذكور //

وفي أوائل شعبان منها فرغت عمارة تربة النائب عند سيدي أرسلان.

وفي هذه الايام شرع النائب في الاحاطة على قمح الناس وتحويله الى قلعة ٢٠ دمشق بعد أن وضع يده عليها والناس في حيرة بسبب ذلك .

وفيها أيضا وصل من مصر نقيب لقلعة دمشق فلم يمكن منها حتى يراجع يه.

وفي أواخر شعبان المذكور أخرج النائب جماعته الى ابراهيم باك نائب حمص فعزله ونهب بيته وموجوده .

وفي هذه الايام وصلت خلعة النائب من مصر فلم يلبسها لغيبة جماعته المذكورين .

وفي يوم الخيس ثالث رمضان دخل من مصر الى دمشق متسلم قلعة دمشق لاستاذه الذي بمصر وكان هذا المتسلم له مدة أيام نازلا بتربة بالقبيبات واجتع بالنائب وخلع عليه وأنعم عليه بمال قيل مائة دينار وقيل غير ذلك وأمره بالرجوع الى مصر، وعوض أستاذه بدل نيابة القلعة امرته كان قد سعى فيها النائب ولم يسلمه القلعة ، قيل وأمره أن لايبيت بدمشق.

وحكي أن أرباب التقويم يعتقدون أنه تقع فتنة في شهر رمضان المذكور أو قربه وأنه يفقد رجل كبير وحسب للنائب قصروه المشار اليه ولقانصوه السلطان يومئذ ولدواداره طومان باي فرأى النائب غالبا لهما فالله يحسن العاقبة بمنه وكرمه .

وفي هذه الايام عقب جماعة النائب من حمص خرج جماعة ابراهيم باك المعزول وقتلوا جماعة من جماعة النائب الذين كانوا حزبا للنائب الذي أقامه نائب دمشق نائبا جديدا بها .

وفي يوم الاثنين سابع رمضان المذكور وهو سادس نيسان لبس النائب خلعته المتقدم ذكرها كاملية حمراء بمقلب سمور لبسها من قبة يلبغا ودخل بها دمشق على العادة ، وأوقد له العوام بمحلة باب الجابية وزينوا فلما وصل ونزل دار العدل خلعها على قاضي الشافعية الشهابي الفرفوري فلبسها وأتى إلى منزله ، فلما نزل خلعها على دوادار النائب فرجع بها إلى بيته ، وهذا الفعل الذي فعله النائب مع الشافعي مشكل جداً لأمرين : الأول كونها حرير ، والثاني غير زي القضاة في تفصيلها ولكنها مصادرة في حسن عبارة ولا قوة إلا بالله .

وفي يوم الخيس عاشر رمضان المذكور وفي أمسه أكثر العبيد السودان الذين وكلهم النائب بالقلعة من إطلاق البارود بالكفيات (١) على جوانبها ليظهر لقاصد السلطان الذي أرسله إلى ملك الروم ابن عثان بهدايا سنية أبهة أخذه لقلعة دمشق.

وفي ليلة هذا اليوم أرسل النائب دواداره الثاني طقطباي بمكاتبات منها مكاتبة هذا القاصد الذي بالقبة وأركبه هجناً ليذهب عجلاً إلى السلطان ويتلافاه ، وأنه يقوم برسم القلعة المعتاد عليها ، وتكون بيده ، وكان قد سافر قبله بنحو يومين نقيب القلعة ومتسلمها اللذين لم يمكنها منها فلأجل ذلك أرسل دواداره المذكور عقبها خوفاً منها مما يترتب على ذلك ، وكان قبل بيومين قد أعاد جماعته إلى حمص لتأييد نائبها الذي أقامه هو وللنظر في أمر من قتل بها ، وأمد جماعته أيضاً بالأمير المعروف بابن القواس وجماعته .

وفي يوم الأحد عشري رمضان المذكور سافر من دمشق إلى الروم قاصد السلطان إلى ملكها ابن عثان .

وفي هذه الأيام اشتهر بدمشق أن العرب شوشوا على أرباب قلعة كرك الشوبك وأن السلطان عين أربعائة وقيل خمائة مملوك وأنهم خرجوا / من مصر (ص٣١) وأن باشهم الأمير سيباي وأن يجتمعوا بغزة إلى أن تأتيهم نواب السلطان فلما سافر طومان باي إلى الصعيد توقفوا ، وشرع نائب دمشق في استخراج مال أهل الأرماح .

وفي ليلة سلخ رمضان المذكور وصل قاصد النائب الذي أرسله إلى مصر وهو ٢ طقطباي دواداره الثاني ولم يجبه السلطان إلى أخذ القلعة وإبقائها معه ، وقد

<sup>(</sup>۱) الكفيات ألات كان يطلق منها النار بواسطة البارود تحمل بالكف فلذلك سميت الكفيات جمع كفية وهي تشبه ما يسمى (قربينا) أو طبنجة .

تبين أن الدوادار الكبير طومان باي لما تزوج بمطلقة جان بلاط الأمير الكبير بصر يومئذ وتزوج هو بأخت السلطان الناصر الذي قتله طومان باي فأغرته على طومان باي فوقع الاختلاف .

وفي يوم الجمعة ثاني شوال سنة خمس المذكورة وهو أول أيار سافر طقطباي المذكور إلى استدعاء نائب حلب أخي طومان باي قيل بإشارة أخيه لنائب الشام ليكونوا حزباً على حزب السلطان ، وأشاع الصداقة بعد العداوة .

وفي هذه الأيام شرع النائب في أفعال تليق بالسلطنة فعزل قرقماس أتابك دمشق ، قيل وولى غيره فيها ، وعزل الحاجب الكبير بها الذي هرب إلى مصر وولى الأمير مغلباي عوضه ، ثم شرع أيضاً في تحصيل آلات القتال جميعها بحيث تريب أهل دمشق .

وفي هذه الأيام طلع نجم بالليل له ضوء طويل إلى جهة القبلة قريب ذراع بالنجاري يسير من المشرق إلى المغرب يخرج أواخر الليل .

وفي بكرة يوم الاثنين خامس شوال المذكور سافر النائب من دمشق في أبهة حافلة بعسكر كثير ومشاة كثيرة بأنواع عدد الحرب ونزل على جسر زينون قيل وأرسل إلى نائب طرابلس يلباي الاينالي المؤيدي بالقبض عليه لكن قيل أنه هرب في البحر إلى مصر ، واشتهر أن الأربعائة مملوك وباشهم سيباي المذكور وصلوا إلى غزة ، قيل لأجل قلعة كرك الشوبك ، وقيل غير ذلك .

10

۲.

وفي يوم الاثنين ثاني عشر شوال المذكور دقت البشائر بدمشق بأن النائب قبض على بلباي نائب طرابلس المذكور ، وأنه أخرج من فراش تمرضه إلى بين يديه بدار العدل بها فقبض عليه ، وأنه آت في الحديد ، وخلع بدمشق على المبشر .

١) هذا الجسر على طريق بيروت قبل شتورا مما يلي دمشق بنحو ٧ كيلومترات ويقع على نهر
 الليطاني .

وفي هذه الأيام اشتهر أن طومان باي دوادار السلطان بصر سافر منها إلى الصعيد أيضاً .

وفي بكرة يوم الثلاثا عشري شوال المذكور رجع النائب إلى دمشق بالعسكر المذكور وصحبته نائب طرابلس بلباي في الحديد وأنزله في بيت المحتسب ، ثم فكه من الحديد واعتقل علي خازنداره لأخذ ماله منه ثم نودي عنه بدمشق في اليوم المذكور بإبطال استخدام أهل الزعارة مشاة قدام الحكام وصلب اثنين منهم .

وفي يوم الأربعاء حادي عشري شوال المذكور خرج النائب بالعسكر وأرباب الدولة بدمشق إلى قبة يلبغا لملاقاة خاصكي خاص اسمه اقباي الطويل من انية (۱) النائب من مصر وصحبته قاض وشاهدان ، وقيل أن النائب أرسل إليه إلى مصر ليدخل في قضية القلعة ، قيل وحلف له السلطان بأن لا يغير عليه أن تسلمها ودخل به إلى دمشق دخولاً حافلاً ، وأتي به إلى بيت جوار جامع تنكز ولم ينزله بدار العدل ولم يقرأ له مرسوماً ظاهراً فالله يحسن العاقبة .

ثم اشتهر بدمشق عدم سماع كلمة أقباي الخاصكي المذكور وجعل معلوم ١٥ تسفيره على قضاة القضاة بدمشق .

وفي يـوم الخيس ثـاني عشر شـوال المـذكـور خرج محمـل الـوفـد الشريف من دمشق وأميرهم ناظر الجيش الخواجا ابن النيربي ، وخرج النائب وأرباب الوظائف لوداعه على / العادة .

وفي يوم الجمعة ثالث عشريه عقب صلاتها دخل دمشق دوادار النائب من وفي يوم الجمعة ثالث عشريه عقب صلاتها ، وكان نائب صفد قانصوه

إعلام الورى (٩)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

اليحياوي في الباطن مع نائب الشام ، وفي الظاهر مع السلطان مكر فلما علم السلطان بمصر أرسل مرسومه إلى نائب قلعة صفد بالقبض على نائب صفد ، فلما وصل دوادار نائب الشام المذكور إلى أوائل صفد أظهر نائبها المنعة مكراً فقبضه الدوادار المذكور واستدعى نائب قلعة صفد أن تعال تسلم مني نائب صفد وضعه عندك في القلعة حيث رسم به السلطان ، فظن أن الأمر كذلك فنزل إليه فقبض عليه وأفلت نائب صفد قانصوه المذكور وسلمه قلعتها ، ثم رجع إلى دمشق في اليوم المذكور ، ثم شاع بها أن النائب أخذ قلعة الصبيبة (۱) أيضاً وأن متسلم نائب صفد الجديد أتى إلى صفد من مصر فقبض عليه نائبها المعزول .

وفي يوم الأربعاء ثامن عشري شوال المذكور قبض النائب على مملوك سيباي واسمه قضا بردي وكان دواداراً لبعض حجاب دمشق رآه راكباً واقفاً بسوق الخيل فقبضه وأتى به إلى دار العدل ثم نهره ، وقال أنت تقيم الفتنة ثم أمر بصلبه بالمشنقة وكانت حينئذ بالخراب عند مأذنة الشحم ، فخرج به المشاعلية ومماليك النائب إلى المشنقة فصلبوه بها ، وقيل أن الذي أغرى النائب عليه هو نائب صفد قانصوه المذكور فإنه عدوه من حين كان حاجباً بدمشق ، ثم شاع في اليوم المذكور بأن دوادار سكين قاصد السلطان وصل إلى حلب بخلعة نائبها دولتباي بكفالة دمشق وأنه لم يمتثل ذلك ولم يلبسها من تحت يد السلطان واظهر مخالفته أيضاً ثم قتل القاصد المذكور .

وفي يوم الجمعة سلخ شوال المذكور دخل من حلب إلى دمشق قاضي القضاة ابن الشحنة بعثة نائبها دولتباي وصحبته الخلعة التي أتى بها دوادار سكين المقتول وليعتذر عنه في عدم لبس خلعة النائب بالشام وأنه معه على السلطان ، قيل

 <sup>(</sup>١) هي قلعة عربية بأعلى جبل شاهق تطل على بلدة بانياس التابعة للقنيطرة ويدعوها العوام
 بقصر النمرود وهي اليوم خربة وكان لها ذكر وشأن في الحروب الصليبية .

ويشفع في الهارب إلى حلب دوادار السلطان بدمشق لعله بحمص جان بلاط الذي نهب النائب بيته ، وولى فيها الأمير مسيد عوضه لهروبه من دمشق .

وفي يوم الجمعة المذكور سافر من دمشق راجعاً إلى مصر الخاصكي أقباي الطويل الذي ورد من مصر في أمر الصلح بين السلطان والنائب فلم يجب وخرج النائب لوداعه وقد خلع عليه خلعة سنية .

وفي يوم الأحد ثالث ذي القعدة سنة خمس المذكورة وهو أول حزيران شاع بدمشق أن جماعة أمير العرب جانباي آل مراي المحبوس بقلعة دمشق حينئذ عوقوا الوفد الشريف بالبرية بمدينة أذرعات وأخذوا جمال الوفد إلى أن يطلق النائب لهم أميرهم جانباي المذكور فحصل بذلك على المسلمين غم كبير زيادة على ماهم فيه من خوف الأراجيف .

وفي يوم الثلاثا خامس ذي القعدة المذكورة خرج من دمشق دوادار النائب بعسكر إلى جهة القبلة فقيل ليولى نائباً بغزة ، وقيل إلى ابن مساعد وقيل إلى غير ذلك .

وفي هذه الأيام وصل الخبر إلى دمشق من القدس الشريف بأن نائبها الجديد قتل بالأقصى عدة أحد وعشرين نفساً في رابع عشر شوال وأن وصوله من مصر إلى القدس كان قبل العيد بيوم ، فهرب منه أكابر القدس ، وشكي عليه إلى السلطان فصرح بعزله فلم ينفذ المباشرون عزله لشغلهم بما هم فيه من أمر نائب الشام ، فروجع نائب الشام في أمر نائب القدس المذكور فأرسل إلى دواداره بكتاب بحصره والقبض عليه .

وفي هذه الأيام أمر النائب بتجديد ماخرب من مفترجات الربوة فجددت وهرع / الغوغاء  $\dots$  (  $^{(1)}$  للتفرج  $^{(1)}$  .

كلمة أكلتها الارضة .

<sup>(</sup>٢) انظر عن الربوة ومفترجاتها كتابي : جبل قاسيون وفي رحاب دمشق لحمد أحمد دهمان .

وفي يوم الخيس حادي عشري ذي القعدة المذكور وصل إلى دمشق قاصد قاضي الشافعية ابن الفرفور ... من مصر فاجتمع القاصد حال وصوله بالنائب وحادثه ثم رسم عليه .

وفي عشية اليوم المذكور عمل النائب مولداً بالاصطبل في العمارة التي جددها جان بلاط المنفصل عن دمشق ، وحضر الأكابر هذا المولد .

وفي هذه الأيام وصل إلى دمشق جماعات من عسكر السلطان الذي أرسلهم إلى غزة مخامرين عليه طائعين النائب ، وأخبروا أن باشهم سيباي طائعاً له أيضاً .

وفي يوم الجمعة تاسع عشري ذي القعدة المذكور أمر النائب بإشهار المناداة بدمشق بأن غداً لا تخرج امرأة ولا صبي للفرجة على دخول سيباي باش العسكر المتقدم ذكره ، وسيأتي أن السلطان الملك الظاهر فقد في ليلة هذا اليوم من قلعة مصر .

وفي بكرة يوم السبت سلخ ذي القعدة المذكور دخل سيباي باش العسكر المذكور إلى دمشق طائعاً للنائب مخامراً على السلطان لأمور كثيرة منها سفر طومان باي إلى الصعيد واختلاف قلوب الدولة وآرائهم ، وأن نائب الشام ملك طرابلس وصفد وغيرهما ، وأن طومان باي وأخاه دولتباي نائب حلب حزبه ، ومنها تدفير النائب دولتباي إليهم بعساكر ومشايخ البلاد واستالة الجميع بالنفقة ، وربما سمعوا أيضاً بأن قانصوه خمسائة حياً مختفياً بدمشق كا قيل لقوة قلب النائب ، وربما سمعوا بأن السلطان نهب بيوت جماعة منهم ، وربما سمعوا أيضاً بأن طومان باي أرسل إليهم يحذرهم من العود إلى مصر خوفاً من السلطان ، وبلغني من بعض الأكابر أن هذه الأمور من طومان باي بسبب النساء كا تقدم ، وحينئذ مالوا إلى طاعة النائب ، وكان قد وصل إليهم بغزة جانم نائب صفد الجديد الذي تولاها من السلطان مكان قانصوه الذي أقامه نائب الشام ، فأشار

عليه سيباي المذكور بالدخول معه في طاعة النائب فدخل معه إلى دمشق يومئذ الجميع في أبهة حافلة ، ولم يخرج النساء خوفاً من مخالفة المناداة بالأمس ، ونزل سيباي ومن أتى معه بالقصر بالميدان .

وفي عشية اليوم المذكور ضرب النائب مهمنداره (۱) الذي كان حبسه عقب خلعة أتت له على يديه من مصر وعقب ضربه له مبرحاً فضربه حينئذ أيضاً ثم أمر بصلبه فنودي عليه وصلب حين غروب الشمس من اليوم المذكور وله حريم وعدة أولاد صغار ولا قوة إلا بالله .

وفي يوم الأحد مستهل ذي الحجة ثامن حزيران أخبر بعض الأكابر بان ديـوان النـائب أخبره أن مصروف كل يـوم ألف دينـار ، من اللحم عشرون قنطاراً ، ومن الدجاج عدة مئة ، ومن الأوز عـدة عشرين ، ومن الخرفان الهميس عدة عشرة ومن الشعير كل يوم ثلاثين غرارة وأشياء غير ذلك وأنه على كرم كثير .

وفي يوم الاثنين ثاني ذي الحجة المذكور أوكب النائب في الميدان الأخضر ومعه سيباي وجماعته وغيرهم على عادة المواكب الحافلة ، ثم أتوا إلى المعقل الجديد بالاصطبل ، وحضر القضاة وأظهر لهم مطالعة وأنها من السلطان الملك الأشرف قانصوه خسائة ، وأنه حي باق ونودي له بالسلطنة وأظهر الحاضرون الفرح والتخلق بالزعفران ودقت بشائر دمشق .

### قلت:

وسيأتي أن الأمير الكبير بمصر جان بلاط تسلطن بها في هذا اليوم ، وربما يكون في هذه الساعة وهو من العجائب .

<sup>(</sup>١) المهمندار هو من يقوم بأمور قصاد الملوك ورسلهم .

( ص ٣٤ ) وفي هذه الساعة خلع النائب قصروه المشار / إليه على خير بك نائب غزة بنيابتها ، وعلى قانصوه نيابة صفد .

وفي يوم الجمعة سادسه حضر النائب خطبة الجمعة بالجامع الأموي ، وقد أخليت له المقصورة ، وخطب السراج الصيرفي ودعا في الخطبة للسلطان الملك الأشرف يعني قانصوه خممائة والنائب يسمعه وبأمره أيضاً ، فلما فرغوا من الصلاة بلغني أن بعض الماليك المصرية هدد الخطيب خفية ، وقال له أنت شيء يقتدى بك في الدين وتقلد في الكذب .

ثم بعد ساعة ووصول النائب إلى دار السعادة شاع بدمشق أنه وصل من مصر أمير في مدة ستة أيام وأخبر بأن طومان باي الدوادار دخل من الصعيد إلى مصر بعسكر كثير وتلقاه فيها خلق كثير أيضاً وأنه حاصر قلعة مصر وقبض على جماعة منهم قنبك الرماح وعلى ططر الذي ولي الدوادارية مكانه ، وعلى جماعة أخر وأن الأمير الكبير جان بلاط نزل إليه طائعاً وأنه قتل جماعة .

وفي يوم الأحد ثامن ذي الحجة المذكور اشتهر بدمشق بأن السلطان الملك الظاهر المنتصب اختفى من قلعة مصر، قيل أنه خرج منها في زي امرأة ثم اختفى أو تسحب فالله يحسن العاقبة.

10

وفي اليوم المذكور سافر خير بك نائب غزة الذي خلع النائب عليه بها وخرج النائب لوداعه وأخرج صحبته جماعة من الماليك إعانة له .

وفي يوم الثلاثاء عاشره وهو عاشر تموز عيد الناس وخرج النائب إلى المصلى على العادة وصحبته الأمراء المصريون في أبهة حافلة ، وخطب الشافعي الفرفوري على منبر المصلى ، وسمى الملك الأشرف أيضاً ، فلما فرغوا من الصلاة خلع عليه ٢٠ وعلى المرقي خلعتين حمراوتين خلعة الخطيب المذكور حرير بمقلب سمور خاص ،

والمرقي صوف ، ثم خرج النائب على العادة إلى المنحر ونحر أضحية كثيرة ، ثم ركب والقضاة والمصريون ورجعوا إلى منازلهم .

وفي ليلة الأربعاء حادي عشر ذي الحجة رجع إلى دمشق دوادار النائب الذي كان خرج بالعسكر إلى غزة دخل ليلاً خفية بغير صنجق وأبهة وقد تفرق عنه جماعته .

وفي هذه الأيام اشتهر بدمشق بأن السلطان قانصوه الظاهر خلع نفسه بحضرة تنبك الجمالي وغيره لما سمع بأن طومان باي قبض على قنبك الرماح وعلى ثلاثة أخر ثم دخل الخالع بنفسه إلى الحريم وخرج من القلعة مع الحريم في زي امرأة ، وأن الملك استر ثلاثة أيام شاغراً ، وأن الأمير الكبير بمصرجان بلاط تسلطن ولقب بالأشرف كا خطب بذلك على منابر دمشق لقانصوه خمسائة ، وأن تسلطنه كان يوم الاثنين ثاني ذي الحجة ، ثم اختلفوا بدمشق فين تولى الإمرة الكبرى ، فقيل طومان باي ، وقيل أرسل إلى نائب الشام قصروه المشار إليه بأن يخير بين أن يستر في نيابة الشام ويلبس الخلعة التي بعثت له وبين أن يسافر إلى مصر ويتولى الإمرة الكبرى بها ، وقيل أن تنبك الجالي تولى الإمرة الكبرى بها ، وأن طومان باي استر على الدوادارية على عادته وأضيف إليه وظائف أخر ، ثم وأن طومان باي استر على الدوادارية على عادته وأضيف إليه وظائف أخر ، ثم مدته فإلى نصف سنة أو نحوها ثم بلغني عن نائب الشام قصروه بأنه لم يرض بجان بلاط سلطاناً وأنه لا يطيعه بل يسافر إلى مصر لخلعه منها .

وفي أواخر ليلة الثلاثاء رابع عشري ذي الحجة دخل الأمير قصروه / الصغير (ص ٣٥) . من مصر إلى دمشق خفية بخلعة نائب الشام قصروه فلم يمتثل ولم يلبسها ، ثم بعد أيام رجع القاصد المذكور بالخلعة إلى مصر .

وفي يوم الخميس سادس عشره دخل من حماه نائبها يخشباي إلى دمشق .

وفي يوم الجمعة سابع عشريه سافر من دمشق إلى مصر الأمير سيباي الباش الذي أتى من غزة إلى دمشق ، ثم لما تولى السلطان الجديد المذكور أنعم عليه بالحجوبية الكبرى بمصر ، فسافر إليها يومئذ وخرج النائب لوداعه وقد خلع عليه خلعة حرا بسمور خاص ، وسافر صحبته خلق كثير إلى مصر من المصريين وغيرهم ، وكان قد سبقه غالب الماليك المصرية .

وفي يوم الخيس عاشر محرم سنة ست وتسعائة نودي بأمر النائب قصروه بدمشق كذباً ومكراً بأن المراسم الشريفة وردت من مصر من السلطان الجديد الملك الأشرف قانصوه خمائة بالأمان والاطمئنان .

وفي هذه الأيام عزل النائب لقانصوه الذي ولاه نيابة صفد وكان نائبها قبل نائبها الجديد جانم الذي كان السلطان الظاهر ولاه إياها وعزل قانصوه المذكور، وكان جانم المذكور قد جاء إلى دمشق صحبة سيباي الباش كا تقدم ذكره، ثم قدم إلى دمشق قانصوه المعزول بعد أن نهب أموال طوائف خارج صفد وأتى بها إلى دمشق فشكوا إلى نائب الشام فردها عليهم، وشاع فيها أيضاً بدمشق بأن خير بك الذي ولاه النائب نيابة غزة هرب إلى مصر وأنه وليها مكانه من السلطان الجديد ابن سلطان شركس الذي هرب من حجوبية دمشق إلى مصر.

وفي يوم الجمعة رابع عشري المحرم سنة ست المذكورة وهو عشرون تموز رجع دوادار النائب إلى دمشق من عند نائب حلب .

وفي هذه الأيام ولى النائب نيابة القدس لرجل في هيئة زي فقيه .

وفي يوم الاثنين ثامن عشريه سافر إلى كفالته وخرج بعسكره معه مودعاً له في حفلة .

۲.

وفي يوم الأربعاء مستهل صفر منها وهو سادس عشري آب تباشر الناس بقدوم كتب الوفد .

وفي يوم الاثنين سادسه دخلت إلى دمشق وقد عراهم العرب عند قرية الصنين ، وفي كتبهم أن الحاج الشامي مكث بمكة تسعة عشر يوماً ، وأن الحاج جاء من طريق عرفجة بينها وبين أذرعات سبعة أيام ، وأن الحاج مثقل ، وأن الكتب كتبت بمنزلة عرفجة المذكورة ، وفي يوم سابع عشري الحرم كتبت ، وفيها أنهم يصلون إن شاء الله تعالى إلى دمشق في عاشر صفر ، ثم تأخروا عن الوقت المذكور ، وعوقوا بأذرعات أياماً فلم يدخلوا دمشق إلا في يوم الثلاثا خامس عشر صفر وأخبروا أن الوقوف بعرفة كان يوم الاثنين ثم الثلاثا .

وفي يوم الأربعاء ثامن صفر المذكور نادى النائب بالرحيل غداً إلى جهة حلب وقد حدثته نفسه بالسلطنة ، ثم سافر في يوم الخيس تاسعه بعسكره إلى الجهة المذكورة ، وحط على المصطبة ، ثم رحل يوم السبت وخلع نيابة الغيبة على مغلباى الذي ولاه حجوبية دمشق .

وفي يوم الجمعة مستهل ربيع الأول وهو رابع عشري أيلول شاع بدمشق بأن طومان باي قد باين السلطان الجديد جان بلاط وارتحل عنه ، وأن نائب الشام يومئذ على أبواب حلب لم ينل مراده .

وفي يوم الأحد ثالثه وردت مطالعة النائب بأنه ترامى علينا القضاة والعلماء والأكابر بحلب في الصلح بيننا وبين كافلها فأجبناهم إلى ذلك وكتب خطه بذلك ، وحلف فقرئت هذه المطالعة / بحضرة نائب الغيبة الحاجب مغلباي (ص٣٦) ودقت بشائر دمشق لذلك أياماً ونودي بالزينة وحرضوا عليها تحريضاً كثيراً ، وحصل فيها من المفاسد ما لا يمكن وصفه ، واسترت إلى يوم دخوله دمشق ، وقد أخذ غالب بلاد الشام من السلطان وحدثته نفسه بالسلطنة ولا يعد جان بلاط سلطاناً .

وفي يوم الخيس رابع عشره دخل النائب إلى دمشق من المصطبة بعد أن أقام

بها أياماً ودخل في أبهة حافلة على هيئة السلطنة وأوقد له من شرقي مسجد القصب إلى عمارة الاخنائي (١) إيقاداً مهولاً زائداً على بقية الأماكن التي مر بها مع بقاء الزينة من أوائل الشهر إلى يومئذ في جميع أسواق دمشق ليلاً ونهاراً ، وسهر أرباب الأسواق وقلقهم وتضجرهم من ذلك ، ولما نزل واستقر بمنزله أمر بإشهار المناداة لأهل دمشق : أن بيض الله وجوهكم وأكثر خيركم وارفعوا زينتكم ، ففي الحال رفعت .

وفي هذه الأيام شرع النائب يصادر الناس بحجة كشف الأوقاف والحال أنها كشفت قريباً ، وطلب من القضاة الكبار والشهود الكبار مالاً ، وقبض على البدري الفرفوري قاضي الحنفية ، وزاد ظلم جماعته ، وقتل رجل طباخ بحارة الشعيرية (۱) فصادر ملاك تلك المحلة وما حولها بمال كثير ، وقتل رجل آخر بمحلة حارة القصر قريباً من قناة البريدي ، وقبض القاتل ومع ذلك صادر ملاك تلك الحارة وما حولها أيضاً .

وفي يوم الخيس تاسع عشريه خرج خازندار طومان باي من دمشق راجعاً إلى مصر بعد أن سافر مع النائب إلى حلب ورجع معه إلى دمشق ثم سافر في اليوم المذكور.

وفي يـوم السبت سلخـه سفر النـائب أخـاه الأمير قنبردي إلى مصر بطلب الصلح .

وفي أوائل الثلث الأخير من ليلة الجمعة ثـالث أو رابع عشر ربيع الآخر منهـا

10

<sup>(</sup>۱) هي خارج باب الفراديس لايعلم موضعها على التعيين أنشئت في القرن الثامن الهجري فصار الناس يلهجون باسمها ويقولون : عند عمارة الاخنائي ، فغلب هذا الاسم على خارج باب ٢٠ الفراديس وصار يسمى حي العبارة إلى وقتنا هذا .

<sup>(</sup>٢) في مأذنة الشحم قرب بحرة الأسعدية حارة مرتفعة على تلة لاتزال تسمى : تلة الشعيرية .

وهو سابع تشرين الثاني خسف غالب القمر واستر ساعة جيدة ثم أخذ في الانجلاء إلى طلوع الفجر .

وفي ليلة الأربعاء ثامن عشره أطلق النائب الحنفي الفرفوري من الترسيم بعد أن أخذ منه ومن الشهابي الشافعي مالاً قيل مبلغ عشرة آلاف دينار وقيل خسة آلاف.

وفي يوم الاثنين ثالث عشريه رجع إلى دمشق قاصد النائب أخوه قنبردي الذي أرسله لطلب مايرومه من أثناء الطريق حين علم بخروج طومان باي وتنبك الجالي من مصر في عسكر كثير قاصدين النائب قصروه ليعرضوا عليه السفر إلى مصر ليولى الأمرة الكبرى إن شاء وإن شاء سلم القلاع التي أخذها واستر على كفالة الشام على عادة النواب وإن يشأ يذهب إلى القدس بطالاً ، وإلا بارز للحرب ، فلما علم ذلك خرج في اليوم المذكور بجاعته إلى قريب قبة يلبغا ولحقهم زعر محلة المزابل قبل كأنه يعرض ، ثم رجع الجميع ، وتخبطت دمشق ونواحيها ، وشرع النائب في عمارة ما تخرب من فتنة أقبردي من باب القصر الذي بني جديداً وأصلحه وركب الخشب على سور دمشق سيا سور باب الصغير ، وعمل قاورما من البقر التي نهبها من حوران وضع ذلك بالقلعة ، وأكمل جميع ما يحتاجه العاصي بالقلعة فكثر حينئذ دعاء الناس عليه ، وشرعوا في نقل أمتعتهم إلى داخل المدينة وأخلا غالب من هو ظاهر دمشق منزله ، وأطلقت الكفيات والمكاحل الدينة وأخلا غالب من هو ظاهر دمشق منزله ، وأطلقت الكفيات والمكاحل على جانب القلعة والسور ليلاً ونهاراً ، وخاف / الناس حينئذ خوفاً كثيراً سيا ( ص ٣٧ )

أما الكفيات فيظهر أنها كانت مدافع صغيرة تحمل بالكف فلذلك سميت كفيات وهي تشبه ما يسمى (قربينا).

<sup>(</sup>۱) المكاحل جمع مكحلة أطلق على ما يسمى الآن بالمدفع ، والقنبلة التي توضع بالمدفع فتنطلق منه وتنفجر كانت تسمى المدفع لأنها كانت تندفع من المكحلة ، وسميت مكحلة لأنها تشبهها ( انظر المدفع القديم في المتحف العسكري بدمشق ) .

من كان قريب الشوارع العظمى ، ثم نادى أن لا يخلي أحد منزله فلم يسمع له .

وفي بكرة يوم الخيس سادس عشريه أراد زعر باقي دمشق أن يعرضوا على النائب بالميدان الأخضر فوردت عليه مطالعة يخشباي نائب حماه بأنه قد وصل دولتباي نائب حلب إلى سراقب ثم رجع إلى حلب لما سمع بخروج الطائفة السهروردية التي كانت دارت ببلاد العجم وحصل شر كثير بها ، وأنهم الآن حول البيرة ، فخاف على حلب منهم ، ورجع إليها ، وإني واصل إلى خدمة مولاي ملك الأمراء ، فلما علم النائب بذلك اشتغل خاطره وكان قد أشار عليه الأمير الكبير بدمشق قرقاس بالصلح وكان قد أعد وهيأ فواكه كثيرة لملاقاة طومان باي لما سمع أنه على غزة وعين للسفر معها الأمير أركاس المعزول فركب في الحال وركب النائب معه من الميدان الأخضر المذكور لوداعه ولم يلتفت لعرض الزعر الذكورين ، ووصل معه إلى القبة .

وفي يوم الجمعة سابع عشري ربيع الآخر المذكور دخل إلى دمشق يخشباي نائب حماه قيل هارباً من نائب حلب ، وقيل غير ذلك ، وتلقاه النائب إلى المصطبة .

وفي يوم السبت ثامن عشريه استدعا النائب القضاة الأربعة وأرباب ١٥ الوظائف واستحلفهم أنهم معه فحلفوا فاشتد الخوف ودخل غالب حاشية النائب إلى المدينة وأخرجوا جماعات من بيوتهم بها وسكنوها .

وفي يوم الأحد تاسع عشريه اشتد الخوف وقد قرب طومان باي من دمشق وأتى دوادار النائب والمحتسب إلى محلة الميدان الحصى وأمر أهلها بالرحيل فرحلوا وغلت الأسعار فاللحم رطله إلى نحو سبعة دراهم ، والدبس إلى أربعة ، والزيت ٢٠ إلى قريب العشرة .

وفي ليلة الاثنين مستهل جمادي الأولى سنة ست وتسعائة المذكورة رجع

أركاس قاصد النائب قصروه المشار إليه إلى تلقي الدوادار الكبير طومان باي الذي امتلأت القلوب رعباً من خوف شره وشر من أتى معه لأجل عصيان النائب فأخبر أركاس المذكور بحسن مقصد طومان باي المذكور وحلفه له أنه لا يحصل منه تشويش ولا لأهل دمشق وإنما يريد الصلح فدقت بشائر دمشق وأوكب النائب وأظهر انقياده للصلح وتخلق الأمراء بالزعفران وكثر الدعاء له كل ذلك مكراً من طومان باي .

وفي الثلاثا ثانيه سافر النائب وجماعته لتلقي طومان باي المذكور إلى محلة سعسع (١) فتلقاه تلقياً حسناً مكراً لينال مراده ، واجتع به وأظهر له ما يطمئن به ، وكان عند النائب خفة وطيشاً فسلم له وأظهر له الصفاء واستردق البشائر بدمشق .

وفي ليلة الأربعاء ثالثه بات النائب عنده ودخل أوائل العسكر المصري إلى دمشق ثم كثر في صبيحة اليوم المذكور ، ثم رجع النائب ودخل إلى دمشق وقت الظهر واشتهر على الألسنة أنه هو الأمير الكبير بمصر وأن نائب حلب دولتباي هو نائب الشام عوضه وأن صحبة طومان باي المذكور الأمير قرقاس المصري هو نائب حلب وأن صحبته أيضاً الأمير بردبك هو نائب طرابلس عوض الذي ولاه النائب قصروه المشار إليه فيها ، وأن صحبته أيضاً الأمير قانصوه المشهور بابن سلطان جركس هو نائب حماه عوض يخشباي ، وأن صحبته أيضاً قاضي مالكية دمشق الشمسي الطولقي الذي سافر صحبة جان بلاط لما انفصلا من دمشق ، وأن صحبته حاجباً كبيراً بدمشق أو أن صحبته أيضاً نائب / قلعتها بإضافة عدة ( ص ٣٨ ) خسين مملوكاً سلطانية مسترة بها ، وأن صحبته أيضاً دواداراً كبيراً للسلطان بدمشق ، وأن صحبته أيضاً دواداراً كبيراً للسلطان

<sup>(</sup>۱) سعسع قرية تابعة لمركز مديرية قطنا واقعة على ضفة النهر الأعوج وعلى طريق بلدة القنيطرة تبعد عن دمشق ( ٣٥ ) كيلو متراً وفي هذه القرية خان كبير من إنشاء سنان باشا الذي صار والياً على دمشق سنة ( ٩٩٤ ) وبقي فيها حاكاً سنة وسبعة أشهر .

## [ طومان باي يدخل دمشق ]

وفي يوم الخيس رابعه أوكب النائب وأرباب الدولة وغيرهم وخرجوا لتلقي الدوادار الكبير طومان باي المذكور والأمراء المذكورين وإدخالهم إلى دمشق وقد امتلأت محالها من الماليك والأتباع وأخرجوا جماعات من بيوتهم ونزلوا بها أو عليهم فيها واختلاطهم بحريهم ولكن مع قلة ضرر لأجل حرمة الدوادار المذكور.

ولما ارتفع النهار من اليوم المذكور طلب الطلب الأول ودخل قيل جماعة ابن سلطان شركس المذكور، ثم الطلب الثاني، ثم الثالث ثم الرابع إلى تتمة اثنى عشر طلباً كل طلب في أبهة حافلة بحيث تعجب الناس من ذلك، ثم دخل الخاصكية، ثم العشروات ثم الأمراء، ثم الخواص، ثم القضاة الأربعة بدمشق منهم المالكي على يسار الشافعي مخلوع عليهم بطرحة، ثم الدوادار طومان باي المذكور، وعلى عينه النائب قصروه، وتحته قنبك الرماح أمير آخور السلطان. وعلى يسار الدوادار المذكور قرقاس نائب حلب الجديد المتقدم ذكره، وأتباع كثيرة، وثقل كثير، فنزل الدوادار المشار إليه بالقصر بالميدان الأخضر، ونزل قرقاس المذكور بمصطبة السلطان ليذهب من هناك إلى كفالته بعد أيام.

# [ سلطنة طومان باي ]

ثم في عشية اليوم المذكور اختلى النائب بالدوادار المشار إليه بالقصر المذكور وتوافقاً على عصيان السلطان جان بلاط وخلعه من السلطنة وأن يمسكا جماعته الذين حضروا من مصر صحبته ، وأن يتسلطن أحدهما ، ويتتابك للآخر ، ثم تفرقا على ذلك .

وفي يوم الجمعة خامسه صلى النائب الجمعة بجامع يلبغا ، وصلى الدوادار بعد عنها الله عنها إلى منزله ، ثم أرسل الدوادار يستدعي النائب إلى

القصر فحضر في الحال ثم تحادثا هنيهة ليكل حضور الخواص فلما حضر قنبك الرماح أشار طومان باي الدوادار المذكور بالقبض على جماعة منهم ابن سلطان شركس المذكور فقام جميع الحاضرين فرفع النائب يبده ولكم ابن سلطان شركس ففي الحال وضع في الحديد مع جماعة منهم ، ورسم على آخرين ووقع الضرب بين بعض الماليك الأتباع وثارت وثارت الفتنة فعاد خوف أهل دمشق وما كانوا ظنوه وتوهموه وغلقت الأسواق وامتلأت القلوب خوفاً ولم يعلموا قصد الدوادار ولا قصد قصروه فمن الناس من يقول تسلطن قصروه ومكر بالدوادار حتى دخل دمشق ، ثم بعد ساعة لطيفة أظهر طومان باي المذكور قصده وأمر بالنداء له بالسلطنة ، وأنه الملك المؤيد ، ثم ركبا جميعاً من القصر وبيد طومان باي طبر كبير والنائب بيده عصا والمقبوضون والمرسم عليهم يساقون بين أيديها إلى باب السر من القلعة ، ودخل الكل منه إلى القلعة فيصل الخبر إلى قرقاس بالمصطبة فهرب في الحال ونزل عسكره فيها ، فلما علم أهل دمشق بأن الدوادار المذكور تسلطن قل خوفهم فوضعت الأمراء المقبوضون في أماكن بالقلعة ، وصعد المؤيد المذكور في الحال إلى طارمة القلعة وأظهر الترس السلطاني فاشتهر أنه السلطان الملك المؤيد وأن النائب قصروه هو الأتابكي وأن نائب حلب دولتباي الذي قيل أخو السلطان المؤيد هو نائب الشام ، ثم أرسل / المؤيد المذكور في تطلب قرقاس (ص ٣٩) الهارب فوقع فأتى به وحبس بالقلعة ، ودقت بشائر دمشق وقبل له الأمراء الأرض وغجا الملك إلى جانب على عادة السلطنة ، ثم أتى إليه القضاة الأربعة وأظهروا له البيعة ، ثم شرع الشافعي الشهابي الفرفوري في تحصيل اللبس الخليفتي للسلطان فحصله لبلاً .

وفي صبحة يوم السبت سادس جمادى الأولى المذكور ، حضر القضاة أيضاً والأتابكي قصروه وبقية الأمراء والمقدمين وأشاروا إليه بما يليق بالسلطنة ثم ألبس الأسود الخليفتي وجلس على كرسي الملك بقلعة دمشق ، وجلس عليه معه القضاة

فقط ، والأتابكي قصروه فن دونه وقوف بجانب الكرسي ، وقدامه فبايعه القضاة ، وخطب له الشافعي الشهابي الفرفوري ، وحلف له الجميع أنهم عضده على عدوه ، وكان ذلك في الساعة الثالثة من اليوم المذكور ، وفي عشية يوم السبت المذكور دخل القضاة الأربعة على السلطان المذكور ودخل صحبتهم الشمسي ابن يوسف الأندلسي المعزول عن قضاء المالكية بدمشق ، وسلموا على السلطان على العادة ، وهنوه بالسلطنة ، فلما قاموا أمر السلطان للطولقي المالكي الذي أتى من مصر صحبته بإلزامه بيته وإعادة المعزول المذكور .

وفي بكرة يوم الأحد سابعه استقرأركاس الذي كان أرسل في الصلح في نيابة حلب وخلع عليه بذلك ، وأرسل السلطان إلى حلب يستدعي دولتباي نائبها الذي قيل أنه أخوه إلى نيابة الشام ، وخلع على الأتابكي قصروه بالأتابكية ، ونودي له بذلك لأجل خلاص متعلقاته بها ، ثم استقر بالأمير قانصوه رحله في نيابة غزة ، وبالأمير قانصوه اليحياوي الذي كان نائب صفد لقصروه في نيابة

وفي يوم الاثنين ثامن جمادى المذكور وهو سلخ تشرين الثاني نقل السلطان لقبه من المؤيد إلى العادل ، ونقش له بذلك على أركان داخل القلعة ، وفي دار ١٥ الضرب ، وغير ذلك .

وفي يوم الجمعة حادي عشر جمادى المذكور سافر قانصوه رحله إلى كفالة غزة وخرج في الجهة .

وفي بكرة يوم الجمعة ثاني عشره وصل من حلب إلى دمشق دولتباي المطلوب وتلقاه أرباب الدولة وغالب العسكر المصري ثم ترك عسكره تحت قلعة دمشق ٢٠ ودخل إلى السلطان من باب النصر إلى أن أتى إلى باب القلعة الشرقي وصحبته القضاة والأتابكي قصروه وبقية خواص الدولة فلما وصل إلى الحضرة قبل له

الأرض وسلم عليه على العادة ، ثم رجع من حيث أتى إلى باب النصر ، وخرج في أبهة واسعة عريضة أركاس نائب حلب عوضه راكب على يساره ، والأتابكي قصروه والشافعي قدامها إلى أن وصل بعسكره إلى قصر السلطان بالميدان الأخضر فأنزل به ، ثم رجع الجميع إلى منازلهم ، ثم دخل الشافعي المذكور إلى جامع القلعة وصلى به الجمعة وخطب على منبره له بالعادل وكذا خطب له بقية خطباء دمشق .

وفي يوم السبت ثالث عشره استقر بالأمير قانصوه الغوري في الدوادرية الكبرى وفي الدوادرية له بدمشق بالأمير قانصوه المعروف بالفاجر بعد عزل الأمير مسيد الذي ولى فيها قصروه في حال عصيانه للسلطان جان بلاط وأبقى مغلباي الذي ولاه قصروه في تلك الحال في حجوبية دمشق .

وفي يوم الأحد رابع عشره سافر من دمشق إلى مصر المقدم الأول الأمير اسنباى .

## [ دولتباي ] مع

١٥ وفي بكرة يوم الاثنين خامس عشره خلع على دولتباي بنيابة الشام خلعة سنية / وركب في خدمته أيضاً أرباب الدولة واستقر في دواداريته تمر باي (ص ٤٠) القجاسي المعروف بأبي قورة وبنيابة الغيبة ... الحاجب ثم تهيأ السلطان العادل للسفر إلى مصر .

وفي يوم الأربعاء سابع عشره برز مرسومه بإبطال المظالم وإن من قتل في دون عليه يعلق عليه بسببه برمية ولا غرامة بل يتبع الغريم (١) وأن العادة التي دون عليه بسببه برمية ولا غرامة بل يتبع الغريم (١) وأن العادة التي دون عليه بسببه برمية ولا غرامة بل يتبع الغريم (١) وأن العادة التي دون عليه بسببه برمية ولا غرامة بل يتبع الغريم (١) وأن من قتل في دون عليه بسببه برمية ولا غرامة بل يتبع الغريم (١) وأن من قتل في دون عليه بسببه برمية ولا غرامة بل يتبع الغريم (١) وأن العادة التي دون عليه بالمناطق (١) وقال العادة التي دون عليه بالمناطق (١) وأن من قتل في دون عليه بالمناطق (١) وقال العادة التي دون عليه بالمناطق (١) وأن العادة (١) وأن العا

القتلى في ذلك العصر - أنهم يضعون على الحارة التي قتل فيها القتيل غرامة ولو عرف القاتل =
 القتلى في ذلك العصر - أنهم يضعون على الحارة التي قتل فيها القتيل غرامة ولو عرف القاتل =
 الام الورى (١٠)

كانت في زمن الملك الأشرف قايتباي تتبع ولا تغير ، وأن أي من تعاون في أبواب الحكام وغمز لا يسأل ما يجري عليه فشم أهل دمشق حصول بعض العدل ، ثم في اليوم المذكور شكى إليه الخواجا الشهابي البغدادي الأعرج المعروف بالرقاوي بفتح الراء المهملة وتشديد القاف لأجل دين عليه فأغلظ له السلطان في القول فسقط إلى الأرض وحمل إلى بيته في اليوم المذكور .

وفي يوم الجمعة ثامن عشره خرج من دمشق إلى مصر أحد المقدمين أيضا الأمير قنبك الذي كان أقيم في نيابة طرابلس في حال عصيان قصروه ثم عزل منها ، وتولى مكانه فيها الأمير بردبك ثم ولاه السلطان العادل تقدمة ألف بمصر فسافر بطلبه في اليوم المذكور ، ثم عقبه بساعة سافر الأتابكي قصروه بطلبه في أبهة بعد أن خرج ثقله بآلات الحرب وغيرها ، واستر نحو ثلاثة أيام ينجر ثقله ، وخرج لوداعه القضاة الأربعة منهم المالكي الجديد ابن يوسف ، وفي يومئذ قال الشيخ محيي الدين النعيمي : لهج قلبي ولساني بقوله تعالى : ﴿ كَأَمَا يساقون إلى الموت وهم ينظرون ﴾ ثم عقبه بعد ساعة خرج طلب الأمير آخور قنبك الرماح ، ثم طلب الأمير الدوادار الكبير قانصوه الغوري ، ثم في اليوم خرج طلب نائب الشام دولتباي من شارع محلة باب السريجة لامن الشارع الأعظم الآخذ إلى المصلا وميدان الحصا والقبيبات ولم يتأخر يومئذ بدمشق سوى السلطان وجماعته ليصلي غداً الجمعة بالأموي ثم يسافر إلى مصر ليخلع جان بلاط من السلطنة ، سيا

وقبض عليه ، وقد أصدر الملك العادل طومان باي عدة مراسيم بإبطال هذه المظلمة رسمت على الأحجار بدمشق وإليك هذا المرسوم الذي كان منقوشاً على أحجار المدرسة الأسعردية في الجسر الأبيض في الصالحية وقد هدمت هذه المدرسة سنة ( ١٣٣٨ هـ ) بسملة رسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطان الملك العادل أعلاه الله وشرفه وأنفذه بإبطال ما تجدد من المظالم بسبب فريضة القتلي على الحارات ولا يؤخذ من أهل الحلة التي قتل فيها قتيل فريضة ولا مالاً ولا مظلمة ومنع من يتعرض إلى ذلك من غير تجديد مظلمة وملعون من يجدد ذلك بتاريخ العشرين من جماد الأولى سنة ست وتسعائة .

لما بلغه أنه نهب موجوده بمصر وموجود من خامر معه عليه وأنعم بـذلـك على من بقى بعصر تقوية لهم ليعضدوه .

وفي يوم الجمعة تاسع عشر جمادي الأولى المذكور وهو حادي عشر كانون الثاني وكان المطر في هذه الشهور المتقدمة قليلاً وقد وقع في ليلة هذا اليوم بعض مطر واستبشر الناس بذلك ليلتئذ خرج السلطان من قلعة دمشق لصلاة الجعة بالأموى وقد أخليت له المقصورة على عادة السلاطين ، ونزل عند درج سوق باب البريد وقد فرش لأجله ، وأشعلت له الشموع وغيرها ودخل الجامع وهو لابس الكلوته على عادة الملوك ، وخطب له الشافعي المذكور وصرح بالعادل بحضرته وبقية أرباب الدولة الأركان ، ثم نزل وصلى به وقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقوله تعالى : ﴿ قل اللهم مالك الملك ﴾ إلى آخرها ، وفي الثانية بقوله تعالى : ﴿ إِنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ﴾ الآية ولما فرغ من الصلاة والدعاء دخل بيت الخطابة وصحبته الشافعي فخلع عليه ونزع الكلوته ولبس العمامة الكبيرة الناعورة ولبس صوفاً فاختياً خاصاً ، ثم خرج إلى الجامع ، ثم من باب البريد أيضاً في أبهة واسعة حافلة ثم ركب وسار وأتى على باب دار الحديث والقلعة إلى أن خرج من باب النصر والقوس الذهب والكنجا/ والابلكار خلفه على العادة وقدامه دواداره (ص ٤١) قانصوه الغوري والقضاة وأركاس نائب حلب وقدامهم الخيل الخاص تقاد إلى أن وصل قرب تحت منارة مصلى العيدين وقف الجميع نحو خمس درج لإصلاح بعض الخيول المتقدمة أمامهم والناس يدعون له بالنداء العالي ، وهو يروح على وجهه بمنديل بيده اليني وتارة يرفع عمامته الناعورة بيديه جميعاً قليلاً ثم يردها ، وقد صار أركاس نائب حلب ومن معه ظهورهم إلى جهة الغرب ووجوههم إلى وجهه ، والغوري شرقيه ، ويليه الشافعي ، ويليه بقية القضاة وظهورهم إلى جهة الشرق ووجوههم إليه ، هو مستقبل القبلة ، فقال وهو يرفع ناعورته : ايش هذا ؟ يعنى ماهذا الذي يقول الناس ؟ فقال له الغوري والشافعي : يدعون لمولانا

10

\_ 180 \_

السلطان وهو في تلك الحال كالمستعجل ينتظر الذهاب ، ثم سار الخاص فكان هو أول من سار وهو راكب فرساً فحلاً أخضر بكنبوش مذهب وأنا أنظره بالرواق تحت المنارة المذكورة ، فعجبت من شكالته وعجلته ، وغلب على ظني أن عمره نحو أربعين سنة ، وفي أواخر ليلة السبت عشري جمادى الأولى المذكور والسلطان العادل المذكور بائت ليلتئذ بقبة يلبغا ، وهي ليلة ثاني عشر كانون الأولى نقلت الشمس إلى برج الجدي .

وفي اليوم المذكور سافر السلطان المذكور من قبة يلبغا إلى مصر ، وفي مثل هذا اليوم من الشهر الآتي ملك هذا السلطان كرسي مصر وقبض على الأشرف جان بلاط وعلى زوجته أم الناصر محمد بقلعة مصر كا يأتي ذكره ، ثم انقطعت أخبار المصريين في هذه الأيام ، وقلق أهل دمشق من كثرة الكذب بسبب ذلك ، ولم يأت أحد من مصر بحيث أن الشخص يكاد يجزم ويقطع بأنه قد أخذ الميثاق على الخفراء والمتدركين بأن لا يمكنوا أحداً عر إلى دمشق ونحوها إلا بانتهاء أمر السلطانين ، أحدهما جان بلاط ، والآخر العادل الجديد .

وفي بكرة يوم الاثنين ثاني عشري جمادى الآخرة سنة ست المذكورة ، وهو الثامن من أربعينة الشتاء ورد الخبر من مصر إلى دمشق بأن السلطان الأشرف ما جان بلاط قد حوصر مدة سبعة أيام وفتحت القلعة للملك العادل وجماعته وتسلموها ، وأن جان بلاط المذكور هرب إلى فوق سطح منزله بالقلعة ، وأنه ترسم على منزله وعلى زوجته أم الناصر وأخت الظاهر جماعات ، ثم أنزلوه من السطح ووضع في الحديد ، وأن ذلك كان في يوم تاسع عشر جمادى الآخرة المذكور ، وأن فيه بعد عصره طلع السلطان الملك العادل إلى قصر القلعة وأحضر القضاة والخليفة وقرئت عليهم مبايعته بدمشق فأمضاها له الجميع ، وقبلت له الأرض ، ودقت البشائر ، فلما علم أهل دمشق ذلك دقت بشائرها أيضاً ، وفرحوا فرحاً كثيراً وكثر الدعاء له لبغضهم في جان بلاط لخبث طويته ورجاء لعدل

العادل ، ثم نودي بالزينة بدمشق فزينت واسترت البشائر تدق مدة سبعة أيام . وفي يوم الأحد رابع رجب رفع ذلك .

وفي يوم الخيس مستهل رجب وهو حادي عشري كانون الثاني أمر نائب غيبة دمشق مغلباي الحاجب الكبير وتمر باي المعروف بأبو قورة بإشهار المناداة بدمشق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبإبطال الخارات والمناكر ففرح الناس بذلك إلا أن أهل الأسواق مشغولون بالمبيت في / الأسواق لأجل الزينة (ص ٤٢) المذكورة مع طول الليل وكثرة الحرامية والبرد الشديد ولخلو دمشق عن النائب كثرت الحرامية .

وفي يوم الأحد رابع رجب رفعث الزينة كما أمر .

وفي يوم الاثنين خامس رجب المذكور وصل من مصر إلى دمشق دوادار الأتابكي قصروه لأخذ الحريم فخلع عليه نائب الغيبة مغلباي الحاجب بعد أن أخبره بالأمور التي وقعت بمصر ، ثم شرع المدوادار الممذكور في أسباب السفر بالحريم وجع الأموال المتعلقة بهم وحزم الأحمال وقد تعاظم أستاذه الأتابكي المذكور بمصر واستخدم خلقاً كثيراً وحدثته نفسه بالقبض على السلطان العادل وضبط عليه كلام يفهم ذلك ونقل ذلك إلى السلطان ، وبلغه أيضاً أنه بعث جماعة خفية إلى دمشق بالتوصية بضبط القلعة فأرسل السلطان أيضاً خفية نائباً لها من جهته وهو الأمير دولتباي اليحياوي المعروف بخال الأسياد وبقبض جماعة قصروه التي بدمشق ، وأمره بالسفر سرعة قبل وصول قاصد قصروه ، فسافر ووصل إلى دمشق في ليلة الأحد حادي عشر رجب سلخ كانون الثاني وعلى يديه مراسيم شريفة بالقبض على الجماعة المذكورة منهم مغلباي الحاجب الذي ولاه قصروه واستر فيها وفي نيابة الغيبة إلى يومئذ وعلى دوادار قصروه الذي أتى من مصر لأخذ الحريم وعلى عبد القادر الحوي المعروف بأبي النائب قصروه وعلى ولد

حسن بالي المعروف بأبي النائب أيضاً الذي هو الآن بمصر ، فلما قبض عليهم كثر الكلام بدمشق فمن قائل مات قصروه من جرح أصابه في محاصرة قلعة مصر مع العادل ، ومن قائل سقيا ومن قائل قبض عليه العادل .

وفي يوم الأربعاء رابع عشر رجب المذكور وصل من مصر إلى دمشق القاصد الندي أرسله قصروه بالمطالعات بضبط قلعة دمشق وقد سبقه قاصد السلطان هوقبض الجاعة المذكورين .

وفي يوم الأحد ثامن عشره سابع شباط وردت المطالعات والمراسيم الشريفة إلى دمشق بأن تقرأ على الأمراء القبوض عليهم بقلعة دمشق أن قد رسمنا بعد القبض على الأمير قصروه بتسفيره إلى مكة المشرفة بطالاً مرسماً عليه وصحبت جماعة أخر منهم يخشباي نائب حماه كان ، ومنهم مغلباي السمين ، وفلان ، وفلان وعد نحو عشرة أمراء وأنكم تكون صدوركم منشرحة لما يأتي عليكم إن شاء الله تعالى .

وفي يوم الثلاثا عشري رجب المذكور ورد الخبر إلى دمشق بأن الأتابكي قصروه خنق بعد إخراج الأشرف جان بلاط إلى الاسكندرية بثلاثة أيام ، وأنه غسل وكفن وصلي عليه ودفن بتربة قجاس بمصر ، فأقام حريم قصروه وجماعته بدمشق عزاه فكان كا يقال حال قصروه إلى وروه ، ثم أرسل السلطان إلى الاسكندرية فخنق الأشرف أيضاً فلم يصدق بذلك حتى أتي إليه برأسه فرآه .

وفي يوم الأحد خامس عشريه وهو رابع عشر شباط شاع بدمشق أنه ورد من مصر نجاب عنها عدة أحد عشر يوماً وأخبر بأن نائب الشام دولتباي أخو ( ص ٤٣ ) العادل الذي / سافر من دمشق صحبته قد عزم على الجيء إلى كفالته ، وأن نائب ، ٢٠ صفد قد عزل عنها وولي طرابلس ، وأن الأمير سيباي ولى نيابة حماه ، وأن قانصوه اليحياوي قد عزل عنها بطالاً وأن نائب طرابلس بردبك قد عزل منها بطالاً أيضاً لوجع به ، وأن الأمير جان بلاط الذي كان دواداراً بدمشق للسلطان ثم هرب من قصروه إلى حلب قد تولى حجوبية دمشق وأن مملوك الدوادار أقبردي النقي ولاه قصروه حسبة دمشق قد ولى أمرة عشرة بدمشق ، وأن أزدمر الأشقر اليحياوي قد ولى أمرة الميسرة بدمشق وأنه واصل ، ثم لم يصح ذلك غالباً .

وفي يوم الثلاث اسابع عشريه دخل أزدمر المذكور ، وفي يوم الأحد رابع عشري شعبان منها وصل من الرملة إلى دمشق مبشر بأن نائب الشام دولتباي وصل من مصر إلى الرملة فحينئذ تهيأ أهل الولايات بدمشق لتلقيه بالفواكه والحلاوات والمعمول وغير ذلك .

وفي يوم الخيس سادس رمضان منها دخل نائب الشام المذكور إلى دمشق بعسكر قليل ، وقد شاع بدمشق أنه قد أنعم عليه بالأتابكية بمصر مضافة إلى نيابة الشام وأنه استناب فيها وأنه عن قليل يرجع إلى مصر ، وكان قبل دخوله قد هجم عرب طريق الحجاز على بعض جماله وأخذوا منها شيئاً فرجع عليهم وتبعهم على ماقيل إلى منزلة الحسى ودخل إلى القدس ، ثم أتى ودخل دمشق يومئذ ودخل صحبته الأمير بردبك الذي عزل عن نيابة طرابلس قبل ذهابه إليها وقد أنعم عليه بأتابكية دمشق بعد عزل الأمير القرناص قرقاس منها ، ولما كان النائب بقبة يلبغا وخرج دوادار السلطان بدمشق المعروف بقانصوه الفاجر لتلقيه والسلام عليه جلس فوق أمير ميسره فنهاه النائب فقلل أدبه فأمر باعتقاله فأخرج من القبة مرسماً عليه إلى القلعة ورسم أيضاً باعتقال أحمد المعروف بالأقرع الذي كان له بعض تكلم بالمارستان النوري بعد أن كان قد اعتقل هو وجماعة من مباشريه منهم القاضي الرضي الغيري (۱) والنجم الخيضري وعبد القادر العدوي فأمر بفكهم من الاعتقال وباعتقاله مكانهم ، وبلغني أيضاً أن النائب أكرم النجم

10

<sup>(</sup>١) الغزي في المفاكهة ص ٢٣٣.

الخيضري وهو دليل على قلة دينه وبلغني أيضاً أنه لما كان بالقبة حينئذ رفع إليه بعض الشهود قصة يشكو فيها على مماليك سكنوا مكاناً له بغير إذنه قهراً فرسم النائب له بماليك تخرج معه لإخراجهم من مكانه ، ولما دخل النائب المذكور إلى دمشق لم يطلب أطلاباً بل(۱) دخل بناس قلائل وهو لابس خلعة خضراء بطراز حافل وعلى عينه قاضي الشافعية الشهاب الفرفوري بخلعة صفرا بمقلب سمور وبلغني أنه كان قد بعث إلى دواداره وهو بالقبة أن يفصلها للقاضي المذكور فعملت فخلعها عليه يوم دخوله وهي بكين ضيقين .

فلما استقر بدار العدل أمر بإشهار المناداة حسب المرسوم الشريف من المقام الشريف بالأمان والاطمئنان وإبطال المشاة من بيوت الحكام وبألا يحمل أحد سكيناً.

وفي يوم الجمعة سابعه صلى النائب الجمعة بجامع تربة العجمي المجددة محل الحسوية (٢) .

وفي بكرة يوم الاثنين سابع عشر رمضان المذكور دخل من مصر إلى دمشق الأمير يلباي العادلي نقيباً لقلعة دمشق في أبهة حافلة لم يدخلها النائب .

رص ٤٤) وفي يوم الأربعاء تاسع عشره سابع نيسان أمر النائب / بإشهار النداء للحجاج بأن مالكم أمير إلى الحجاز الشريف إلا ملك الأمراء أو وأظهر النفقة على ١٥ خروجه لذلك ، وصادر الخواجا ناظر الجيش بدمشق المعروف بابن النيربي الذي كان في العام الماضي أميراً للحجاج ، وكان قد تعين أيضاً لهذه السنة وأخذ بركه ،

<sup>(</sup>١) أي لم يدخل بموكب عسكري ذي فرق .

 <sup>(</sup>۲) جامع تربة العجمي المجددة بمحلة الحسوية ويحتمل الحشرية هو بقرب جامع السنانية مقابل
 ربة ( مصطفى لالا باشا مقبرة آل مردم بك ) أنشأها أفريدون العجمي المتوفى سنة ( ٧٤٧ )

ونهب أيضاً مال زوجة قصروه بجوار منزل ابن النيربي المذكور ، وصادر الديوان الذي كان قد أقامه قصروه في حال عصيانه لضبط أموال المصريين وصادر جماعة أخر .

وفي هذه الأيام شاع بدمشق أن مصر مختبطة وأن الدوادار الكبير قانصوه الغوري وتنبك الجمالي وقنبك الرماح اختفوا ، وأن السلطان العادل المذكور قد أهلك خلقاً كثيرة تغريقاً وغيره ، وأنه بعث إلى الاسكندرية في قطع رأس الظاهر قنصوه خال الناصر محمد ، وأنه متتبع لجماعة الجان بلاط من جميع البلاد .

وفي يوم الخيس عشري رمضان وكان يوم خميس البيض قبض فيه النائب على مملوك أصله فرنجي من بلاد طرابلس كان خدم من اينال الفقيه نائب الشام الممنوع من دخولها ، سكن هذا المملوك داخل بابي الفرج والفراديس وضبط عليه أنه قتل جماعة وأخفاهم وأخذ مالهم ، وأنه كان يأكل بقائم فجوره ، وأنه عرى جماعة من النساء وأخذ أساورهن من أيديهن مجاهرة عند باب المارستان النوري ، فشكى جماعة عليه إلى النائب فأحضر فأمر النائب بقطع يده ورجله ففعل به ذلك عند باب المارستان المذكور ، فاجتع العوام عليه وضربوه بالخناجر وسحبود حياً بدمائه الكثيرة على الطرقات إلى أن وصلوا به إلى المشنقة ، وكانت يومئذ عند مأذنة الشحم فحرقوه بالنار ، فبلغ النائب ذلك فأمر بالركوب عليهم فركب مماليكه وبطشوا في كل من رأوه في طريقهم وعرى جماعات وذهب مال كثير للناس وغلقت الأسواق ، ورفع جماعات إلى النائب فصادرهم وصفح عن بعضهم وكان يوماً مهولاً .

وفي يوم السبت ثاني عشري رمضان المذكور شاع بدمشق عزل نائب حلب أركاس بنائب غزة قانصوه رحله ثم صح ذلك .

وفي اليوم المذكور نودي بدمشق بأن الأمير يلباي الاينالي المؤيدي الذي

كان نائب طرابلس وصادره قصروه في حال عصيانه وأخذ موجوده الذي هو الآن بمصر بعد وصوله من دمشق ولاه السلطان العادل دواداريته بدمشق عوض قانصوه الفاجر ، وولاه أيضاً وظيفة نظر الجيش بها عوض الخواجا ابن النيربي ، وولاه أيضاً وظيفة عداد الغنم ، ووظيفة نظر وقف الملك الأشرف قايتباي بالشام فهي أربع وظائف .

ثم في آخر اليوم المذكور نودي بأن وظيفة نظر الجيش لمحب الدين يعني الأسلمي سلامة لا الأمير يلباي المشار إليه وهذا من العجائب.

وفي يوم الأحد ثالث عشري رمضان المذكور حادي عشر نيسان اشتهر بدمشق وفاة نور الدين الصابوني ناظر جيش مصر في أوائل رمضان المذكور ، وأنه تولاها بعده علاء الدين بن الإمام ، وأن السلطان العادل المشار إليه عزل صلح الدين بن الجيعان من كتابة السرالتي وليها قريباً عن ابن مزهر ، وولاها لابن أجا الحنفي الحلبي ثم المصري ، وأن وظيفة كتابة الخزانة الشريفة التي كانت لابن أجا الحنفي الحلبي ثم المصري ، وأن وظيفة كتابة الخزانة الشريفة التي كانت ولاها مع بيت بن الجيعان وإلى الآن عزل عنها صلاح الدين المذكور / أيضاً وولاها أبا المنصور ديوان أن أقبردي كان ، وأن ابن يوسف قاضي المالكية بدمشق الذي كان قد عزل عنها في خامس عشر رجب منها بالطولقي قد أعيد إليها ، وعزل الطولقي منها وذلك في تاسع عشر رمضان .

وفي يوم الاثنين ثامن شوال من سنة ست المذكورة دخل من مصر إلى دمشق يلباي في الأربع وظائف المتقدم ذكرها ، وتلقاه النائب وأرباب الوظائف على العادة .

## [ سلطنة الغوري ]

وفي صبحة يوم الجمعة في عشر شوال المذكور وهو آخر نيسان دخل من مصر ٧٠ إلى دمشق جماعة بغتة بسرعة وصحبتهم مملوك بمراسيم شريفة ومطالعات بالأخبار بأن السلطان العادل المذكور قد حوصر يوم سابع عشري رمضان ، ثم طلع إلى

قلعة دمشق الأمير الدوادار الكبير قانصوه الغوري وأن العادل فقد ، وأن الغوري المذكور يوم العيد بويع بالسلطنة بعده لفقده ، وأنه لقب بالملك الأشرف وصحبة هذه الجاعة أيضاً مرسومان شريفان .

أحدهما لأهل القلعة بالحرص عليها وتحصينها وإطلاق الأمراء المقبوض عليهم بها ، منهم قرقماس وأزدمر اللذين قبض عليهما العادل وأن يستمروا بدمشق إلى أن يرد عليهم ما يعتمدون عليه .

والمرسوم الثاني لملك الأمراء بدمشق دولتباي المشار إليه ففي الحال أظهر الذلة لفقد أخيه الملك العادل وطلب إلى القلعة فوعدهم إلى غد فلما انتصف الليل ركب في جماعة وهرب فلم يعلم بحقيقة خبره ، وقيل أن نائب القلعة دولتباي اليحياوي والحاجب الكبير بردبك تفاح أراد الهجم على دار السعادة لضبط موجوده فلم يمكنا وصار الناس في حيرة وتأسف على العادل لعدم العلم بحقيقة

وورد مرسوم شريف أيضاً بإبقاء أركاس نائب حلب بها وعزل قانصوه رحله الذاهب إليها وكثر كلام الناس في هذه الأيام .

١٥ ثم ورد الخبر من حماة بأن نائبها سيباي قبض على قانصوه رحله بمرسوم شريف.

وفي هذه الأيام قبض الأمراء الذين أطلقوا من حبس القلعة على نقيبها يلباي المتقدم ذكره وأخرجوه وصادروه .

وفي هذه الأيام كثر الكلام عن السلطان الجديد قانصوه الغوري الملقب بالأشرف وأشاعوا عجزه ، وكان قد عزم كثير من الناس على الحج ثم أراد بعضهم ترك ذلك وتردد بعضهم وقوي عزم بعضهم بواسطة قيام نائب الغيبة بردبك تفاح الحاجب يومئذ بدمشق ، وإقامة تمرباي القجاسي المعروف بأبي قورة في إمرة الحج

من ثالث عشر شوال والناس يومئذ في شدة من خوف وقوع فتنة بمصر والشام من الترك وغيرهم ولا قوة إلا بالله ، وإلى الآن لم يعلم أين توجه نائب الشام دولتباي المشار إليه فكثر أيضاً كلام الناس فيه كاكثر في الأشرف الجديد المذكور.

وفي يوم الاثنين ثاني عشري شوال المذكور وهو عاشر أيـار خرج الوفـد من دمشق ونـزل بهم أميرهم المـذكـور على قبـة يلبغـا ، وتبعـه حـج كثير من الأروام ه وغيرهم .

وفي هذه الأيام رفع موجود النائب الهارب المذكور جميعه إلى القلعة ونودي لماليكه الذين أعتقهم قبل هربه بأن يذهبوا إلى مصر فذهبوا .

(ص ٤٦) وفي هذه الأيام أراح الله العباد والبلاد من المنافق محمود الأذرعي / الذي كان السبب لفتنة أقبردي الدوادار بدمشق وغيرها وقتل خلق كثير ، ولما تولى ١٠ دولتباي نيابة الشام قيل قبض عليه وصودر وسجن بالقلعة ثم أطلق ، فلما سافر النائب إلى مصر وسمع هو بمجيئه هرب إلى بلده أذرعات واستر بها قاتله الله إلى يوم الخيس خامس عشري شوال المذكور مات بها عن عدة أولاد .

وفي أوائل ذي القعدة ورد من مصر إلى دمشق مرسوم بأن الأمراء الذين كانوا قبض عليهم العادل وأطلقهم السلطان يأتوا إلى مصر وكان قد انضم إليهم ١٥ جماعة أخر من المنفيين .

وفي يوم السبت ثاني عشر ذي القعدة المذكورة سافر هذه الأمراء من دمشق إلى مصر بعد أن حصل منهم شركثير من أخذهم دواب الناس وغيرها .

وفي هذه الأيام شاع بدمشق استقرار الأمير قانصوه ـ المعروف بنائب البرج يعني الذي بناه السلطان قايتباي بالاسكندرية ـ في نيابة الشام ، وكان قد نفاه ٢٠ العادل إلى مكة ، وهو الآن بها وكان هو السبب في تسليم قلعة مصر للعادل وله ثلاثة إخوة : خير بك الذي حبسه العادل بقلعة دمشق ثم طلبه إلى مصر وأكرمه

لأجل أخيه ، والثاني جان بلاط الذي كان دوادارا للسلطان الظاهر بدمشق ثم هرب من قصروه إلى حلب واستر معزولاً ، والثالث خضر بك الذي كان تولى نيابة القدس .

وفي يوم الاثنين رابع عشر ذي القعدة المذكور نودي بدمشق بأن الأمير جان بلاط المذكور يكون هو الآن نائب الغيبة عن أخيه نائب الشام إلى أن يأتي من مكة إلى دمشق .

وفي هذه الأيام وقف حال الناس وقطعت الطرق من كثرة العرب من المفارجة وبني لام خارج دمشق وأطرافها وكثر الظلم والاختلاف والناس مرتقبون الفتن .

وفي بكرة يوم الخيس سابع عشره أمر جان بلاط نائب الغيبة بإشهار المناداة للأمراء والأجناد بمدمشق وأهل الجياد بها أن يتهيؤوا للجهاد في سبيل الله في العرب المذكورين ، ثم بعد أيام رحل العرب عن الطرق وقل شرهم .

## [ قتل العادل طومان ]

وفي يوم الأربعاء ثالث عشري ذي القعدة المذكور ورد الخبر من مصر إلى دمشق بأن جماعة كبسوا بيت العادل الذي كان مسكنه قديماً وقبضوه وأنه قطع رأسه في يوم الاثنين رابع عشر الشهر قتل وعلق على قلعة مصر .

وفي بكرة يوم الخيس رابع عشريه دخل من مصر إلى دمشق خاصكي صحبته خلعة لجان بلاط المذكور بنيابة الغيبة المذكورة إلى أن يأتي أخوه من مكة وأنه قد أنعم السلطان على أخيه نائب الشام بماليك النائب الهارب وأنهم قد ردوا قبل وصولهم إلى مصر ، ثم شاع بدمشق بأن النائب الهارب قد ظهر في بلاد حمص وأنه أرسل إلى السلطان الغوري المشار إليه يسأله من الصدقات العفو عنه والأذن له أن يكون بمكة أو القدس بطالا وأنه أجابه إلى ذلك .

وفي هذه الأيام عزل الحاجب الكبير بدمشق بردبك تفاح الذي ولاه العادل فيها ، وأنه يكون هو الناظر على وقف الأمير الأشرف قايتباي بدمشق ..

وفي بكرة يوم الاثنين ثامن عشري ذي القعدة المذكور وهو رابع عشر حزيران دخل من مصر إلى دمشق نقيب قلعتها الجديد عوض يلباي الذي كان أرسله العادل .

وفي بكرة يوم الثلاثاء تاسع عشريه دخل من مصر إلى دمشق حاجبها رص ٤٧ ) الجديد قانصوه الفاجر عوضاً عن بردبك تفاح الذي كان / ولاه العادل .

وفي يوم الأحد رابع عشر ذي الحجة وهو عشرون حزيران وصل خاصكي مصر بالبشارة بقطع رأس العادل في يوم الاثنين المتقدم ذكره ، وبلغني أن السبب الذي ألجأ العادل إلى الهرب أن بعض الناس أشاع أن قانصوه خمائة قد ظهر ١٠ ففرح أهل مصر وكبروا وقت أذان المغرب فنزل من القلعة جميع من كان يأكل من السماط ، ولم يبق عند العادل أحد فهرب من باب آخر للقلعة واختفى خوفاً على نفسه ، ثم تحيل عليه جماعته فتوصلوا إلى الاجتماع به وحسنوا له أن يعود ، فهجم عليه جماعة منهم الأمير رزمك خازندار جان بلاط وبيده السيف مصلتاً ، فعلم حينئذ أنه مأخوذ فهرب إلى فوق جدار ورمى بنفسه فتحطم ، فقطع رأسه وأتوا ١٥ به إلى الأشرف الغوري ، وبلغني في هذا اليوم أيضاً أن الظاهر قانصوه خال الناصر حي باق وهو مقيم ببرج يشبك الدوادار بالاسكندرية .

وفي يوم الاثنين ثاني عشر ذي الحجة المذكور خرج من دمشق الأمير سودون المدواداري نائباً لصفد ، وخرج لوداعه نائب الغيبة جان بلاط أخو النائب والحاجب قانصوه الفاجر وبقية أرباب الوظائف .

وفي هذه الأيام ورد مرسوم من مصر إلى دمشق بطلب الأمير جانم مصبغة

الذي عصى وجماعة أخر مع أقبردي واستر منفياً بدمشق إلى هذه الأيام ، طلب ليولى رأس نوبة النوب عصر .

وفي يوم الاثنين سادس عشري ذي الحجة المذكور لبس دولتباي نائب قلعة دمشق المشهور بخال الأسياد خلعه .

وفي يوم السبت ثامن المحرم سنة سبع وتسعائة لبس الأمير يلباي الإينالي المؤيدي دوادار السلطان بدمشق يومئذ خلعة بالاسترار وبنظر وقف الأشرف قايتباي .

وفي يوم الأحد تاسعه أرسل نائب الغيبة جان بلاط أخو النائب الآتي إلى زوق بن القواس فنهب جمالاً وغناً وأثاثاً وغير ذلك .

وفي يوم عاشوراء اجتمع جماعة من الأوباش والأعجام والقلندرية بدمشق وأظهروا قاعدة الروافض من إدماء الوجوه وغير ذلك وقام عليهم بعض الناس وترافعوا إلى نائب الغيبة المذكور فنصر أهل البدعة وشوش على القائم عليهم ولا قوة إلا بالله .

وفي هذه الأيام هجم العرب على أطراف دمشق ونهبوا مغلاً كثيراً وخربت بلدان كثيرة .

وفي يوم السبت خامس عشره نادى نائب الغيبة المذكور بالتأهب لملاقاة الحج ولملاقاة أخيه نائب الشام قانصوه البرج الذي بمكة ورمى على حارة (١) مالا .

وفي يوم السبت ثاني عشريه سافر من دمشق نائب الغيبة المذكور وأرباب الوظائف وابن الحنش وغيرهم لملاقاة النائب المذكور ، وأتى من مكة على طريق

10

كذا في الأصل ولعل صوابها : ورمى على كل حارة مالا .

الوف الغزاوي إلى غزة ، قيل : وفرقة منهم لملاقاة الوف الشامي قيل : وفرقة منهم لكبس من بقي من العرب بأرض الصنين .

وفي اليوم المذكور ورد إلى دمشق مبشر من الوفد بأنها كانت حجة طيبة وأنه فارق الوفد من الأخيضر.

(ص ٤٨) وفي يوم الأحد ثالث عشري المحرم سنة سبع المذكورة ورد الخبر من مصر / الى دمشق بأن الأشرف الغوري أراد أن يقبض على أتابك العسكر قيت الرجبي فهرب ، وأنه قبض على دوادار نفسه مسرباي ، وعلى الأمير رزمك وجماعته الذين قتلوا العادل ، وعلى مملوك أقبردي الذي كان قد أقامه قصروه على حسبة دمشق في أيامه وهو رجل فاجر ، وأنه أمر بتغريق الجميع ، وأنه ولى في الدوادارية له عصر الأمير أزدمر الذي أطلقه من قلعة دمشق مع جماعة أخر ، وفي الحجوبية بمصر الأمير خير بك أخو نائب الشام يومئذ وأخو جان بلاط نائب غيبة دمشق يومئذ عن أخيه الآتي ، وأما أتابكية مصر فهي شاغرة لهروب قيت المذكور ، ثم ورد الخبر إلى دمشق بأن قيت أعيد وخلع عليه وأن مصر مخبطة .

وفي هذه الأيام استبطأ الناس كتب الوفد فإنها بعد لم تأت.

وفي بكرة يوم الأربعاء ثالث صفر وهو خامس عشري آب دخل الوفد ١٥ الشريف إلى دمشق وأثنوا على أميرهم أبي قورة وأنه قد نهب العرب جماعات بمنزلة التبرة ، وأنه كان غلاء ، وبيع مد الطحين بنحو ثلاثين ، وأوقية السمن بأربعة ، وكذلك العسل ، وأنهم عوقوا قرب منزلة الزرقا أربعة أيام في الرجعة ، وأن أمراء الحرمين مختلفين ، وأنها كانت حجة مشقة .

وفي هذه الأيام بعث نائب الغيبة المذكور من قرية الكسوة عقب مفارقته ٢٠ للوفد إلى دمشق بشنق المسوك بالقلعة أخي الأمير ابن القواس إنكالاً فيه فأخرج

منها وشنق بالمشنقة التي نقلت من الخراب إلى محلة بين النهرين (١)

وفي يوم الثلاثاء مستهل شهر ربيع الأول دخل نائب الشام الجديد قانصوه نائب البرج إلى دمشق بعد أن مكث بالرملة مدة وبعد أن ذهب إلى قلعة الصبيبة (۲) لمحاصرة ابن القواس إلى أن أرضاه ، ودخل في اليوم المذكور وتلقاه الناس على العادة ، وخرج إليه زعر الصالحية بكبيرهم الجاموس راكباً وهم حوله بالعدة الكاملة ، واعتدوا على أهل ميدان الحصى ، فلما رجعوا قدام النائب ونزل دار العدل طلبهم ، وأمر بتوسيط كبيرهم المذكور وأخذ سلاح الكل وأرسل إلى بيت الموسط فنهب ووجد فيه أثاث وأمتعة كثيرة .

وفي صبيحة الأربعاء ثانية أوكب النائب الجديد المذكور إلى قبة يلبغا للاقاة مبشر النيل ، ودخل إلى دمشق ، ثم ولى الاستدارية لعبد العزيز وشرط عليه كل يوم مالاً كثيراً فرمى على الحارات منها ميدان الحصى والصالحية ونادى بأن البلاصية والزعر بطالة .

وفي يوم الجمعة صلى النائب بالجامع بالمقصورة وخلع على قاضي الشافعية الشهابي الفرفوري .

١٥ وفي ليلة الأحد سادسه أرسل النائب إلى قرية بيت إيما (٢) فنهبها لأجل

إعلام الورى (١١)

<sup>(</sup>۱) بين النهرين هو ساحة الشهداء في دمشق وكانت ساحة الشهداء تدعى الجزيرة فقبل أن يغطى نهر بردى كان ينقسم إلى قسمين يكونان جزيرة محاطة بالماء تدعى بين النهرين ومنذ ثمانين عاماً غطي هذان النهران وأصبحت ساحة كبيرة . "كا غطي الآن عام ١٩٦٢ قسم كبير منه مما يلي ساحة المرجة .

۲) انظر صفحة ( ۱۲۸ ) .

<sup>(</sup>٣) قرية بيت إيما قرية صغيرة يحدها من الشال قلعة جندل وخبان الشيح ومن الشرق الحسينية ومن الجنوب بيت سابر ومن الغرب كفر حور وتسمى اليوم بيتيما .

ما بلغه أن ابن القواس لما وقع في يدي جانباي البدوي خلصوه منه ونهبوا أيضاً قرية كفر حور (١) حتى عروا نسائها وأخذوا أموالاً كثيرة .

وفي بكرة يوم الخيس عاشر ربيع الأول المذكور وصل من مصر إلى دمشق خاصكي بكشف الأوقاف وتلقاه النائب على العادة ونزل بالقصر.

وفي يوم الأحد ثالث عشره حضر بالاصطبل عند النائب وحضر القضاة هوراجعوه فلم يرجع عن العمل بالقائمة التي بخط الشارعي وهي خمسة آلاف دينار وص ٤٩) وافترقوا على ذلك ، وشاع بدمشق / في هذه الأيام بأن أركاس نائب حلب عصى حمية لصهره دولتباي المنفصل عن نيابة الشام ، وأن إبراهيم باك المنفصل عن نيابة حص قد انضم إليهما ، وأنه يخشى على السلطان منهم ، ثم لم يصح عن أركاس ذلك ، بل إنه عزل فقط ، وإتى إلى حمص واستمر بها أياماً يضرب بها الطبلخاناه كأنه غير معزول .

وفي ليلة الخيس خامس عشره دخل من مصر إلى دمشق حريم النائب ومعهم أمير في أبهة حافلة .

وفي هذه الأيام رمي على الحارات كيدان الحصى وباب المصلى والقراونة والشاغور وداخل باب الصغير جملة كثيرة من الأموال ولم تخل محلة من حين ١٥ دخول النائب إلى يومئذٍ من رمية أو رميتين ، ونهب معز بعض البلاد وطرحوها على الناس بأضعاف أثمانها ولا قوة إلا بالله .

وفيها أيضاً شاع بدمشق أن مسرباي دودار السلطان كان الذي غضب عليه وسجن بالاسكندرية فك قيده من الشباك الذي على البحرة وهرب إلى مصر

<sup>(</sup>۱) قرية كفر حور صغيرة تابعة لمنطقة قطنا وهي قريبة من بيت سابر ، وبيت إيما بينها (٥) كيلو مترات .

واختفى نهاراً ويظهر ليلاً يدور على أحبابه ، وأن السلطان خائف منهم ، وشاع أنه صادر جماعات في أموالهم بسبب نسائهم ، وأنه وقع بنائب القاضي الشافعي بمصر وضربه مبرحاً .

وفي هذه الأيام وصل الخبر من مصر إلى دمشق بأن دولت باي المنفصل عن نيابة الشام المطرود في البلاد قد أنعم عليه السلطان بنيابة طرابلس .

وفي يوم الجمعة مستهل جمادي أولى سنة سبع وتسعائة المذكورة رضي الأمير النائب على الأمير ابن القواس وخلع عليه .

وفي هذه الأيام نهب جماعة النائب قرية دمر وأخذوا موجودهم وكثر الظلم حينئذ.

وفي يوم الخيس رابع عشر جمادى المذكور اجتمع أهل حارة ميدان الحصى
 والشاغور بمصلا العيدين واصطلحوا وتحالفوا على النائب وجماعته لكثرة ظلمهم .

وفي اليوم المذكور وقع أهل الشاغور ببعض جماعة النائب وأرادوا إعدامه ، فبلغ النائب فأخرج إليهم جماعة فأرادوا الوقوع بهم ، فخرج إليهم قاضي المالكية ابن يوسف وصحبته جماعة فتسامع بقية الزعر فحضروا وأسمعوهم القبيح وهموا بالوقوع فيهم ، ثم وقعوا ببعض الماليك ، ثم علت كلمة العوام والزعر وطمعوا في النائب فأرسل إليهم نائب القلعة وأمراء أخر فلم يلتفتوا إليهم إلا أن يدفع النائب إليهم استداره عبد العزيز وابن الفقاعي وأخو جوهر نقيب المحتسب ، وباتوا على ذلك ، وكان حينئذ جان بلاط أخو النائب غائباً في نهب بعض البلاد فبلغه الخبر فأقى دمشق ليلاً وأرادوا الانتقام من العوام فبلغه علو كلمتهم وكثرتهم وأنهم قتلوا جماعة ، وأصبحوا في يوم الجمعة وقد اجتمعت الزعر بالسلاح ولم يصل غالبهم جمعة ثم اجتمعوا أيضاً يوم السبت سادس عشره بجاعة آخرين وطلبوا شر الترك

10

ودربوا الحارات، ورجعوا على النرك التي خرجت إليهم ملبسة، فوقع الطعن بينهم إلى أن جرح من النرك جماعات وقد تبين خوف النائب منهم وظهر عجزه فخرج أخوه جان بلاط من غربي دمشق وأتى إلى القبيبات من طريق قينية أفخرج أخوه وظن خلوها وأنهم حاضرون الوقعة، فخرج إليه جماعات منها وأرادوا القبض عليه فهرب ورجع وقد زاد شر العوام من كثرة ماحصل عليهم من الظلم وأرادوا المجوم على النائب وأخيه فأرسل إليهم نائب القلعة والحجاب والقضاة الشيخ تقي الدين إلى مصلى العيدين فاجتمعوا هناك بأكابر الحارات، فطلبوا / من النائب ترك المشاهرة وترك الرمي على البيوت وقتل البلاصية فأجابوهم إلى ذلك، ثم ركبوا من المصلى وقد علت شوكة العوام فوقعوا بجاعة وقتلوا وحرقوا بعض البلاصية.

وفي ليلة يوم الاثنين خامس عشري جمادى الأولى المذكور أمر النائب بشنق ١٠ ابن بيدمر نائب بعلبك فأصبح مشنوقاً ، وكان الناس فيه صنفان ، وفيه أمر النائب بإشهار النداء بتقوى الله وأن لاظلم ولا عدوان فخرج المنادي وصحبته المحتسب ونحو عشرين مملوكاً فنادى النائب بذلك .

وفي يوم الأربعاء رابع جمادى الآخرة منها بعث النائب إلى كبير زعر الشاغور المعروف بابن الطباخ وطايبه وعاتبه وخلع عليه قشر جوخ وشرط على ١٥ نفسه أنه لم يبق يرم دية مقتول على غير من لا تجب عليه ووقع الصلح على ذلك فاطأن الناس بعد أن كانوا قد تريبوا من النائب وغدره ، وتريب هو أيضاً منهم بأن يبطشوا في أخيه جان بلاط أو نحوه من الظلمة ، وأيضاً فإن الظلمة قد تعطلت عليهم أبواب البلص ولم يجسر بلاصي يذهب في شغل لهم فما وسعهم إلا المداراة .

<sup>(</sup>١) دربوا الحارات : حصنوها .

<sup>(</sup>٢) طريق قينية هو المسمى في عصرنا بطريق بستان البودي خارج حي باب السريجة .

وفي يوم الجمعة سادسه بعد صلاتها سافر جان بلاط أخو النائب إلى مصر قيل مطلوباً وقيل غير ذلك قاتله الله فكم خرب من بلد ونهب من مال وما كان سبب هذه الفتن سواه ، فلما رجع دوادار النائب من توديعه أضافه زعر مصلى العيدين بالمصلى في آخر النهار .

و في يوم الثلاثاء سابع عشره أولم أهل الصالحية وليمة وأدار النائب وليمة حافلة حضرها غالب أهل دمشق بحيث غلقت أسواق كثيرة .

وفي هذه الأيام شاع بدمشق أن رجلاً اسمه اساعيل حيدر الصوفي استولى على بلاد تمرلنك وغيرها وأنه ماش على البلاد .

وفي يوم الاثنين مستهل رجب لبس النائب خلعة الشتاء خضرا كفاوي .

وفي بكرة يوم الخيس رابعه لبس النائب خلعة أيضاً حمرا بسمور على العادة وهذه كانت أخرجت له قبل تلك الخضراء ، لكن تأخر القاصد بها حتى ألبس نائب صفد خلعته ، ثم أتى فلبسها النائب في اليوم المذكور ودخل على العادة ولم يخرج الناس للفرجة على عادتهم ، وبلغه أنهم قد تريبوا من العشير الذي أتى إلى الميدان الأخضر(۱) ، وأنهم سمعوا أيضاً أنه قد خرج من مصر خاصكي لطرح مال على أهل دمشق فإن أطاعوا وإلا فاركب عليهم بالعشير ، فلما سمع ذلك أمر بإشهار المناداة بأنه لاظلم ولا عدوان والماضي لا يعاد فاطمأن الناس لذلك .

وفي بكرة يوم الجمعة طلب أكابر زعر كل حارة وطيب خواطرهم .

وفي يـوم الاثنين ثـاني عشري رجب المذكـور وهـو آخر كانـون الثـاني لبس النـائب خلعـة أخرى جـاءت على يـدي خـاصكي اسمـه سيبـاي دوادار سكين من

۲ مصر

<sup>(</sup>۱) انظر ص (۲۳) .

وفي يوم الثلاثا ثالث عشري رجب المذكور قرئ مرسوم شريف أتى على يدي هذا الخاصكي فإذا فيه مصادرة لأهل دمشق بنحو مائة ألف دينار فنفر الناس من ذلك ولم يزالوا إلى أن جعلت ثلاثين ألفاً من الدنانير ، فلم يلتفت الناس إلى ذلك وامتنعوا من الطاعة لذلك .

وفي صبيحة يوم الاثنين تاسع عشري رجب المذكور خرج هـذا الرجل الـذي ه اشتهر بابن الفقاعي بردار النائب إلى الحمام فخرج إليه جمـاعـة فقتلوه فسر النـاس بذلك ، وكان قد ألهب الخلق ظلماً .

وفي هذه الأيام كثرت مراجعة الناس النائب في الثلاثين ألف وفي الحط (ص٥١) منها ، فصمم / على أخذها فأخلى الناس منازلهم ، وعزلت حوانيت دمشق وقلت الأسواق ، فحط الأمر على عشرين ألف دينار وأنها على أهل دمشق أجمع وحاراتها وأهل الذمة .

ثم في هذه الأيام ورد مرسوم شريف بأن يحضر الأمير أركاس المنفصل عن نيابة حلب ويسمع المرسوم ، إن شاء بالقلعة وإن شاء عند النائب ، فأبي إلا أن يرى المرسوم لإشارة بينه وبين السلطان ، فأمر النائب بالقبض عليه ، فهرب من بيته شرقي مقبرة الفراديس ، فأرسل النائب الحاجب ونائب القلعة ودوادار السلطان إلى بيته المذكور في صبيحة يوم الخيس تاسع عشر شعبان سنة سبع وتسعائة فلم يصلوا إلى بيته إلا بحريق الباب الغربي ، ودخلوا بيته فأخذوا الخيل والسلاح والأثاث ، وذلك مع غلق الأسواق وتكالب الناس على النائب ، وكثرة دعائهم عليه .

ثم في يوم الأحد ثاني عشر شعبان المذكور رجع غالب الناس أو بعضهم إلى ٢٠ منازلهم وحوانيتهم وظنوا أن النائب ترك طلب المال الذي كان رماه عليهم .

وفي يوم الخيس سادس عشر شعبان المذكور ابتدئ في جباية المال المذكور.

وفي يوم السبت خامس عشريه هجم والي البر إبراهيم بن الحنبلية بجاعة النائب على بيت السيد إبراهيم نقيب الأشراف وقبضوه وعري للضرب بالمقارع ، فرأى النائب عليه أثر ضرب بالمقارع ، فسأله فقال : قد علمت مافعل معي جان بلاط يعني السلطان الأشرف لما كان نائب حلب ، ثم أتى ولده وهو عريان فأمر النائب بإلباسه وضرب ولده فضرب بحضرته وهو ينظر ، والوالي المذكور يقرره على الحرامية السحيية ، ثم أخرجا من دار العدل إلى حبس الدم في الحديد بالطاقية كشفاً حفاةً وقد أخذ قماشها ، وأخذ عليها من السجان ثلاثمائة درهم بعد أن نهب بيته وهتكت حريه .

وفي ثاني يوم طلب إلى دار العدل وأحضرت الحرامية فبروه وولده ، وخاف الناس من تجرى النائب على غيرهما .

وفي رمضان تحيل السلطان على قبض الأمير مسرباي الذي تسرب من الاسكندرية وأظهر له جماعة أنهم يسلطنوه فظهر لهم بالأزبكية ، وأظهر الصنحق ولعبوا به إلى أن قبض وقتل .

وفي يوم الاثنين حادي عشر شوال سافر النائب قانصوه البرج المذكور إلى بلاد حوران لأجل العرب وصحبته جانباي أمير آل مري واستر بقبة يلبغا ومعه العسكر والعشير إلى عشية يوم الأربعاء ثالث عشره ، ثم إنه سافر إلى المرج ليستر هناك .

وفي يوم السبت سادس عشره أرسل النائب جماعة من عسكره فنهبوا قرية جرود (١) بعد أن اجتاحتهم الصعقة فأصبحوا فقرأ لامالاً ولا أثاثاً ولا دواب .

وفي يوم الاثنين ثامن عشره بلغ النائب أن الأمير جانباي أمير آل مري كسره أعداؤه فأرسل من المرج إلى دمشق بأن جميع عسكر دمشق يلاقيه إلى قرية الكسوة ('' غدا يوم الثلاثا تاسع عشره وأن يعرضوا عليه هناك ، وكان شاع خروج الوفد يوم الثلاثا المذكور ، فلما كان بعد أذان الصبح أتى برق كثير شديد ثم رعد كثير من جهة الغرب ثم أتى مطر شديد بحيث أن الشخص يقطع بان لاعرض ولا خروج وقد تم تسحب السحاب إلى جهة الشمال ، فما ارتفعت الشمس إلا وقد ظهرت من السحاب وذهب بأجمعه إلى جهة الشمال وأصحت السماء ، وخرج الناس والوفد / وكان يوماً عجيباً فسبحان من هذا بعض قدرته ، ثم لم يتغير النائب من المرج ولم يفعل مانادى له .

وفي يوم السبت ثالث عشريه انتقل النائب من المرج إلى أرض شقحب . وفي بكرة يوم السبت سابع ذي القعدة قتل كبير البلاصية ابن الخياطة .

وفي يوم الثلاثاء سادس عشر ذي القعدة منها دخل من مصر إلى دمشق الأمير خير بك حاجباً بعد عزل برسباي المجنون وتلقاه القضاة الثلاثة خلا المالكي ابن يوسف فإنه بمصر وتلقاه أبو قورة دوادار النائب ، والنائب يومئذ مقيم بشقحب ، وخير بك المذكور هو الذي كان تسلم دمشق لنائب الشام إينال الفقيه وحكم بها أياماً ثم هرب إلى عند أستاذه إينال المذكور ، ولم يمكنا من الدخول إلى دمشق كا تقدم ذكره ، ثم في هذه الأيام ولاه هذا السلطان هذه الحجوبية

<sup>(</sup>۱) قرية صغيرة قبلي دمشق وعلى تخوم أرض حوران وهي تبعد عن دمشق نحو ( ٣٧ ) كيلو مترأ وهي الآن معدودة من أراضي قرية زاكية تقع في الجنوب الشرقي من مزارعها وفي هذه القرية خان كتب على أسكفة بابه مايلي :

<sup>(</sup>١) (أنشأ هذا) الخان المبارك والسبيل العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير . (٢) شكر بن عبد الله الناصري في سنة ست عشر وسبعائة . وعلى مقربة من هذه القرية مرج الصُفَّر الذي اشتهر بوقعة كبيرة عند فتوح دمشق .

الثانية ، ودخل في اليوم المذكور ، وأعقبه مرسوم شريف برفعه إلى القلعة .

وفي صبيحة يوم الاثنين سادس عشر ذي القعدة رجع النائب إلى دمشق .

وفي يوم الثلاثا رابع عشريه فرض النائب على غالب حارات دمشق مالاً أيضاً لنفسه مع وقوف الحال وغلاء الأسعار في كل بضاعة إلا اللحم .

وفي اليوم المذكور سافر الخاصكي سيباي الذي أعان على استخلاص المال الذي صادر به السلطان أهل دمشق ، ثم شرعوا في المصادرة للنائب مع الغلاء ووقوف الحال ولا قوة إلا بالله .

وفي هذه الأيام سافر النائب ونهب في مروره قرية يعفور (١) وقتل جماعة ، وهي بلد الشافعي الشهابي ابن الفرفور .

وفي هذه الأيام قبض أبو قورة دوادار النائب على كبير زعر ميدان الحصى المعروف بابن الأستاذ ، وعلى اثنين معه عند باب خوخة الخانقاه الخاتونية جوار جامع تنكز وأتى بهم إلى عند الاصطبل تجاه دار العدل فوسطهم فهرع زعر الحارات إليه وحصل بين الفريقين كر وفر وأخلا جماعات من ميدان الحصى بيوتهم ،واشتد خوف كبار زعر الحارات كاسماعيل القرواني وأبي بكر بن المبادل فدربوا الحارات والأزقة خوفاً من النائب الغائب يومئذ بجسر زينون ، أنه إذا جاء يعمل معهم كا عمل دواداره مع ابن الأستاذ ، سيا وقد بلغه أنهم قد هاشوا على دواداره بسبب ابن الأستاذ .

وفي عشية يوم الأحد سادس عشر الحرم سنة ثمان وتسعائة قبض جماعة النائب على أحد زعر الشاغور فثار الغوغاء عليهم مع وجود النائب في دمشق ،

۲۰ هي قرية صغيرة تابعة لمركز مديرية قطنا قريبة من قرية الديماس تقع جنوبهما وتبعد عن
 دمشق ( ۳۰ ) كيلو متراً .

فذهب إليهم بعض مماليكه فرموه وحمل إلى النائب ، فخرج جماعة من العبيد السودان والماليك إلى قرب الشاغور وأطلقوا النار فبا قدروا عليه فهرب زعر الشاغور وقتل شيخهم وشيخ زعر القراونة إسماعيل بن بلغام ودفن في ليلته ، فلما رأى الناس ذلك استغاثوا في أليهم زعر بقية الحارات ، فخرج عليهم الحاجب الكبير بجماعة كثيرة من الماليك والغز ، فهربوا إلى حارة مسجد الـذبـان(١) فتبعهم الحاجب بالجماعة المذكورة فتفرقوا فشرع الماليك والغز المذكورون في نهب البيوت وكسر الأبواب والحوانيت وأطلقت النارفي زرب قصب بالسويقة المحروقة فدوركت بالطفى ، ونهب بيوت كثيرة في هذه الحارة من بعد العصر إلى بعد (ص ٥٣) المغرب ، ثم نودي للناس بالأمان / ماعدا أهل الشاغور ، واسترت النار توقد في سوق الشاغور وما حوله ، وبلغني أنه مات في بايكة بالخان هناك عدة سبع جمال 1. بالحريق ، ونهب السوق وغالب الشاغور .

ثم في صبيحة يوم الاثنين سابع عشريه ركب جماعة النائب وغيره وأكملوا حريق مالم يحترق من الشاغور المذكور واتسع أمر النهب ، ثم نودي برد ماأخذ منهم وهيهات ، لكن عورض جماعة فيا معهم من الحوائج الظاهرة فأخذت منهم ووضعت في أماكن لترد على أهلها فوصل البعض ، ثم أرسل النائب إلى كبير الزعر بباب المصلا وهو أبو بكر بن المبادل فطيب قلبه وآمنه .

وفي يوم الأحد رابع صفر ورد الخبر إلى دمشق بأن الأمير جازان أخا بركات سلطان مكة خادعه أمير الوفد المصري إلى أن دخل مكة فلم ينل جازان مراده منهم فرجع إلى الوفد الشامي وطلب منهم مالاً كثيراً فلم يقدروا عليه فنهبهم قبل

هي الحارة التي يقوم فيها الآن مخفر الشيخ حسن على طريق الميدان وقـد قـام هـذا الخفر على تربة حسن بن المزلق والمسجد الذي يقابله هو مسجد الذبان لصيق تربة بني عجلان ( العجلاني ) وهذا الخفر لصيق مقبرة باب الصغير من جهة الغرب على مقربة من تربة ابن اليص .

وصولهم إلى مكة ، وأن الوفد المصري مستر بمكة ينتظر نصر السلطان ، وأنه عين جماعات من العسكر إلى ثلاث جهات مكة ونابلس والشام فتأهبوا ونهبوا بمصر ما وجدوه وما يحتاجوه ثم أبوا أن يسافروا إلى مكة إلا بالسلطان معهم فأبى ذلك .

ثم تبين إبطال التجريدة من مصر إلى الشام وأن أزدمر اليحياوي أمير الوفد الشامي أراد السلطان إعدامه فشفع فيه فعفى عنه .

وفي يوم الخيس تاسع عشري صفر سنة ثمان المذكورة وصل من مصر خاصكي اسمه بردبك دوادار الغوري قبل التسلطن وبعده ، قيل أتى ليكون نائباً لقلعة دمشق لكونه من خواص السلطان وصحبته خلعة للنائب فخرج النائب وأرباب الوظائف على العادة إلى القبة ثم لبس النائب خلعة حمرا بسمور خاص ، وعلى الخاصكي المذكور خلعة ودخلا مدخلاً حافلاً .

وفي هذه الأيام رمى النائب على أهل دمشق مالاً لأجل مشاة تخرج معه إلى حلب تجريدة حرمة للبلاد لأجل ماقيل من أمر الخارجي حيدر الصوفي وذلك مع وقوف حال الناس من الظلم وكثرته .

وفي يوم الأحد ثالث عشري ربيع الأول من سنة ثمان وتسعائة المذكورة مناعف النائب واحتقن ، وفي ثاني يوم الاثنين رابع عشريه شرب شربة .

وفي يوم الخيس سابع عشريه دخل من مصر إلى دمشق خاصكي وصحبته خلعة لنائب قلعة دمشق بردبك الذي دخل قريباً فخرج أرباب الوظائف لملاقاته على العادة ، ولم يخرج النائب لأجل آثار توعكه ، ثم رأى آثار العافية فنودي بالزينة لذلك ولأجل ماقيل إنه قد ولد للسلطان ولد فزينت دمشق جبرا واسترت مع تضجر الناس منها ومبيتهم في الأسواق ( بعيدين ) عن أهلهم وحريهم .

وفي يوم الجمعة ثامن عشري ربيع المذكور في حال بقية آثار المرض على - ١٦٩ - النائب قبض جماعته على أزعر شريف من أهل الشاغور فقطع رأسه ، وفي وقت الغدا الكبير من يوم السبت تاسع عشريه وهو أول تشرين الأول كسفت الشمس واستمرت نحو ساعتين .

وفي يوم السبت سادس ربيع الأخر سنة ثمان وتسعائة المذكورة نقه النائب من مرضه فركب وطاف في نواحي دمشق ثم أرسل جماعته لنهب قرية خدر فنهبوها ولا قوة إلا بالله .

(ص ٥٤) وفي يوم الأحد والاثنين سابعه وثامنه وصل من مصر / إلى دمشق الأمير دولتباي خال الاسياد اليحياوي المنفصل عن نيابة القلعة إلى إمرة الميسرة بدمشق، وأتى صحبته خلق كثير من الحجاج الشاميين المتخلفين بمصر وجماعات من التجار المصريين أيضاً.

وفي أواخر جمادى الأولى منها وصف للنائب لوجع رجليه ضبع ذكر يوضع حياً في زيت مغلي إلى أن ينهرس ويدهن به .

وفي هذه الأيام شرع يستخلص المال الذي صرف على مشاة من المال الذي جعله على الناس كا تقدم ، فاستخلصه من الناس أيضاً ، ولم يستخلص ممن أخذه من الزعر شيئاً .

وفي يوم الاثنين سابع عشري جمادى الأولى سنة ثمان وتسعائة المذكورة أتى من مصر صبي صغير قريب من التمييز من أولاد النائب فخرج لملاقاته من دمشق أخ له من أبيه قد بلغ سن التمييز ، وخرج معه لذلك الحاجب الكبير ، ودوادار السلطان ، وبقية أرباب الوظائف ، فأركب من القبة وأتوا به ، فلما وصل معهم إلى مصلى العيدين مالت عمامته عن رأسه حتى كادت أن تسقط ، فوقف ووقف عسكر أبيه ثم أصلحها له أخوه بيده بحضور الحاجب وبقية الأمراء ، ثم دخلوا به إلى عند والده النائب وهو متوجع من رجليه بعد أن أدهن بالضبع الذي قلي له بالزيت .

وفي هذه الأيام نودي بالأمان ، وترك الظلم ، وأطلق عدة محابيس من الحبس ، وصرف جماعة من السودان والعريب وغيرهم .

وفي بكرة يوم الخيس أول كانون الأول مستهل جمادى الآخرة منها وصل من مصر إلى دمشق دوادار جديد بها للسلطان وانفصل من قبله منها .

وفي هذه الأيام نودي بدمشق بإتمام عمارة بوابات المحلات والأزقة التي لم تتم فيا تقدم ، والاهتمام بعمارة ذلك ، وفيها أيضاً شرعوا في استخلاص بقية المال الذي فرض برسم المشاة .

وفي يوم الجمعة حادي عشري جمادى الآخرة المذكور ركب النائب وزار الشيخ أرسلان وغيره .

وفي يوم الخيس تاسع عشر شعبان ورد المرسوم الشريف من مصر بأن يرمي على كل سكرة دراهم ليستعان بها على إزالة ضرر العرب بالحجاز وهذه رمية أخرى غير الرمية التي أخذت بحجة مشاة إلى حلب لأجل حيدر الصوفي .

وفي ليلة الأربعاء خامس عشري شعبان منها أرسل النائب دواداره أبا قورة إلى مصر لمراجعة السلطان في ذلك .

10

في أوائل العشر الثاني من رمضان سنة ثمان المذكورة رسم النائب وهو وجع لابن عمته دولتباي وقيل هو ابن أخي أم النائب أمير ميسرة المعروف بخال الاسياد اليحياوي بأن يسافر بعسكره معه وخرج معهم ابن القواس بجاعته ويندهبوا إلى أوائل الغور إلى بني صخر ويأتوا بخيلهم وأغنامهم وأموالهم فذهبوا وهم نحو ألف بعد أن سخروا دواب الناس بدمشق وبطرقهم ، فلما وصلوا إليهم نهبوهم وأخذوا جميع ماقدروا على أخذه منهم ثم أرادوا الذهاب إلى طائفة أخرى غير بني صخر المنهوبين فرجع المنهوبون المذكورون عليهم بالنشاب وغيره فأصيب عمات كثيرة من العسكر ، وقتل دولتباي المذكور ، وهرب الأتباع ، فصبر في

سحلية وحمل إلى دمشق مصبراً فاشتغل خاطر النائب أيضاً زيادة على مابه من الوجع ، وشغل باله من جهة مراجعة السلطان في أمر الرمية على دمشق لأجل ( ص ٥٥ ) التجريدة إلى مكة وإرسال تمرباي أبي قورة لذلك وإبطائه عنه / .

وفي يوم الأحد حادي عشري رمضان المذكور أدخل إلى دمشق دولتباي المذكور في سحلية مصبراً وقد أنتن فدفن من غير غسل ، قيل ولا صلاة ، في تربة اليحياوي(١) ، وفي هذا اليوم شاع بدمشق أن الأمير تمرباي دوادار النائب أرسل من مصر بأن السلطان رسم أن يخرج من دمشق تجريدة إلى مكة من أموال النائب والأمراء لامن مال الناس فشرع بعض المباشرين يرسل إلى من توهم أنه غنى ليقترض منه النائب والأمراء فهرب جماعات من المستورين عن أهلهم وبيوتهم .

وفي يوم الجمعة سادس عشري رمضان المذكور وصل من مصر إلى دمشق دوادار النائب غرباي المشار إليه .

وفي يوم السبت سابع عشريه قبض النائب على الظالم الغاشم جانبك الفرنجي خازنداره ثم بعد يومين أطلقه .

وفي يوم السبت خامس عشري شوال سنة ثمان وتسعائة المذكورة برز خام ١٥ النائب إلى خارج دمشق للسفر إلى عرب الحجاز .

وفي عشية يوم الأحد سادس عشريه توفي نائب قلعة دمشق وظن غالب الناس بدمشق أنه سقى فلما حضر النائب ثاني يوم بالجامع الأموي للصلاة عليه أرسل بعض الأطباء للكشف عليه أسقى هو أم لا ؟ مع شاهدين فأخبر الأطباء أنه غير مسقى فكتب بذلك وأرسل يعلم السلطان ، ثم صلى عليه بالجامع ودفن

تربة اليحياوي انظر ص ( ١٠١ ) .

بتربة النائب جوار الشيخ أرسلان ، وفي يوم الأحد ثالث ذي القعدة منها خرج سنيح غالب الأمراء إلى خارج دمشق .

وفي يوم الخيس تاسعه خرج النائب فمن دونه من الأمراء بالعدة الكاملة إلى التجريدة لعرب الحجاز، وقد فرح الناس بذلك عسى الله أن يلهمه التوبة وحسن السيرة، ثم أقام بقبة يلبغا إلى يوم الخيس رابع عشره وقد أفسدوا زروعاً وغيرها ثم رحل منها.

وفي هذه الأيام تواترت الأخبار بأن الدوادار الكبير أزدمر خرج من مصر وأنه وصل إلى الرملة وأن السلطان وزع غالب الأمراء ليصلح له وقته ويأمن خوفه منه.

٠٠ وفي أوائل ذي الحجة رجع إلى دمشق قفل الأمراء الذين سافروا مع النائب في التجريدة لعرب الحجاز وأنها بطلت .

وفي بكرة يوم السبت سادس عشر ذي الحجة منها دقت البشائر بدمشق ، وشاع بأن أزدمر دوادار السلطان وصل إلى بيسان وأن النائب اجتمع به وخلع عليه ، وفي اليوم خرجت الزردخانة (١) من دمشق إلى مصر .

١٥ وفي يوم الثلاث تاسع عشره أول فصل الصيف حصل بدمشق اختلاف كثير بين دوادار السلطان بدمشق وبين جانبك الفرنجي دوادار النائب بحيث خاف أهل دمشق .

وفي يوم الاثنين ثاني المحرم سنة تسع وتسعائة دخل النائب إلى دمشق راجعاً من سفره المذكور وهو لابس خلعته التي خلعها عليه الدوادار ببيسان ، وبطلت تجريدته إلى الحجاز ولم يلاقه الحاجب ولا دوادار السلطان بدمشق ، بل تمارضا ،

<sup>(</sup>١) الزردخانة : المكان المخصص لحفظ السلاح ويريدون أيضاً بها السلاح نفسه كما ورد هنا .

وكان قبل دخوله بيوم نودي بالزينة بعد دق البشائر أياماً ، ثم بعد دخوله نودي بدوام الحرص على الزينة ، ثم روجع النائب في ذلك فرفعت .

وفي يوم الجمعة قبض النائب على جماعة من أمراء دمشق منهم طرباي دوادار السلطان بها وبردبك أتابك دمشق لكونهم خرجوا معه ثم رجعوا بغير إذنه لهم .

وفي عشية يوم الخميس تاسع المحرم نودي بدمشق على الخبز الخاص الرطل ٥ ( ص ٥٦ ) بدرهمين إلا ربعا ، وما دونه بدرهم وربع ، وما دونه بدرهم / فلم يمتثل الخبازون ذلك والحال أن غرارة القمح بنحو المائتين ، والسمسم بنحو الخسمائة ، والدبس بنحو الأربعائة ، والفواكه بحمد الله كثيرة ولكن غالية الأسعار على غير قياسها ، والظلم فاش ، ولا قوة إلا بالله .

وفي هذه الأيام عزل النائب دواداره جانبك الفرنجي وولى فيها المحتسب ١٠ يومئذ ، ونودي بدمشق أن الزعارة بطالة وأن أحداً لا يحمل سلاحاً ،ولا يلف على رأسه قرعانيا ، ولا يقلب ثيابه فلم يمتثل ذلك .

وفي بكرة يوم الاثنين سلخ الحرم المذكور لبس النائب خلعة حمراء بسمور خاص قيل إنها جاءته من مصر وأتى أهل الزعارة على عادتهم قدامه ولا قوة إلا بالله .

10

وفي بكرة يوم الأربعاء تاسعه دخل من مصر إلى دمشق الأمير أزبك الخازندار محتسب مصر وصحبته نحو عشر خاصكية مارين في الرسيلة إلى ملك الروم ابن عثان ، وتلقاهم النائب ودخلوا مدخلاً حافلاً ، وأتى صحبتهم خلق كثير من التجار وغيرهم ولم يتكلفوا في طريقهم إلى غرامة ، وأتى صحبتهم عدة خيول خاص ومعهم عدة أحمال برسيم علفاً لهم .

وفي يوم الخيس عاشره دخل من مصر إلى دمشق أيضاً ولـد النائب مخلوعاً

عليه بأمره أربعين وصحبته خلعة مطرز مذهب لوالده ، فدخلا تخلوعاً عليها مدخلاً مها .

وفي هذه الأيام قبض النائب على دواداره كان جانبك الفرنجي ووضعه في الحديد وأسلمه ليلاً إلى قلعة باناس ، ثم بعد شهر فك الحديد عنه وأبقي في القلعة المذكورة معتقلاً عليه ، ثم اختفى أمره بعد أن أخذ النائب ماله الكثير المودع في حال اختفائه عند رجل مغربي ، فلما ظهر قبل وضعه في الحديد خاف المغربي منه لأخذ النائب ماله منه فمات خوفاً منه ، فما أمهل حتى وضع في الحديد وأرسل إلى القلعة المذكورة .

وفي يوم السبت رابع ربيع الأول من سنة تسع المذكور توفي دوادار الثاني للنائب وكان في خدمته عدة من الزعر المجرمين ، ومن قبله بأيام هلك السامري صدقة الذي كان أراد أن يتولى مكان جانبك الفرنجي فالحمد لله الذي أعز الإسلام ونصر جنده .

وفي هذه الأيام سافر النائب وجماعته إلى قريتي عذرا وضمير وغيرهما وهو الآن بقرية منين .

المري الحنفي ، وفيها توفي أمام النائب الشيخ العالم محيي الدين يحيى بن شاهين المصري الحنفي ، وكان قد فوض إليه نيابة القضاء بدمشق من أيام ، فقضى نحبه ، وكان عنده فصاحة وفضيلة ، خطب مراراً عصلى العيدين ، فرأيت عليه سيا العلماء الصلحاء .

وفي عشية يوم الثلاثا حادي عشري ربيع الأول من سنة تسع المذكورة رجع النائب من منين إلى دمشق وقد نقه ولده من مرضه .

رم وفي يوم الخيس ثالث عشريه أمر النائب بجمع القراء والفقراء ليقرؤوا القرآن وصحيح البخاري بالجامع تحت قبة النسر، وحضر هناك، الشيخ تقي الدين بن قاضي عجلون عن يمينه، وقاضي الحنفية البدري بن الفرفوري عن الدين بن قاضي عجلون عن العرب الورى (١٢)

يساره ، وتحته قاض الحنابلة النجمي بن مفلح ، ولم يحضر أحد من نواب الشافعي لغيبته بمصر، ثم مد النائب للحاضرين مدة هائلة بصحن الجامع على ماقيل ، فيها نحو ألفي صحن أخذت من القاشانيين .

وفي عشية الأحد ليلة المعراج ليلة سبع وعشرين ربيع الأول المذكور توفي نائب طرابلس يلباي الاينالي المؤيدي وقد صار من قدماء الترك ، تولى عدة وظائف في عمره ، وكان قد تولى نيابة طرابلس من سنين وقبض عليه المتغلب ( ص ٥٧ ) نائب الشام / قصروه ، وأخذ ماله وعزل عنها ، وتولى غيرها ، ثم عزل أيضاً ، ولما هرب نائب طرابلس في الشهر الماضي في البحر إلى البلاد الرومية ولى يلباي المشار إليه نيابتها أيضاً ، وأرسل متسلمه إليها وتسلمها ، وحكم فيها عنه ، وأراد يلباي بأن يدخل ولده عريساً بدمشق على ابنة الخواجا ابن القاري ثم يـذهب إلى كفالته فتوجع ومات يومئذ.

وفي ليلة الأربعاء رابع جمادي الأولى سنة تسع وتسعائة المذكورة توفي الطفل الكيس المراهق سيدي منصور ابن النائب مطعوناً ، وكان في يوم الجمعة الماضى قد أتى صحبة والده إلى الجامع الأموي وصليا بالشباك الكالي ، وقد استحلاه الناس وحسن في أعينهم ، وغسل وكفن بالعارة الجديدة بالاصطبل وصلى عليه تجاه بابي العدل والاصطبل المذكور ، ولم يندهبوا إلى تربة والده من داخل المدينة لأن ذلك فال على السلطان بل ذهبوا به على ظاهر باب الجابية على الشاغور ظاهر بابي الصغير وكيسان ، ثم على ظاهر باب شرقي إلى أن وصلوا إلى التربة التي عمرها والده جوار الشيخ أرسلان ، وقد خطف جميع ماعلى رؤوس الحمالين من الخبز والزبيب والملح وغير ذلك من قرب باب الجابية ، وحزن الناس على الميت حزناً شديداً ، ولما رجع والده النائب من دفنه أمر بالمناداة بإبطال المحرمات جميعها ، ونودي بذلك على باب البريد ، وأطراف دمشق وحمده الناس على ذلك ، وغلقت غالب أسواق دمشق لأجل وفاة ولده المذكور . وفي مستهل جمادى الآخرة منها أدخل إلى دمشق مسمراً ينادي عليه الأمير سلمان بن حافظ بن القاق الذي قتل دولتباي خال أولاد النائب اليحياوي المتقدم ذكره في السنة الماضية .

وفي هذه الأيام رسم النائب باشهار النداء بدمشق بأن يتهيأ الناس لأمر الوفد الشريف وأنه هو الذي يسفره بنفسه ، وفيها كثر البرد والمطر وتزايد الطاعون مع شدة البرد ، وفيها أيضاً أتى من مصر قفل كبير صحبته نائب حماة الذي فارقهم وذهب على وادي التيم ، فلما علم النائب بقربهم من دمشق أمر بأن تدوغ جماهم النفيسة بغير حق .

وفي يوم الثلاثا عاشر جمادى الآخرة المذكور هبت الرياح ووقع المطر واستمر قلة الصحو إلى ليلة السبت حادي عشريه ، وجاءت فيها زيادات كثيرة حتى غرق طواحين كثيرة وذهب مافيها وكذلك الحوانيت التي تحت القلعة إلى قرب باب الفراديس ، وفاضت عين دار البطيخ ، وخرب طباق ويبوت كثيرة ، وبالجملة فلم نر مثل هذه الأيام حتى غلا سعر الخبز لقلة الطحن .

وفي يوم الخيس سادس عشر رجب سنة تسع وتسعائة المذكورة دخل من مصر إلى دمشق عدة خاصكية صحبة أحدهم خلعة الشتاء للنائب ، فلبسها من مصطبة القبق التي تقابل مسجد القدم ودخل على العادة .

وفي ليلة الخيس مستهل شعبان منها هرب من حبس القلعة جماعة من الأمراء دليت لهم حبال فنزلوا فيها إلى الخندق ، فلما تعالى النهار دل عليهم فأتى بهم .

وفي صبيحة يوم الخيس ثاني عشريه دخل من مصر إلى دمشق الخواجا ابن ٢٠ النيريي مخلوعاً عليه بإمرة الوفد ، وصحبته مشد النائب ، وعلى يديه خلعة النائب / تنسجي بمقلب سمور ، فدخل الثلاثة مخلوعاً عليهم ، وتلقاهم الناس على ( ص ٥٨ ) العادة .

وفي يوم السبت مستهل رمضان منها أدير المحمل بدمشق على العادة القديمة خارج سور دمشق .

وفي يوم الخيس أيضاً رابع شوال منها ، وهو ثاني عشري آذار أدير المحمل المذكور أيضاً وهو عجب يدار المحمل في دمشق في نحو شهر وأيام مرتان .

وفي يوم السبت عشريه نودي بدمشق بعزل الحاجب الكبير وتولية قانصوه ه الجمل المصري .

وفي يوم الاثنين ثاني عشريه خرج وفد الله من دمشق وأميره الخواجا ابن النيربي .

وفي بكرة يوم الأربعاء ثاني ذي القعدة منها سافر النائب بعسكر دمشق وصحبتهم جميع آلات الحرب والحصار ونزلوا بالمرج ثم بعد أيام حط على سطح المزة ، ثم سافر إلى البقاع ولم يبق بدمشق غير دوادار النائب والبردار وجماعتها .

وفي هذه الأيام هرب المقدم ناصر الدين بن الحنش من بلاد البقاع ، وحرق النائب بيته بقرية مشغرا ، وخربت بلاد كثيرة من الظلم ولا قوة إلا بالله .

وفي يـوم السبت حـادي عشر ذي الحجـة منهـا دخـل من مصر إلى دمشـق خاصكي لكشف الأوقاف .

وفي هذه الأيام وردت أخبار إلى دمشق بأن وفد الله يحتاج إلى نجدة ، وأنهم في شدة ، فرمي على الحارات مال كثير لأجل مشاة تخرج إليهم ، ونودي بدمشق إلى ملاقاتهم ونصرهم وإغاثتهم ، وتقطعت الطرق وغلا القمح والخبز بدمشق والناس في قلق ووقوف حال .

وفيها أيضاً ورد الخبر من مصر إلى دمشق بعزل قايتباي الذي ولي إمرة لليسرة بها لتجرئه على الأمير طرباي دوادار السلطان بها .

وفي يوم تاسوعاء وهو ثاني عشري حزيران خرج النائب من دمشق بالعسكر بالعدة الكاملة والسلاح واللبوس إلى تلقي الوفد من أجل الخوف عليهم من العرب .

وفي يوم الأربعاء ثالث عشره رجع مقدم البقاع الهارب ووجد في البقاع الأمير جانبك الفرنجي دوادار النائب كان ، فقتله وقتل جماعة من شيوخ البلاد .

وفي سلخ حزيران يوم الأحد سابع عشر المحرم سنة عشر وتسعائة توفي الخاصكي الندي أتى من مصر لأجل مصادرة الأوقاف ولم يفرغ من بعضها فاستخلص الباقي نائب القلعة .

وفي يوم الاثنين ثاني صفر منها وصل كتب الوفد إلى دمشق وفيها أن الوقفة كانت الجمعة ، وأن سلطان مكة بركات كان قد منع الوفد المصري من وقوف عرفات ، ثم سمح لهم بشرط أن لا يستمروا بمكة أكثر من ثلاثة أيام ، وأنه كان معه عرب كثير فاشتروا من تجار الوفد مقايضة شيئاً كثير .

وفي يوم الأحد ثانيه دخل الوفد إلى دمشق ودخل النائب والحاجب الكبير على يسار النائب ، وأمير الوفد على يمينه ، وشاع أن نائب القدس كانت له يد بيضاء في تلقي الوفد المذكور ، وأن عسكره وصل مع عسكر النائب إلى قريب منزلة معان ، وأن النائب أقام بالحسا إلى أن وصل الوفد وأنه قد حصل للوفد بذلك فرج عظيم .

وفي هذه الأيام ضرب الخاصكي تمراز الجوشني للمحب الأسلمي كاتب السر بدمشق ، وليوسف ناظر الجوالي بها ضرباً مبرحاً لأجل مال السلطان ، وهما محبوسان بقلعة دمشق .

وفي يوم الثلاثا سابع عشر صفر / المذكور أتى من مصر خلعة النائب حمرا (ص٥٩)

بسمور خاص ، فخرج على العادة بأرباب الوظائف ودخل بها على العادة وهو صحيح قوي ثم أحس بألم في بدنه فتوفي ليلة اليوم العاشر من لبسها .

وفي هذه الأيام توفي بدمشق رجلان مجرمان فاسقان أحدهما يوسف ناظر الجوالي ، والآخر أحد الدونة المعروف بابن شنتر .

وفيها أيضاً هم النائب بالتجريد إلى مقدم البقاع ابن الحنش الذي قتل ه جانبك الفرنجي المعزول عن دوادارية النائب ، ثم أحس النائب بزيادة السقم في بدنه فلم يقدر على السفر فبعث دواداره مملوكه وخرج صحبته الحاجب الكبير قانصوه الجمل وخرج معها مشاة كثيرة من كل حارة واحد بمعلوم قدره خمسين درها ، وسافروا ليلة الاثنين ثالث عشري صفر المذكور ، ثم ثقل مرض النائب فحقن ، ومنع الناس من الدخول إليه .

وفي أواخر ليلة الخيس سادس عشريه وهو ثامن من آب توفي النائب قانصوه المحمدي نائب البرج فأصبح الناس وقد فرح غالبهم بل كلهم بموته ، وقل الترحم عليه كان يظهر الديانة لهم ويغري حاشيته لأخذ أموالهم .

وفي بكرة يوم الخميس جهز وصلى عليه وخرجت والدته في جنازته ودفن عند ولده بتربته جوار الشيخ أرسلان وأظنه في عشر الخسين من عمره ، وكنت قد ١٥ اجتمعت به في البيت الذي عمر بالاصطبل فرأيت له معرفة دنيوية تخفى على من لا يجتمع به ويحادثه ويقابله وتواضع للعلماء سامحه الله .

وفي يوم الخيس سابع عشريه رجع الحاجب ودوادار النائب والمشاة من البقاع ونودي للحاجب بنيابة الغيبة ، ولما توفي النائب كاتب إلى مصر تمراز الجوشني الخاصكي الذي أتى من مصر قريباً يسأل أن يستقر حواطاً على تركة ٢٠ النائب المذكور فلم يمهل ، وتوفي أيضاً يوم السبت ثامن عشريه .

وفي ليلة الأربعاء ثالث ربيع الأول منها أتى جماعة من الغوغاء إلى الخوارزمية (١) بسفح قاسيون تحت مغارة الدم ، ودخل اثنان منهم إلى شيخها محمد العجمي المعروف بالطواقي وضرباه بالسكاكين في مواضع كثيرة من بدنه ، ثم ذبحاه فقامت الأصوات فذهبوا عنه خوفاً من الناس فضته زوجته وبنته إلى جانب الزاوية الخوارزمية ، ثم رجع إليه جماعة منهم فأخذوا رأسه ، قيل وقلبه أيضاً ، ورموا جثته في البير بالزاوية ، فلما أصبح الصباح وجاء الناس إليه فلم يجدوه ثم رأوا جثته بالبير فأخرجوه وغسلوه وكفنوه ودفنوه بالزاوية ، فكثر كلام الناس في أمره فنودي بأمر دوادار السلطان بالأمان وأن لا يتكلم أحد فيا لا يعنيه ، فظن الناس أن قتله كان بإشارة الدوادار المذكور فإن المقتول المذكور كان النائب المتوفى يكرمه ويسمع كلامه ويشفع في المظلومين ، ويراجع الدوادار المذكور وغيره في ذلك ، فلما مات النائب المذكور طمع في المقتول وسلط عليه هذه الغوغاء ، وخرج الحشرية ألى موجوده فأخذوه وتركوا زوجته وابنته ، وقرر السراجي الصيرفي في نظر الزاوية لمن أرعبه بالمال لأجل وقفها حمام العين شرقي السراجي الصيرفي في نظر الزاوية لمن أرعبه بالمال لأجل وقفها حمام العين شرقي سوق صاروجا ولا قوة إلا بالله .

٥٥ وفي ليلة الاثنين ثاني / عشر جمادى الأولى من سنة عشر المذكورة هجم جماعة (ص ٦٠) من الغوغاء الحرامية على قيسارية القواسين (٢) قبلي جماع الأموي وقتلوا بوابها وأخذوا من حانوت واحد نحو ثلاثين قوساً .

<sup>(</sup>١) انظر عن الخوارزمية القلائد الجوهرية ٣٤١ .

<sup>(</sup>٢) كان المذهب السائد في العصر المملوكي هو المذهب الشافعي ، وهذا المذهب لا يورث ذوي الأرحام كا في مذهب أبي حنيفة المعمول به في عصرنا ، ولذلك كان في العهد العباسي والأيوبي والمملوكي دائرة حكومية تسمى الدائرة الحشرية فإذا مات الميت عن زوجة وبنت وضعت الحشرية يدها على التركة فأعطت البنت والزوجة نصيبها وأخذت الباقي لبيت المال .

٣) هي خان الحرير بسوق الحرير، جدد بناءها درويش باشا .

## [سودون العجمي]

70

وفي اليوم المذكور دخل من مصر إلى دمشق الأمير قلج متسلم دمشق لنائب الشام الجديد سودون العجمي المصري أمير مجلس بمصر وشاع في هذه الأيام بدمشق بأن سيباي نائب حلب عرض عسكره عراضة عريضة وأراد استخدام مشاة بمال كثير من أموال الناس ووافقه بعض مشايخ الحارات ولم يوافقه باقيهم وأظهر أنه يجرد على ابن رمضان وفي باطنه خلاف ذلك لما سمع أنه عزل وطلب إلى مصر ليكون أمير مجلس عوض سودون المذكور ، وأن نيابة حلب استقر فيها خير بك حاجب مصر ، وشاع بدمشق أيضاً عصيان نائب طرابلس دولتباي الذي عاد إليها قريباً ، وشاع أيضاً عصيان نائب حماه والله أعلم بصحة ذلك .

وفي يوم الخيس ثامن عشري جمادى المذكور ورد المرسوم السلطاني إلى دمشق بتحليف الأمراء بقلعة دمشق بأن يكونوا عضداً للسلطان وعلى عهده فأطاع جماعة منهم، ودخلوا وحلفوا وتخلف جماعة منهم أركاس الذي كان غائباً عن دمشق مدة، وكان النائب المتوفى حرق بيته ثم لما توفي النائب شاع بدمشق أنه سعى في نيابة دمشق، ثم لما شاع بدمشق تولية سودون العجمي المذكور دخل هو إلى دمشق وتمارض وتضاعف، وممن تخلف أيضاً عن دخول القلعة والحلف بها الأمير جانم مصبغة، والأمير قايتباي والأمير يخشباي، فتريب الناس وشاع عصيان دولتباي نائب طرابلس، قيل وكذا نائب حلب سيباي المذكور وأنه لم يكن متسلم خير بك من دخول حلب، وكذا قيل عن نائب حماة، وخاف جماعة من أمراء دمشق وغيرهم، وانتقلوا من خارج دمشق إلى باطنها فزاد ريب الناس أبضاً.

10

۲.

وفي يوم الاثنين ثالث جمادي الآخرة من سنة عشر المذكورة نودي بـدمشق

من قبل قلج المتسلم المذكور بأن الأمراء والمستقطعين في يوم الأربعاء الآتي يعرضوا عليه بآلات الحرب الكاملة ، وشرع نائب القلعة ودوادار السلطان بدمشق وكذا بقية المباشرين في بناء أسوار بأواخر عمائر دمشق فزاد ريب الناس ووقف حالم ، ولم يصح إلى الآن أن النائب الجديد خرج من مصر لأجل اختلاف الترك .

وفي اليوم المذكور حضر قاضي الحنفية والمالكية والمتسلم وغيرهم إلى مصلى العيدين وأحضروا الغوغاء من أكابر زعر الحارات وحلفوهم على أنهم يكونوا مع جماعة السلطان بشرط أن يوضع في كل حارة أمير .

وفي اليوم المذكور نودي عنه بأن أحداً لا ينتقل من منزله ، ونودي فيها أيضاً أن المعارية والنجارين والحجارين كلهم يبيتون بقلعة دمشق ، وشاع بدمشق أيضاً بأن دولتباي نائب طرابلس المذكور قد وصل إلى حمص ، وأنه قبض على صهره نائبها ، وأنه توجه إلى حماة بعسكر هو نحو ألف نفر ، وأن النائب الجديد سودون المذكور لم يصح خروجه من مصر إلى الآن والناس في شدة .

١٥ وفي ليلة الخيس سادس جمادى المذكور وصل من حماة نائبها جانم هارباً بنفسه إلى دمشق وأظهر الخوف والبكاء / على حريمه وبناته بكاءً كثيراً ، وقال ( ص لعلمي بفسق دولتباي ثم رفع إلى قلعة دمشق .

وفي يوم الاثنين عاشر الشهر اتفق رأس المباشرين بدمشق أن يعرض المشاة من كل حارة وكذا الجند إرهاباً للعدو، فعرض عليهم زعر ميدان الحص والقبيبات بالميدان الأخضر، فازداد الزعر طغياناً على طغيانهم، وتيقنوا عجز أرباب الدولة.

وفي يوم الخميس ثالث عشره قام بالشاغور أزعرهم المشهور بأبي طاقية وجمع

زعر الغوطة وما حولها من القرى ، وزعر بقية حارات دمشق وأخذوا من أموال الناس شيئاً كثيراً ، وطبخوا أطعمة كثيرة وساعدهم في ذلك الأمير أركاس الذي أقى دمشق قريباً كا تقدم ذكره ، وأعارهم شيئاً كثيراً من آلات الحرب وغلقت أبواب دمشق في اليوم المذكور سوى باب الفرج ، فخرج زعر الشاغور بكبيرهم أبي طاقية المذكور وكذا بقية الزعر أطلاباً أطلاباً بترتيب يعجز عنه أرباب الدولة إلى أن وصلوا إلى الميدان الأخضر ، فعرضوا به ، فحينئذ استقل الترك من أرباب الدولة بأنفسهم عنهم ، وخلع على أبي طاقية وجماعته ، ثم رجعوا وقد شاطوا وعاطوا في طلب مرادهم ، ولم يبق للترك عندهم حرمة ، ولا قوة إلا بالله .

وفي يوم الأحد سادس عشره ركب قلج متسلم دمشق وألبس جماعته وخرج معه مشاة كثيرة أرسلهم إليه أعانة أمير البقاع ابن الحنش ودار المتسلم بهم حول دمشق وبين يديه منادي ينادي بالأمان ، وترك حمل السلاح وأن لا يتعدى أحد على أحد وتهدد أهل دمشق بأن العدل لا يعجبهم ، وتوعد المجرمين لما رأى من أكبرهم الغوغاء في العرض المذكور ، وأخذهم أموال الناس بالصدم تارة وبالقهر أخرى ، فخافوا يسيرا حينئذ ، واطأن الناس بعض الشيء سيا وقد شاع بدمشق يومئذ خروج النائب من مصر والله أعلم بصحة ذلك ، وشاع في هذه الأيام بدمشق بأن نائب حلب سيباي المعزول منها يحاصر قلعة حلب وأن دولتباي بحاة وقد استخدم خلقاً كثيراً فزاد وقوف حال الناس .

10

وفي يوم الاثنين رابع عشري جمادى الآخرة المذكور أشاع نائب قلعة دمشق والمتسلم قلج المذكور وغيرهما بأن نواب السلطان لدمشق وحلب وطرابلس وعسكر السلطان بمصر قد خرجوا من مصر قاصدين كفالاتهم فدقت بشائر دمشق وكبت المخامرون (۱).

المراد بالخامرة تغير نية الشخص نحو الأمير والسلطان والانقلاب عليه .

وفي يـوم الخيس سادس عشريه ورد المرسوم السلطاني بعزل قلج المتسلم المذكور وأن يرجع إلى مصر، وشاع بدمشق تولية سيباي المنفصل عن نيابة حلب في نيابة الشام، وقيل أن السلطان كان قد أنعم عليه بها، فلما بلغه محاصرته لقلعة حلب عزل منها أيضاً، وقيل أيضاً أن قيت الرجبي أتابك مصر اختفى وأن الأتابكة قد عينت لسودون العجمي المنفصل عن نيابة الشام وكثرت القالة ولا قوة إلا بالله، ثم قيل أنه نودي بنيابة الغيبة للحاجب بدمشق قانصوه الجمل وقيل بعد ذلك أنه نودي بها لاركاس ولم يصح وفي ليلة السبت ثامن عشري الشهر سافر المتسلم قلج الذكور إلى مصر.

وفي يوم السبت ثالث عشر رجب منها / دخل من مصر إلى دمشق خير بك (ص ٦٦) أخو النائب المتوفى قانصوه البرج واشتهر بدمشق بأنه نائب حلب ، ودخل صحبته نائب القدس ، ونائب غزة وعسكرهما ، ودخل صحبتهم من مصر قاضي الحنابلة بدمشق النجمي بن مفلح ، ويومئذ وصل متسلم سيباي المنفصل عن نيابة حلب إلى مصطبة السلطان فأصبح يوم الأحد رابع عشر رجب المذكور ، ودخل الكبير قانصوه الجمل المذكور وغيره ، وذهبوا إلى قصر السلطان إلى عند خير بك نائب حلب المذكور وبهبوا ثقلهم ، ودخل منهم أيضاً جماعة من عسكره وضربوا في حاشية المتسلم المذكور ونهبوا ثقلهم ، ودخل منهم أيضاً جماعة إلى المتسلم عقب جلوسه بخضرة القضاة وقبضوه وخرجوا به راكباً إلى قصر السلطان إلى عند أستاذهم خير بك بك المذكور ، كل ذلك والقلعة يومئذ محصنة بآلات الحرب ونائبها يومئذ طومان باي الأسمر ، ثم بعد ساعة وقد أتي بالمتسلم المذكور جماعة من عسكر خير بك المذكور وهو راكب على هيئته ، فدخلوا به من باب الفرج إلى قلعة دمشق ، قيل أن ذلك بإشارة نائبها طومان باي المذكور ، ثم نودي بالأمان وأي من ظلم أو قهر فعليه علك الأمراء خير بك .

وفي يوم الأربعاء تبين أنه خامس عشري رجب فيه وردت الأخبار من مصر بالقبض على أتابك العساكر بها قيت الرجبي ، وأنه حبس بالإسكندرية ، ومعه ابن سلطان شركس ، وبالقبض على أخيه طومان باي دوادار السلطان بدمشق ، فرفع إلى قلعة دمشق ، وأن تكفل دمشق للأمير أركاس صهر دولتباي العاصي وصهر يخشباي المتروك بدمشق ، ونودي له بذلك ، كل ذلك وخير بك نائب حلب مستر بقصر السلطان المذكور ، وحوله نواب القدس وغزة وصفد وحماه الهاربين من دولتباي ، وطرابلس يومئذ شاغرة عن نائب ، ثم اشتهر وشاع بدمشق أن قانصوه رحله نائب غزة الذي أتى صحبة خير بك ولي نيابة طرابلس ، وأن يخشباي المعزول بدمشق ولي نيابة صفد ، وأن سودون الدواداري ولي نيابة حاة .

## [ أركا*س* ] ٧٦

وفي بكرة يوم الاثنين سلخ رجب خرج من دمشق أركاس المذكور وصحبته نائب حلب خير بك المذكور، وبقية أرباب الوظائف إلى قرب قبة يلبغا وألبس خلعة خضرا بكين مذهب خاص وكلوته بطرتين خاصين بكنبوش خاص بتقليد كفالة الشام من مصر بعد عزل سودون المذكور، واستقرار سيباي، نائب حلب فيها، ثم عزل منها أيضاً، ودخل أركاس إلى دمشق في أبهة حافلة، وعلى عينه نائب حلب خير بك المذكور، وكان يوماً كثير البرد لنزول ثلج وبعض مطر إلى أن وصل تحت القلعة، فسير على العادة ثم أتى إلى باب السر فنزل وصلى على جسره على العادة ثم ركب ودخل على العادة الجديدة بالاصطبل، ونودي في باليوم حسب المرسوم السلطاني بإبطال المحرمات ولو كانت لأي أمير كان بتهديد شديد، وأن لا يحمل أحد سلاحاً وهدد على ذلك ففرح الناس بذلك.

وفي بكرة يوم الثلاثاء مستهل شعبان سنة عشر المذكورة نادى بإبطال القرابيص النحاس من الفلوس .

وفي يوم الخيس رابعه سافر من دمشق إلى حلب خير بك نائبها الجديد وصحبته جماعته من النياب والحجاب في أبهة حافلة .

وفي يوم الاثنين سابعه ضرب النائب جماعة قد شربوا الخمر بالمقارع وأشهرهم بدمشق .

وفي يوم / الجمعة خامس عشري شعبان المذكور نودي بدمشق بإبطال ( ص ٦٣ ) مشاهرة المحتسب وفرح الناس بذلك فرحاً شديداً ودعوا للنائب .

وفي بكرة يـوم الاثنين سادس رمضان منها خرج النائب ونائب القلعـة طومان بـاي وأربـاب الوظـائف إلى نحو القبـة أيضاً وألبس النائب كامليـة حمرا بسمور خاص ، وكذلك طومان باي المذكور ودخلا دمشق على العادة .

وفي هذه الأيام رمى النائب على الناس من عند تربة اليحياوي وحمام النسر والترب ومحلة قناة البريدي ومسجد الذبان وباب المصلا مالاً كثيراً لأجل مجرمين مراقي الدم شرعاً قتلا قبل ولايته نيابة الشام ، ولا قوة إلا بالله .

وفي يوم الخيس ثالث عشري رمضان المذكور أمر النائب بتخوزق رجلين عجرمين من زعر الصالحية كانا مع جماعة أخر ودخلا إلى رجل قباقيبي بالصالحية وقتلوه ، ثم بعد أيام أتوا إلى أبيه الذي توعدهم وهو يبيع القباقيب بحانوته بعارة السلطان قريب مسجد القصب وبقية أولاده عنده بالحانوت فلما رآهم هرب منهم فتبعوه بحضرة الجم الغفير من أهل السوق وغيرهم فدقوه بالسيوف دقاً مهولاً فلم يزل النائب يتطلبهم حتى وقع هذان الرجلان فأمر بتخوزقها في أدبارهما بخوازيق غلاظ في اليوم المذكور وأركبها ونودي عليها .

وفي يوم الجمعة رابع عشريه وهو سلخ شباط وقع بدمشق ونواحيها مطر جيد ولله الحمد بعد أن أيس بعض الناس وغلا سعر الأقوات بدمشق .

وفي يوم الجمعة عيد الناس وقد قل اللحم والقمح ، وكان النائب أمر أن ينادي أن من كان عنده قمح فليبعه وإلا نهب بعد ثلاثة أيام فتوهم الناس الغلا وقبضوا أيديهم ثم أرسل الله تعالى رحمته بالمطر الكثير إلى يوم الجمعة المذكور .

وفي صبيحة يوم السبت سقط ثلج وكثر المطر في جميع البلاد حتى في حلب بعد أن استقوا ومع ذلك فرطل اللحم الضان بدمشق بنحو ستة دراهم والخبز بنحو ثلاثة ، وكان النائب في الأيام الماضية أواخر رمضان قد أمر أيضاً بإشهار المناداة بإبطال الخارات وأن أهل الذمة لا يتجاهرون بالخر ، وأن من جلس منهم في حانوت يحفر له حفيرة يجلس فيها ولا يصدر .

وفي يوم الخميس سابع شوال سنة عشر ثالث عشر آذار أدير الحمل بدمشق على العادة .

وفي بكرة يوم الجمعة ثامنه سلم شيخنا المحيوي النعيمي على النائب الجديد أركاس المذكور في المبيت .

وفي بكرة يـوم الأحـد عـاشره سلم على دولتبـاي البلبـاي الـدوادار الجـديــد ١٥ للسلطان بدمشق .

وفي يوم الثلاثا ثاني عشره عرفت قطعة قماش سرق مع رجل فسئل فقال : أهداها لي فلان فقبض عليه فاعترف بأخذ شيء من الحرام فهدد فأقر على جماعات وسرقات كثيرة ، وأن كبيرهم رجل يدعى هميل ورجل آخر يدعى فطيم الاقباعي سكنه جوار المدرسة البادرائية ، وهو متزوج ببعض جوار النائب ، وهو أحد المشاة قدامه فهدد فأقروا بقماش كثير فأمر النائب بنشر القماش على حبال الخيام بحوش الاصطبل وأمر بإشهار المناداة : أي من كان سرق له شيء من هذا

وعرفه وأقام البينة فليأخذه فأتى جماعات وعرفوا بعض قماشهم وشهد لهم من يعرف ذلك فأسلمه النائب إليهم . (ص ٦٤)

وفي يوم الخيس رابع عشر شوال المذكور وهو خيس البيض ورد من البلاد الشمالية طوائف كثيرة على قصد الحج من كثرة الظلم في بلادهم .

وفي يوم السبت سادس عشره ورد مرسوم شريف بعزل تمرباي أبي قورة من إمرة الوفد الشريف بعد أن تولى فيها قريباً بعد عزل قايتباي الخاصكي أمير ميسرة كان ، لأنه كان قد عين لإمرة الوفد من أوائل رجب فورد هذا المرسوم في اليوم المذكور بإعادة قايتباي وعزل أبي قورة ونودي له بذلك فكاد أن يختل نظام الوفد لقرب وقت الرحيل ، ثم رؤي في آخر المرسوم لفظ والحاضر يرى ما لا يرى الغائب فتعلق النائب بذلك وأصبح يوم الأحد سابع عشره عزل قايتباي وأعاد تمرباي وأمر بإشهار المناداة بأن إمرة الوفد الشريف برسم الأمير تمرباي المعزول بالأمس.

وفي يوم الجمعة بعد صلاتها وهو ثامن عشري آذار ثاني عشري شوال المذكور سافر تمرباي بالوفد من دمشق إلى قبة يلبغا وهو وفد كثير ، وفي يوم السبت ثالث عشريه وقت ظهره سافر من القبة .

وفي اليوم المذكور نودي بدمشق على اللحم كل رطل بأربعة دراهم ، وعلى الخبر كل رطل بدرهم ونصف ، وأعلاه إلى درهمين والحال أن الغنم والقمح فيها قلة .

وفي يوم الاثنين خامس عشري شوال المذكور وهو سلخ آذار خلع على الحاجب بدمشق قانصوه الجمل باستراره فيها بعد رجوعه من سفره مع نائب حلب خير بك المتقدم ذكره .

وفي بكرة يوم الاثنين تاسع ذي القعدة منها دقت بشائر دمشق لأجل البشارة بخلعة النائب بالاسترار .

وفي عشية يوم الاثنين سادس عشره أدخل إلى دمشق مسمراً على سلالمة شيخ بلاد اللجاه نصار وقد قتل ولده وعلق رأسه في رقبته وهو شيخ منور الوجه بلحية بيضاء حسنة بجسد حسن ورأس ولده على مابلغني ضخم بلحية سوداء قريب العهد بعرس أتى الاثنان طائعين بهدية سنية من خيل جياد وغيرها للنائب، لكن لما لم يواجها نائباً قط احترما النائب فعرجا في طريقها على الأمير يونس بن القواس ليدخل معها إلى النائب فخوفها وهددها فهرب الولد إلى قريب بلد الكسوة فغمز عليها يونس جماعته فذبحوا الولد ووضعوا الوالد في الحديد وأخذ الهدية وأرسل بالوالد ورأس ولده على الهيئة المذكورة فلما رأهما أهل دمشق عرفوهما وتأوهوا لهما وترجوهما بالكرم وإطعام الطعام للضيف، وأخبر النائب بذلك وأن يونس المذكور فعل ذلك بها لأجل جانباي أمير أل مري من العرب فإنها من أصحابه وهو عدو يونس فازداد الناس حزناً عليها، فلما علم النائب ذلك جبر خاطر الشيخ نصار وخلع عليه ووعده بأخذ دية ولده فحبنئذ دعا الناس للنائب ودعوا على يونس المذكور.

١.

10

وفي بكرة يوم الخيس تاسع عشره خرج النائب وأرباب الوظائف وغيرهم إلى قرب قبة يلبغا ولبس خلعة الاسترار المذكورة ودخل مدخلاً حافلاً وقرئت المراسم الشريفة بأن السلطان أقامه مقام نفسه فيا يراه ، وأن ماعلى يده يد .

وفي يوم الاثنين مستهل ذي الحجة منها سافر النائب إلى المرج .

وفي ليلة الأحد سابعه رجع إلى دمشق .

وفي يوم الأربعاء عيـد أهل دمشق وغيرهم وهـو رابع عشر أيـار وكان الغنم ص ٦٥ ) والبقر والمعز في / سعره والأثمان وسط الأمور .

وشاع بدمشق فيه بأن الوفد لما وصلوا إلى العلا وجدوها خراباً .

وفي هذه الأيام دخل الرجل المجرم أحد كبار أعوان الظلمة المعروف بالأكشر إلى سوق الذراع وأخذ بعض قماش من بعض التجار به على صورة الشراء بقصد البلص ، ثم خرج به إلى أن وصل إلى قريب المدرسة الرواحية لقيته جماعة فوقعوا فيه قتلاً فأراح الله منه البلاد والعباد ، ولله الحمد .

وفي عشية الجمعة ثالث المحرم سنة أحد عشر وتسعائة أمر النائب بتوسيط أحد المجرمين أيضاً المشهور بالسمكري كبير زعر باب الجابية فأراح الله منه البلاد ولله الحمد .

وفي هذه الأيام كثر الضرر على أعيان دمشق بسبب دايرة لرجل يزعم الشرف وحصل بجريرة ذلك على بعضهم ظلم كثير من النائب ، وفيها أيضاً حصل ضرر كثير عليهم وعلى غيرهم بسبب رمي مال على أملاك الناس أجرة كل ملك عن شهرين بحجة مشاة تخرج إلى ملاقاة الوفد الشريف .

وفي يوم الثلاثا حادي عشريه خرج النائب بالعسكر والمشاة البراوية والمدنية على هيئة عجيبة ونزل قرب قبة يلبغا .

١٥ وفي يوم الخيس ثالث عشريه أمر بالمناداة بأن لا يتأخر أحد من المقطعين ، وفي اليوم المذكور خرج إليه الحاجب قانصوه الجمل فخلع عليه بنيابة الغيبة فرجع ودخل دمشق مخلوعاً عليه بها .

وفي يوم الجمعة رابع عشري الحرم المذكور دخل إلى دمشق الأمير سيباي المنفصل عن نيابة حلب قبل عصيانه بها ، ثم الإنعام عليه بنيابة الشام وسمع متسلمه بها ، فلما سمع بأن نائب حلب خير بك الذي وصل من مصر إلى دمشق قبض متسلمه هرب إلى البلاد السوارية (الله وهرب معه جماعة من أمراء حلب فاستروا هناك إلى أن شفع فيهم جماعة من أمراء مصر وغيرهم ، فأنعم على سيباي بإمرة فأرسل متسلمه إلى مصر ، ثم دخل هو إلى دمشق في اليوم المذكور وصحبته جماعة ونزل بالأخضر ، ثم ركب وأتى إلى قلعة دمشق ودخلها طائعاً وصحبته اثنان فقط فسلم على جماعة بها ثم نزل وخرج إلى الميدان الأخضر المذكور .

١.

وفي يوم الأحد رابع صفر منها سافر الأمير سيباي المذكور مطلوباً إلى مصر وخرج لوداعه نائب الغيبة قانصوه الحاجب وجماعة أخر ، وفي هذه الأيام شاع بدمشق أن النائب والعسكر والمشاة انتصروا على عرب مهنا بن مقلد من عرب آل مري ثم انكسروا بعد ذلك وعلا عليهم العرب وأنه قتل جماعات من الفريقين ، ولم يصح عن الوفد الشريف خبر إلى يومئذ ولم يعلم لهم خبر بل شاع بدمشق أنهم مقيون بالعلا ثم شاع بها أيضاً أن نائب القدس أخذهم وأتى بهم على وادي بني سالم .

وفي يوم الاثنين تاسع صفر المذكور وصل إلى دمشق كتب الوفد ، وأنه في مشقة ، وأنه أقام بمكة نحو ستة عشر يوماً ، وأنه أتت عليهم ريح شديدة بوادي العظام مات منها خلق كثير ، وأنه لولا نائب القدس الذي أخذهم من أيدي العرب لهلكوا كلهم .

<sup>(</sup>١) البلاد السوارية نسبة إلى الأمير سوار راجع عنه ص ( ٨٦ ) تعليقة رقم ( ٢ ) .

وفي اليوم المذكور ورد مرسوم شريف على يد بعض أعوان الظلمة بمصادرة جماعة من العلماء والقضاة وغيرهم .

وفي يوم السبت رابع عشري صفر المذكور دخل الوفد الشريف إلى دمشق وأخبر بشدائد كثيرة ، وأنهم أقاموا بمكة كا قيل / ستة عشر يوماً وبالمدينة (ص ٦٦) الشريفة سبعة أيام ، وبالعلا ثلاثة عشر يوماً وأن أمير بني لام مسلم وأمراء أخر جعلوا لهم رجالة حتى وصلوا إلى الحسا فتلقاهم نائب القدس وجانباي أمير آل مري فأوصلاهم إلى عند نائب الشام المقيم ببسر .

وفي يوم الثلاثا حادي عشر ربيع الأول منها ختن النائب ولده العشاري السن تقريباً وولد ابنته ابن دولتباي النحو التساعي السن وأشهرهما بالفرح في دمشق .

وفي اليوم المذكور توفي الرجل المتحرك الساكن الحب بن شهلا وكان قد شاط زائداً من حين ولي هذا النائب أركاس نيابة دمشق قد أدخله في نظر الجامع الأموي يعامل الناس بضغائن قلبه ، وفوت معاليم أرباب وظائفه فيا لافائدة فيه بتحسين ذلك للنائب فأراح الله منه العباد وجعل فرح النائب بولده وسبطه يوم وفاته حكمة من الله .

وفي ليلة الجمعة رابع عشره انخسف القمر بعد عشائها وتكامل خسوفه مع ثلث الليل وقريباً منه واستر إلى نحو نصف الليل ، ثم أخذ في الانجلاء وهذا اليوم كان عيد الجوزة .

وفي هذه الأيام قد غلا سعر القمح لانقطاع الجلب من بلاد حوران لما خرج النائب لتلقي الوفد وخربت بلاد كثيرة من كثرة النهب ، ولا قوة إلا بالله ، ورطل الخبر بدمشق بنحو الثلاثة وأقل ما يكون بدرهين .

وفي هذه الأيام وجد ميت مطروح ، في محلة القيرية قرب جيرون فرمي على تلك المحلة وغيرها مال فضج الناس وكاد أن يقع شركبير .

وفيها شنق رجل نفسه بمحلة قناة العوني (۱) فرمي على تلك المحلة أيضاً فضجوا أيضاً . وفيها أدب ابن البطايني ولد زوجته فحم الولد المذكور فصودر بسبب ذلك بنحو عشرة أشرفية ، ثم بعد أيام توفي الولد فصودر أيضاً بنحو سبعين أشرفياً .

وفيها وجد أيضاً شاب بيده سكين وهو سكران فأمر النائب بشنقه فشنق .

وفيها خرج النائب بعسكره ونزل بسطح المزة ليسافر إلى نجدة ونصرة مقدم البقاع ابن الحنش على عدوه نائب بيروت بعد أن أرسل النائب أخذ موجوده صابوناً وغيره وطرحه على أسواق دمشق .

١.

10

۲.

( وفي هذه الأيام دقت البشائر بدمشق ) لما قيل أن السلطان قد عين لنائب الشام أركاس المذكور خلعة ، وهو عجب لكونه بمجرد التعيين تدق البشائر ، فقد يبدو للسلطان رأي آخر ، وقد تصل الخلعة وقد لا تصل ، وقيل أن ذلك حيلة في إقامة الحرمة على من زع أن السلطان أكرم سيباي الواصل إلى مصر وأنه يريد إعادته إلى نيابة الشام وأنها مغالطة من النائب .

وفي يوم الخيس ثاني عشر (١) الشهر المذكور ورد الخبر من مصر بأن سيباي

<sup>(</sup>۱) قناة العوني ، في حي العارة قرب جامع الجوزة مكان معروف ومشهور وكان قبلي هذا الجامع مسجد آخر حول إلى محكة منذ مائة عام ، تعرف بالحكمة العونية وكان يفصل بين المسجدين طريق ضيق بعرض متر ونصف تقريباً وعرفت هذه المحكمة أيضاً بمحكمة الكلاب ، وكان قبلي هذه المحكمة قناة هي قناة العوني وقد هدمت قناة العوني مع المحكمة العونية منذ ستين عاماً توسعة للطريق .

<sup>(</sup>٢) الظاهر أنه يريد بهذا الشهر ربيع الآخر ولم يصرح بذلك وقد ورد هذا النص في المفاكهة ص ٢٩٢ وذكر في أخبار ربيع الآخر .

المذكور قد ولاه السلطان أمير سلاح بمر ، وأن قانصوه رحله تولى الإمرة الكبرى بدمشق عوض بردبك المتوفى ، وأن قايتباي الخاصكي الذي كان أمير ميسرة بدمشق قد ولاه السلطان نيابة كرك الشوبك .

وفي هذه الأيام قد كثرت الرميات والمصادرات في كل محلة ، وشاط الزعر ولم يعطوا في رميته شيئاً ، بل قد وضع أحدهم يده على حوانيت قد أقام فيها من يبيع بأزيد من غيره ويقطع مصانعته ، وإذا رمي على الحلة مال ساعد في إخراج ما يخصه والحوانيت من مال غيره ، وهم في أكل الطيب ، وشرب المسكر ، وفساد في / نساء المسلمين وأموالهم ودمائهم ، وتراه يحمل على وسطه خنجراً مهولاً ، وهو ( ص ٦٧ ) رجل قصير دميم مجرم ، يطمع في الحكام لمساعدته لهم على المصادرات ، ولا قوة إلا بالله .

وفي ليلة الأحد رابع عشر الشهر المذكور سرق اثنان من حانوت قصاب رأسين لحم وما وجدا فيه فوجد ذلك معها قرب باب الجابية فقبض عليها وضربها دوادار النائب ضرباً مبرحاً ، وأشهرها ثم أمر بشنقها على باب الحانوت الذي سرقا منه .

10 وفي اليوم الخيس سادس عشري ربيع الآخر المذكور دخل من مصر إلى دمشق نقيب قلعتها في أبهة زائدة وتلقاه أرباب الوظائف وكان النائب حينئذ مقياً بالعسكر بالبقاع لنصرة ابن الحنش وخراب البلاد .

وفي اليوم المذكور أرصد الرجل المجرم أحد أعوان الظلمة المعروف بالمغربل الذي كان السبب في مصادرة جماعات وأتبع إلى أن دخل إلى زقاق الجاروخية شالى العادلية الكبرى فقتلوه هناك .

۲.

وفي يوم الجمعة سابع عشري الشهر المذكور وصل من حلب إلى دمشق حاجبها الجديد جان بردي الغزالي ، ثم ذهب إلى النائب بالجسر وسلم عليه قيل

فأتى معه إلى المزة ليلبسه خلعة الحجوبية بدمشق عوض قانصوه الجمل الذي تولى نيابة صفد .

وفي يوم الخيس ثالث جمادي الأولى منها أتى النائب من البقاع إلى قبة يلبغا فلبس خلعة الاسترار ودخل دمشق على العادة .

وفي يوم الاثنين سادس الشهر أمر النائب بصلب الرجل المجرم أحـد أعـوان ٥ الظلمة المعروف بابن المقصاتي الحمامي شكت عليه زوجته وأظهرت عنـده السرقـة وآلاتها .

وفي يوم الاثنين عاشر شعبان دخل من مصر إلى دمشق الحاجب الثاني عوض طقطباي .

وفي هذه الأيام عزل النائب أستاداره ابن الدمشيقي وولاها دواداره .

وفي يوم الاثنين سابع عشره خرج النائب وأرباب الوظائف إلى قرب قبة يلبغا ولبس خلعة حمرا خاص بسمور خاص ودخل إلى دمشق على العادة .

وفي هذه الأيام أرسل النائب سرية إلى بيت سابر (١) فنهبوها ولا قوة إلا بالله .

وفي يوم الاثنين رابع عشري شعبان المذكور حصل للنائب عقب الموكب ١٥ بدار السعادة من الحاجب الكبير جان بردي الغزالي ومن دوادار السلطان دولتباي اليلباي ونائب القلعة طومان باي كلمات مزعجة توبيخاً لأجل تسليطه أربعة أشخاص على الناس في الظلم ، ولأجل تطميعه أهل الزعارة منهم أبو طاقية أزعر الشاغور وقد شرع في بناء بوابتين بالشاغور قرب جامع جراح وتفرق

<sup>(</sup>۱) بيت سابر قرية صغيرة تابعة لقضاء قطنا واقعة على نشز مرتفع وسط سهول مدرجة في سفوح ٢٠ جبل حرمون وعلى مقربة منها نهر ينسب إليها يسمى السيبراني وهي تبعد عن سعسع نحو ٦ كيلومترات .

الحاجب المذكور ومن حضر عن النائب وقد أعلموه أنهم يكاتبون إلى السلطان فخاف النائب من ذلك وسعى القضاة وغيرهم في الصلح، وأصبح يوم الثلاثا خامس عشريه خلع على الحاجب ونائب القلعة المذكورين فسكنت الفتنة وبطل بناء البوابتين المذكورتين.

وفي هذه الأيام عزل النائب المحتسب الشريف وولاها لابن المحب ابن شهلا
 الأشقر .

وفي هذه الأيام أيضاً شرع النائب في عمل درابزين خشب بالجامع يمنة الداخل من باب الزيادة إلى آخر الجاز الذي يخرج منه إلى صحن الجامع ونقر في العواميد وجعل في الدرابزين المذكورة ثلاثة أبواب يدخل من الجاز المذكور إلى بقية الجامع ، ولم يرض أحد / ممن يرجع إليه في الدين بذلك ، ولم يكن الجامع ( ص ٦٨ ) محتاج إلى ذلك ، ولم يكن له أبهة في ذلك في القلوب ، بل ضيعت الجامع فذهب من مال وقف الجامع جملة كثيرة فيا لافائدة فيه ، وفي هذه الأيام كثر وقوف حال الناس من كثرة الظلم ولا قوة إلا بالله .

## [سيباي مرة ثانية]

وفي بكرة يوم الأربعاء سلخ شوال سنة أحد عشر وتسعائة المذكورة خامس عشري آذار نودي بدمشق من قبل الحاجب الكبير جان بردي الغزالي ومن قبل نائب القلعة طومان باي بأن ما لأهل الشام نائب إلا الأمير سيباي ، وهو أمير السلاح بمصر الآن الذي كان نائب حلب ، ثم ولي نيابة الشام ثم عزل منها ، ثم طرد ، ثم رضي عليه ، وطلب إلى مصر وولي إمرة السلاح ، ولما سمع الناس هذه المناداة ظنوا في المعزول أركاس أنه مغضوب عليه لشدة بغضهم في فعاله ، بل أشاع بعضهم أنه أخذ في الحديد ورفع إلى القلعة ، وفرح الناس بعزله فرحاً كثيراً

10

وتباشروا برخص الأسعار ، ثم نودي بالأمان وأن لا يحمل أحد سلاحاً ، ثم بعد ثلاثة أيام بيع الكيل القمح بأربعين درهماً بعد وصوله إلى نحو ستين درهماً ، ثم هو في هبوط ووجد اللحم بعد أن كان عزيزاً ، ووردت الأخبار من مصر إلى دمشق بأن السلطان خلع على سيباي المذكور بمصر يوم الخيس سابع عشر شوال بنيابة الشام قبل وصول القود والزردخانة إلى مصر .

وفي يوم الاثنين ثاني عشر ذي القعدة سنة أحد عشر وتسعائة المذكورة وهو سادس نيسان دخل إلى دمشق من مصر الأمير اردبش متسلم دمشق لنائب الشام سيباي فتلقاه أرباب الوظائف على العادة ودخل وعليه خلعة بطراز خاص ، فلما نزل أبي أن يحكم حتى يخرج أركاس النائب المعزول من دمشق ، قال فإن لم يخرج وإلا دخلت إلى القلعة وأرسل أعرف أستاذي والمقام الشريف فذهب إليه جماعة فترقرق وطلب أن يصبر على مدة ثلاثة أيام فأبي المتسلم ذلك فروجع وخوف من الرمي عليه من القلعة فركب في الحال من بيته في جماعة يسيرة على جرائد الخيل ومر من تحت القلعة ، ثم على دار السعادة ، ثم على باب الجابية في الشارع الأعظم إلى أن نزل قريب قبة يلبغا ، فحينئذ أمر المتسلم المذكور بإشهار المناداة بالأمان وأن لاظلم ولا عدوان وأن لا يحمل أحد من الزعر سلاحاً ، ففرح الناس بذلك .

وفي يوم الخيس خامس عشر ذي القعدة المذكور يوم خميس البيض استخدم أركاس المعزول المقيم قرب القبة خلقاً كثيرة وصرف عليهم وعلى مماليكه جامكية واستحلفهم أن لا يفروا.

10

وفي يوم عرفة اجتمع جماعات من القبيبات وغيرها وكبروا وأتوا بأعلام وهم يهللون إلى الجامع الأموي وصعدوا المأذنة وكبروا على اردبش المتسلم المذكور، وكان حينئذ هو والحاجب الكبير غائبين عن دمشق، وذلك من أجل الرميات والغرامات على الحارات من جهة القتلى بل يقابل ذوو الجرائم بجرائمهم، فشرع

نائب القلعة والحاجب الثاني في إخراج من حبس منهم في ذلك وناديا لهم بترك هذه العادة وأنها بطالة ويتبع أهل الجرائم بجرائمهم .

وفي هذه الأيام وردت الأخبار إلى دمشق بأن أركاس المعزول عن نيابة الشام وصل إلى مصر ، وأن السلطان أكرمه وخلع عليه وأنزله في مكان خاص وأن سيباي النائب الجديد خرج من مصر وأنه واصل إلى كفالته ، وأن صحبته قفل كبير .

وفيها قبض أيضاً / المتسلم المذكور على جماعة من زعر أهل الصالحية فأراح (ص ٦٩) الله منهم العباد والبلاد وحمد على ذلك .

وفي يوم الاثنين تاسع تاسوعاء سنة اثنتي عشرة وتسعائة وهو أول حزيران وصل من مصر النائب الجديد سيباي ونزل تجاه قبة يلبغا من جهة الغرب، ونودي بالزينة بدمشق وحاراتها ، وهرع الأكابر للسلام عليه ، واستر هناك إلى يوم الخيس ثاني عشره فنزل على مصطبة القبق ولبس الخلعة الحسناء بالطراز الخاص وركب وتلقاه أرباب الوظائف على العادة ، ودخل إلى دمشق مدخلاً حسناً حافلاً جعله الله مباركاً على المسلمين وأن يجعله من الموفقين .

١٥ وفي يوم الجمعة ثالث عشره أخليت لـه المقصورة بـالجـامع الأموي فصلي بهـا الجمعة وخلع على الخطيب السراج الصيرفي وعلى نائب المرقي السوبيني .

وفي يوم الاثنين سادس عشره أوكب على العادة ومر على باب الجابية ثم الشاغور وقد زينت له وشكى إليه بدار العدل رجل من زوجته التي طلقها وله منها ابنتان أنها لم ترده إلا بعشرة أشرفية فأمر النائب خازنداره بأن يعطيه خمسة أشرفية وأن يعطيه بقية الأغوات (۱) تتة خمسة عشر أشرفياً ثم قال له هذه العشرة

<sup>(</sup>١) الأغوات جمع آغا يأتي بمعنى السيد ، والأمر ورئيس الخدمة والأتباع .

لها والخسة أنفقها على عيالك ، وكلما احتجت تعال نعطيك فاستحسن الناس ذلك منه وحمدوه ودعوا له .

وفي هذا اليوم رفعت الزينة من دمشق وفي يوم الجمعة سابع عشري المحرم المذكور سافر النائب الجديد المذكور إلى بلاد البقاع للقبض على مقدمها ابن الحنش ، وفي عشية يوم الثلاثا سادس شهر ربيع الأول منها رجع النائب إلى

وفي النصف الأول من الليلة المذكورة وهي ليلة الأربعاء سابعه ركب من دار السعادة ومعه بقية العسكر ليلحق الحاجب الكبير جان بردى ومن خرج معه إلى قتال عرب حوران عن الطائفة الطائعة ، ومر النائب على باب الجابية ثم على المصلى ، ثم الميدان ، ثم القبيبات بطبل الحرب يبدق بين يبديه ولما سمع العرب المذكورون سفره إليهم هربوا عن الطائفة الطائعة .

وفي ليلة الجمعة وقت العشاء عاشر ربيع الأول المذكور وهو سلخ تموز رجع النائب إلى دمشق والمشاعل تضيء قدامه على العادة .

وفي يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول منها نودي بدمشق بالأمان والاطمئنان وأن أحداً لا يشوش على جلاب وأن لاظلم ولا عدوان ، وأن البلاصية المجددون بطالة ، ومن كان له صناعة فليذهب إليها .

وفي يموم الخميس ثالث عشر جمادي الأولى من سنة اثني عشر وتسعائة المذكورة نودي بـدمشق من قبل النائب أن على كل حـارة عـدة عشرين مـاشيـاً يسافرون صحبة النائب إلى كرك الشوبك حسب المرسوم الشريف، فشرع عرفاء الحارات في جباية أموال كا فعل النائب قجهاس في المشاة التي ذهب بها إلى الروم فتوقف حال الناس.

وفي يوم السبت ثاني عشري جمادي الأولى المذكور خرج النائب بعسكره من

دمشق إلى أن نزل حول قبة يلبغا ، ثم في يوم الأحد ثالث عشريه استناب دواداره الكبير اردبش في نيابة الغيبة وخلع عليه هناك وعلى استاداره ودخلا دمشق ثم سافر النائب .

وفي اليوم المذكور ثاني وصل الأمير دولتباي / أخو العادل الذي أتى به من (ص٧٠) نيابة حلب إلى نيابة الشام واستر بها إلى أن عزل العادل فهرب منها ثم شفع فيه ، ثم ولي طرابلس وهرب منها أيضاً إلى الروم ، ثم شفع فيه ملكها ورجع إليها ، ثم رحل منها إلى حماة ونهب نائبها بعد هروبه منه ، ثم رحل من حماة إلى مرعش إلى علي دولة وشفع فيه أيضاً ، ثم نزل الآن على القصير (١) مسافراً إلى مصر وهو زوج بنت أركاس المنفصل عن نيابة الشام الذي هو الآن بمصر ، ثم رحل المذكور من القصير ونزل بالميدان الأخضر ليلة الاثنين رابع عشري جمادى المذكور ، ثم في اليوم المذكور سافر من دمشق الأمير دولتباي اليلباي دوادار السلطان بدمشق ثم سافر بعده الحاجب الغزالي ثم في بكرة يوم الثلاثاء خامس عشريه سافر الأمير الكبير بدمشق بردبك تفاح بطلُب حسن أحسن الأطلاب ليلحقوا النائب .

وفي بكرة يوم الأحد ثامن جمادى الآخرة منها سافر من الميدان الأخضر إلى مصر أخو العادل دولتباي المذكور وصحبته خلق كثير منهم طومان باي المنفصل من نيابة قلعة دمشق وصحبته أيضاً نقيبها الجميع مطلوبون إلى مصر والنائب مقيم حينئذ قرب مدينة أربد من حوران ، ثم ذهب إلى صرخد .

وفي يوم الاثنين ثاني عشري جمادى الآخرة المذكور دخل النائب إلى دمشق راجعاً من بلاد حوران وتلقاه الناس على العادة وذهب المال الذي جبي لأجل المشاة وهو مال كثير.

۲.

<sup>(</sup>۱) القصير تصغير قصر وفي البقعة التي يقال لها القصير خان كبير كانت تنزله القوافل يقال له خان القصير وهو على طريق بغداد وحمص ويبعد عن دمشق ( ١٦ ) كيلو متراً وفي أواخر العهد العثاني كان مستودعاً للأسلحة العسكرية وفي سنة ١٩٣١ استامته دائرة الصحة وقلبته إلى مستشفى للأمراض العقلية ، وأنشئ أمامه حظيرة يسكنها الأشخاص المصابون بالجذام .

وفي يوم الاثنين سابع رجب لبس الأمير دولتباي اليلباي دوادار السلطان بدمشق خلعة الاسترار بين يدي النائب بدار العدل وركب معه أرباب الوظائف على العادة من بين يديه .

وفي يوم السبت حادي عشر شعبان سافر حريم النائب المنفصل أركاس من ه دمشق إلى عنده بمصر وسافر صحبتهم بحريمه أيضاً امامه الشهاب بن الملاح .

وفي يوم الاثنين ثامن عشر رمضان كان أول شباط فيه لبس النائب سيباي المشار إليه خلعة جاءته من مصر وخرج إلى نحو القبة وخرج أرباب الوظائف وغيرهم على العادة ثم لبسها ودخل مدخلاً حافلاً.

وفي يوم الخيس حادي عشري رمضان منها وهو رابع شباط دخل من مصر طومان باي راجعاً إلى نيابة قلعة دمشق وصحبته نقيبها وتلقاهما الناس على ١٠ العادة .

وفي يوم الجمعة تاسع عشري رمضان المذكور حرج على اللحم وجعل على كل رأس يخرج من المسلخ لمن يختم عليه نحو الدرهمين فزاد وقوف حال الناس فألهم الله الحاجب الكبير جان بردي الغزالي السعي في إبطال ذلك .

وفي يوم الأحد حادي عشر شوال منها أمر النائب بفتح قبة عائشة غربي مها صحن الجامع الأموي ففتحت وصعد إليها هو بنفسه ونائبه في النظر على الجامع.

وفي يوم الاثنين رابع عشري شوال المذكور قبض النائب على أحد المجرمين المعروف بابن المدمشيقي استادار النائب المنفصل أركاس لكونه رأس الزغلية ، وضرب على ذلك بقلعة دمشق ومعه جماعة أخر وقد كثر الزغل في هذه الشهور ولا قوة إلا بالله .

وفي يوم الثلاثا خامس عشري شوال المذكور سافر النائب إلى نحو القصير لأجل الوقوف على قسمة ماهناك .

۲.

وفي هذه الآيام شرع النائب في عمارة حمام خراب داخل باب توما .

وفي ليلة الثلاثا سادس المحرم سنة ثلاث عشرة وتسعائة هجم الحرامية على قيسارية القواسين وأخذوا شيئاً كثيراً .

وفيها هجم الحرامية أيضاً على حانوت بالخلعية نزلوا إليه من سطحه وانتقوا من خاص قاش به .

وفي يوم الاثنين سلخ أيار تاسع عشر المحرم المذكور ركب النائب والحاجب / جان بردي وغيرهما وأراقوا الخور وأبطلوا الخارات ونودي بأن ( ص ٧١ ) لا يحمل أحد سكيناً وفرح الناس بذلك لكثرة الخارات والزعر وحملهم الخناجر المهولة .

رم وفي يـوم الأربعـاء ثـامن عشري المحرم المـذكـور عرض عسكر دمشـق من المقطعين وغيرهم ورمي على الحـارات مـال كثير لأجل التجريـدة إلى عرب كرك الشوبك .

وفي يـوم الثـلاثـا رابع صفر منهـا خرج النـائب بعسكره إلى العرب المذكورين .

١٥ وفي هذه الأيام تواترت الأخبار أن مركباً في البحر بالإباحة غرق بأهله وهم نحو المائتين ولم ينج منهم إلا القليل .

وفي أثناء شهر ربيع الأول منها أراد جماعة النائب في غيبته أن يطرحوا على الحارات ثمن شعير للنائب زيادة على مارموا على الحارات من المصادرات فألهم الله تعالى نائب القلعة في العشي في إبطال ذلك ، واشتهر أن النائب وأزدمر الدوادار الكبير وأمراء دمشق مقيون بأرض حوران بعد أن نهب أهل القرى وصودروا وهرب منهم خلق كثير ولا قوة إلا بالله .

وفي هذه الأيام نودي بدمشق بالزينة زيادة على ما الناس فيه من الشدائد قيل وسبب هذه الزينة أن جند السلطان الذي أرسله إلى الحجاز انتصروا على العدو.

وفي يوم الأحد ثامن عشري ربيع الأول المذكور وهو ثـاني آب سـافر قـاضي الحنفيـة وقـاضي الشـافعيـة الفرفوريين للسلام على الـدوادار الكبير وللسـلام على ه النائب .

وفي يوم الأحد خامس ربيع الآخر منها رفعت الزينة المذكورة من دمشق وكان ذلك اليوم عيد الجوزة ، وفي يوم الثلاثا سابعه رجع القاضيان المذكوران إلى دمشق .

وفي يوم الخميس تاسعه رجع النائب ومن كان سافر معه من الأمراء ونودي . ١٠ بالزينة أيضاً .

وفي يوم الجمعة عاشره صلى النائب بالجامع الأموي وازدحم الناس لرؤيته ونودي بالأمان واسترت الزينة مع وقوف الحال .

وفي بكرة يوم السبت حادي عشره خرج النائب وأرباب الوظائف وغيرهم إلى قبة يلبغا ولبس النائب الخلعة التي جاءت من مصر في غيبته وكذلك قاضي الشافعية ولي الدين الفرفوري وخرج الناس على العادة .

وفي يوم الأحد ثاني عشره لبس النائب أيضاً خلعة ودخل بها على العادة .

وفي يوم الاثنين ثالث عشره لبس أيضاً خلعة من قرب القبة ودخل بها أيضاً على العادة ، وفي يوم الاثنين المذكور رفعت الزينة من دمشق بعد فساد كثير وتعب شديد لأرباب الأسواق ولا قوة إلا بالله .

۲.

وشاع في هذه الأيام أيضاً أن الخارجي حيدر الصوفي (۱) قد خرج على الأمير على دولة وتقاتلا وأنه قرب من حلب ، فزاد وقوف حال الناس من كثرة الرميات على الحارات وكثرة ما يرميه المحتسب على أرباب المعائش ، ومن كثرة ما يأخذه زعر كل حارة من حوانيت الناس ويقيون فيها من تحت أيديهم من يبيع لهم ويحمونه من هذه الرميات ويبيعون كيف أرادوا بما أرادوا ، ولا يكنوا أحداً أن يبيع في سوقهم إلا أن يكون لهم عليه فائدة ، واستهل شهر جمادى الأولى من سنة ثلاث عشرة وهو تاسع أيلول وقد رمى على أهل الحارات مشاة .

وفي يوم السبت ثالثه رسم النائب بعرض مشاة القبيبات ومشاة ميدان الحصى ومشاة المصلى والسويقة الحروقة فعرضوا عليه بالمرجة .

١٠ وفي خامس عشر جمادى الأولى المذكور اشتهر بدمشق موت الأمير الذي قد أهلك الحرث والنسل ووصل شره إلى جميع البلاد أزدمر الدوادار الكبير المتقدم ذكره .

وفي يـوم الجمعة / مستهـل جمادى الآخرة منهـا برز النـائب إلى مصطبـة ( ص ٧٢ ) السلطان وخرج معـه القضاة ودوادار السلطان على نيـة السفر والتجريـد على الخارجي حيدر الصوفي ، وفي يوم الجمعة سابعه سافر .

وفي أواخر جمادي الآخرة المذكور كثر قتل النفس التي حرم الله في غيبة النائب وكثرت الرميات من خازنداره نائب الغيبة بسبب كثرة القتل.

<sup>(</sup>۱) هذه إشاعة شاعت بدمشق والظاهر أن المؤلف لا يعرف عن هذا الخارجي شيئاً فالذي تقاتل مع علي دولة ( علاء الدولة ) هو شاه إسماعيل الصفوي ( انظر العراق بين احتلالين ٢١٢/٢ ) وتسمى هذه الأسرة بالصفوية نسبة إلى أحد أجدادها صفي الدين ، وينعتها المؤلف بالصوفية وهذا صحيح أيضاً لأن هذه الأسرة توصلت إلى الملك عن طريق الصوفية ( انظر المصدر المذكور ٢٠٢/٢ ) وانظر ص ٢٠٦ حيث يسميه المؤلف : إسماعيل الصوفي .

وفي أوائل رجب منها رجع من عند النائب الأمير أتابك دمشق ودوادار السلطان بها وأخبروا أن النائب راجع أيضاً إلى دمشق .

وفي يوم الخيس عشريه دخل من مصر إلى دمشق المحب الأسلمي وقد تولى عدة وظائف: كتابة السر بدمشق، ونظر جيشها، وقلعتها.

وفي هذه الأيام ورد إلى دمشق مماليك أجلاب جراكسة وزاد بسببهم وقوف و حال الناس ، وغلقت أسواق وحوانيت كثير من خطفهم ما يحتاجون إليه وغيره من الأطعمة والأقشة ويقفون في الطرق يأخذون عمائم المارين أو شدودهم ويأخذون ما يرونه على الدواب من الأثاث وغيره ، وغالب هذه الماليك الأجلاب كبار بذقون ، ويبيعون ما يخطفونه لمن يشتريه منهم .

وفي بعد عصر يوم الثلاث اثالث شعبان منها وهو سابع كانون الأول دخل النائب إلى دمشق وقد مر على البلاد بعد رجوعه من تجريدة الصوفي التي وصل فيها إلى حلب .

وفي يوم الأربعاء ثاني رمضان منها ذهب القضاة الثلاثة خلا الحنفي فإنه بالقلعة إلى دار العدل ومعهم السيد كال الدين مفتيها من الشافعية فرسم النائب لهم بهدم مابناه كاتم السر الحب الأسلمي قبلي قبة الشيخ رسلان من حيطان على مقابر المسلمين ونبش قبور جماعة فرجع القضاة ومعهم جماعات أخر إلى المكان المذكور وهدموه وقد غرم عليه جملة وحصل عنده قهر وهو ناو للشر لمن كان السبب في ذلك .

وفي يوم السبت سابع عشر شوال منها دخل من مصر إلى دمشق قصاد الخارجي إسماعيل الصوفي وتلقاهم النائب وأرباب الوظائف وهم نحو الخسين نفراً ٢٠ والمتعين فيهم اثنان وجميعهم بعائم بيض بوسطها طناطير حمر بارزة طويلة نحو الذراع .

وفي يوم الاثنين سادس عشريه وهو أول آذار لبس النائب خلعة حمرا بسمور خاص جاءته من مصر وكان يوماً مطيراً .

وفي يوم الأحد عاشر ذي القعدة منها ورد مرسوم سلطاني بطلب محب الدين الأسلمي ومن تعصب عليه في نبش المقبرة التي هدم مابناه فيها عند الشيخ رسلان فقبض جماعة منهم النجم بن الشيخ تقي الدين ابن قاضي عجلون وشهاب الدين الرملي والبرهان الصلتي القصير لأجل ابن عمر البرهان الذي هرب ونور الدين بن القباقبي أحد خدام الشيخ رسلان وبات الجميع بالقلعة ، ثم في ثاني يوم ، يوم الاثنين ضمنهم محب الدين وأطلقوا للتأهب إلى السفر إلى مصر ثم كتب نائب القلعة يعلم بهروب البرهان المذكور ، والظاهر أنه إنما هرب إلى مصر خوفاً من الترسيم والخسارة وأن الباقين واصلون إلى الأبواب الشريفة ثم استحثهم في ذلك .

وفي يوم الأربعاء رابع عشره سافر النائب إلى الخربة على العادة .

وفي ليلة الأربعاء ثامن عشر ذي الحجة منها رجع النائب إلى دمشق من الخربة وكان قبل رجوعه بأيام جاء نذير من جماعة ابن ساعد يعلمه بأن عرب ال قنى بالمكان الفلاني فركب في الحال إليهم وتلاحقه العسكر فلحقوا أخرهم بعد رحيلهم فقتلوا منهم جماعات وأخذوا / منهم مالاً . وفي يوم ... سادس عشريه ( ص ٧٧ ) حضر النائب والقضاة الأربعة ونائب القلعة ودوادار السلطان ونواب القضاة بنربة النائب قانصوه البرج بمحلة الشيخ أرسلان لأجل الكشف على ماأحدثه وتجرأ عليه الحب الأسلمي وهدمه السيد كال الدين وقاضي المالكية يومئذ بدمشق خير الدين وقاضي الحنابلة بها يومئذ نجم الدين لورود المراسم بتحرير ذلك بعد أن اجتمع السيد كال الدين بالسلطان ثم قاموا للكشف وصحبتهم المعارية كابن العطار والمهندسون الذين جاؤوا من مصر بسبب ذلك فرأوا ذلك ، وشهد المعارية ومن معهم زورا ثم أخذ خطوط من حضر في المجلس بالشهادة على شهادة المعارية ومن معهم .

إعلام الورى (١٤)

وفي يبوم السبت ثامن عشريه جاء الخبر إلى النائب بأن العرب طاشت لأجل ما أخذه النائب من أموالهم فسافر إليهم ، وفي يوم السبت خامس الحرم سنة أربع عشر وتسعائة رجع النائب من سفره إلى العرب .

وفي يوم الأربعاء حادي عشره خرج من دمشق قفل إلى مصر وقد حمل كاتب السر ناظر الجيش الحب الأسلمي الآلات التي كان عمر بها الجدار الذي أفتى بهدمه السيد الكمالي مفتي دار العدل فهدمه قاضي المالكية بدمشق خير الدين وتجرأ عليها بذلك كاتب السر المذكور والذي حط عليه الأمر حكاية كلام منكري القدم وحكاية كلام من أثبته وحمل هذه الآلات على عدة اثني عشر جملاً وأرسلوا إلى مصر ليقف المقام الشريف بها وتشخص قدامه وقد كان جمع قاضي القضاة المالكية خير الدين الهادم عظام الموتى التي أخرجت من تحت الجدار في علب وختم عليها وختم النائب عليها معه وسافر بإذن النائب في يوم الجمعة ثالثه إلى مصر ، وفي هذه الأيام سافر النائب من دمشق إلى مرج الغوطة وقد كتب في محاضر وفي هذه الأيام سافر النائب من دمشق إلى مرج الغوطة وقد كتب في محاضر عاد يقين خطه وكذا جميع أرباب الوظائف وغيرهم ممن يشار إليه بها ثم عاد سريعاً .

وفي يـوم السبت حـادي عشر صفر منهـا خرج النـائب وأربـاب الـوظـائف ١٥ بدمشق إلى تجريدة عرب كرك الشوبك بعد أن رمى على الحارات مـالاً وقيل إنمـا خرج لمصادرة الأمير محمد بن ساعد .

وفي يوم الجمعة مستهل ربيع الأول منها وهو سلخ حزيران اشتهر بدمشق بأنه رسم على السيد كال الدين بن حمزة وعلى قاضي المالكية بدمشق خير الدين وأنه لما أحضر على السلطان سأله ما السبب لهذا الاختلاف فأنطقه الله بشيء كان بسبباً لنصر الحب الأسلمي فقال: حظوظ النفس وضغائن في القلوب، فقال السلطان: في هذا الجواب كفاية فكيف تكون الأحكام الشرعية بالحظوظ والضغائن ؟ فجعل ذلك حجة له بعد أن كان جانبه منرجحاً، ولا قوة إلا بالله .

وفي يوم الخيس خامس ربيع الآخر منها رجع النائب من غيبته بالبلاد القبلية بعد أن وفق بين طوائف العرب وهو لابس خلعة جاءته من مصر .

وفي يوم الثلاثا رابع رمضان منها لبس النائب خلعة الشتاء وتلقاه الناس على العادة ثم دخل عقب دخوله إلى دمشق ثلاث محفات الأولى فيها أم النائب ومعهن محاير كثيرة وكان مدخلاً جافلاً.

وفي يوم الاثنين رابع عشري ذي القعدة منها جاءت إلى النائب خلعة على يد هجان فخرج هو وأرباب الدولة إلى لبسها فلبسها على العادة ودخل بها وهي خلعة حراء . وفي يوم الأحد رابع ذي الحجة منها تضاعف النائب فنهب الماليك أغنام الناس ومن أعطى منهم ثمنها إنما يعطى نزراً يسيراً مع غلاء سعر اللحم كل رطل بستة .

وفي يوم الثلاثا آخر أيام التشريق / أمر النائب بإشهار النداء بإبطال الجباية ( ص ٧٤) عن الحارات وأن لاتسع الشكوى بلا غريم يقابل ، وأن لاظلم ولا عدوان ، وأن لا يحمل أحد سلاحاً ، وأن كل غريب عن بلده يرجع إلى أهله أو يقيم عند من يضنه ،وفي يوم الخيس خامس عشره أظهر النائب العافية وخرج إلى الناس .

وفي يوم السبت ثاني محرم سنة خمس عشرة وتسعائة خرج النائب من دمشق إلى الخربة على العادة ، وفي يوم السبت حادي عشري صفر منها رجع النائب من الخربة وقد دقت بشائر دمشق مدة أيام لكونه قتل كبار آل دغمان وهرب الباقون ، وأخذ حريهم وإبلهم وأولادهم ونودي بالزينة فوضعت بدمشق بكرة يوم الأحد ثاني عشريه .

10

وفي يوم الاثنين ثالث عشريه دخل النائب دمشق وتلقاه الناس على العادة ودمشق مزينة له وزحف جماعة المقتولين من آل دغمان وغيرهم على أمير العرب

ابن جانباي البدوي فهرب منهم إلى قرب دمشق كالقبيبات وتخبط البر وانمحق زرعه ، ولا قوة إلا بالله .

وفي ليلة الأربعاء خامس عشريه سافر النائب إلى المرج لأجل تدويغ الدواب التي أخذها من العرب وقد باع جماعته بدمشق إبلاً كثيرة وغيرها بالرخص فالله يحسن العاقبة .

وفي ليلة الأحد ثامن عشريه رجع النائب إلى دمشق.

وفي يوم الخميس سابع عشري ربيع الأول منها لبس النائب خلعة وتلقاه الناس على العادة ، ودخل وعلى يمينه القاضي الشافعي النجمي ابن قاضي عجلون ، وعلى يساره القاضي المالكي خير الدين الغزي وقد أتى من مصر قريباً .

وفي يوم الاثنين سادس عشري ربيع الآخر منها أتى النائب من مصر خلعة على يدي جماعته وقد خلع عليهم أيضاً ولبسها من خارج دمشق على العادة وعلى يديهم مراسيم بإخراب بلاد ابن ساعد ، والقبض عليه ومرسوم آخر بالحط على جماعة النائب وأن جماعة القلعة شكوا عليه .

وفي ليلة الأربعاء ثامن عشريه سافر النائب نجدة لدواداره وقد حصره العرب .

10

وفي ليلة الثلاثا خامس جمادي الأولى منها دقت البشائر بدمشق لأجل ماقيل إن النائب انتصر على من حصر دواداره من العرب .

وفي هذه الأيام أرسل النائب إلى دمشق يطلب سنيحاً يجهز له من مال الحارات وما أظنه يعلم ، وفي ليلة الجمعة ثاني عشريه رجع النائب إلى دمشق .

وفي ليلة يوم الاثنين سلخ جمادي الآخرة منها سافر النائب سيباي مطلوباً ٢٠ إلى مصر وكثرت الأقوال بسبب ذلك ، وفي يوم الأربعاء سلخ رجب منها نودي بدمشق بالزينة بعد أن دقت البشائر بأن النائب خرج من مصر وتوجه إلى كفالته على عادته وأن بعض الناس فارقه بغزة .

وفي بكرة يوم السبت ثالث رمضان منها دخل النائب إلى دمشق مخلوعاً عليه راجعاً من سفرته إلى مصر وتلقاه القاضي المالكي والقاضي الحنبلي وأرباب الوظائف على العادة في أبهة حافلة ولم يحضر القاضي الشافعي النجمي ابن قاضي عجلون لأنه كان مرسماً عليه بالقلعة ولا القاضي الحنفي المحيوي بن يونس لأنه كان مسافراً بمصر . وفي صبيحة يوم الاثنين ثاني عشري ذي القعدة منها لبس النائب خلعة حمراء بمقلب سمور خاص من قريب القبة أتت على يد خاصكي عليه خلعة بطراز خاص وكان يوماً مطيراً فلم يحتفل الناس على عادتهم لأجله وهذه الخلعة تقة ثلاثة عشر خلعة .

وفي يوم السبت العشرين من ذي الحجة منها سافر النائب والعسكر خلا الحاجب الكبير يخشباي نحو البلاد الشالية / وفي هذه السنة جدد النائب مكاناً ( ص ٧٥ ) قبلي دار السعادة والمدرسة العندراوية وغربي المدرسة الصارمية وشالي حارة الغرباء وغربي المارستان النوري وجدد تجاهه قناة وبركة وساق الماء إليها ، واشتهر بين الناس أن رجلاً من الجند اسمه أبو بكر بن شعبان الرجبي بالجيم حسن للنائب ذلك ، وأنه رأى في منامه بعض الصالحين يدعى سيدي أحمد عمود مدفون لصيق عمود في هذا المكان فأبرز القبر والعمود وكساهما ، ولما توفي النائب المذكور اسمه من الطراز بالمكان وجعل اسمه موضعه وقال أنا كتبت اسم النائب حشمة معه وأوقف عليه قيسارية البهار قبلي قيسارية تنكز وغير ذلك .

وفي بكرة يوم الأحد خامس المحرم سنة ست عشرة وتسعمائة رجع النائب إلى دمشق من سفره إلى البلاد الشمالية وكان ذهب نجدة لنائب حمص بمقتضى مرسوم شريف على عرب آل فضل بن نعير فأخذوهم غروراً وهم طائعون وأخذوا منهم

جمالاً وغناً كثيرة وغير ذلك وقتلوا منهم ومن أكابرهم جماعات ودقت البشائر بدمشق وغيرها أياماً وأرسل إلى السلطان منها جمال كثيرة .

وفي يوم الاثنين ثالث عشره أمر النائب بإشهار المناداة بإبطال المظالم والرميات على الحارات وأن لا يؤخذ أحد إلا بمشتكي وفرح الناس بذلك .

وفي يوم الجمعة ثامن ربيع الآخر منها سافر النائب من دمشق إلى جهة حوران ونودي بأن كل من كان من أرباب الإقطاعات يلحق النائب وأن يرمي مال على الحارات لأجل مشاة تلحقه أيضاً .

١.

10

وفي آخر هذا الشهر بلغنا أن النائب وقع في بلاد ابن ساعد وغيره بالحرق وتخريب الأمكنة وإتلاف الزروع والمغلات والحيوانات وقتل منهم جماعات منهم الدوادار الثاني له .

وفي يوم الثلاثاء ثامن جمادى الأولى منها دخل النائب إلى دمشق راجعاً وكان في غيبة قد أتت له من السلطان خلعة ودقت لها البشائر بدمشق فدخل يومئذ وهو لابسها بسمور خاص وتلقاه الناس ومنهم القضاة الثلاثة الحيوي بن يونس وخير الدين الغزي والنجمي بن مفلح وتخلف القاضي الشافعي الولوي بن الفرفور لضعفه على العادة ، ثم توعك النائب واستر لم يركب إلى يوم الجمعة ثالث عشريه فصلى بالشباك الكمالي بالجامع الأموي على العادة .

وفي يوم الخيس سادس عشر شوال منها لبس النائب خلعة حمراء بسمور خاص من قريب قبة يلبغا وتلقاه الناس على العادة أتت إليه مع خاصكي فدخل معه وهو مخلوع عليه خلعة بطراز.

وفي يوم الثلاثا ثامن عشريه خرج النائب بعسكره إلى عنـد القبـة قيل على ٢٠ نية نهب بلاد ابن ساعد . وفي ليلة الجمعة ثالث عشر المحرم سنة سبع عشرة وتسعائة رجع النائب من سفرته من بلاد حوران ، وفي يوم السبت خامس صفر منها لبس النائب خلعة من قبلي البلد حمراء خاص بقلب سمور خاص ودخل بها على العادة . وفي بكرة يوم الاثنين سابعه لبس النائب خلعة حمراء خاص ودخل بها على العادة فلما نزل ألبسها للقاضي الشافعي .

وفي بكرة يوم الثلاثاء ثامنه سافر النائب إلى الصلح مع نائب صفد جان بردي الغزالي فصالحه ورجع بعد يومين .

وفي يوم الأربعاء من ربيع الأول منها سقط النائب عن الفرس فتألمت يده . وشاع بدمشق موت نائب الشام كان دولتباي أخي العادل .

ا وفي يوم الجمعة عاشرة دخل إلى دمشق / ابن الأمير ابن ساعد كبير البر ( ص ٧٦ ) وحوران وعجلون وصحبته الشيخ محمد الصادي بالطبول الصادية وتلقاه جماعة وأعطى الطاعة طالباً من النائب العفو والإعانة من السلطان وقدم للنائب خيولاً وغيرها فخلع عليه وأكرمه وأمر الأمراء بإكرامه .

وفي ليلة السبت تاسع ربيع الآخر منها تعامل خازندار كيس الذي للنائب مع البواب وجماعة أخر قد بربكو بربيكة مع النساء واختفوا وكثرت القلاقل بسبب ذلك والنائب مستر بوضع (۱) اليد من السقطة المتقدمة ثم ظهروا عند نائب صفد جان بردي الغزالي مستجيرين به .

وفي يوم الأربعاء سابع عشريه أفرج النائب عن جماعة من الحابيس لأجل عافيته من وجع يده من السقطة عن الفرس .

٢٠ وفي يوم الخيس تاسع عشريه جلس في مجلسه على العادة ونودي بالزينة بدمشق ، وفي ثانيه يوم الجمعة ركب وصلى بالجامع الأموي على العادة .

<sup>(</sup>١) هكذا في الاصل ولعله يقصد بوجع .

وفي يوم الخميس ثالث رجب منها ولى نائب الشام وظيفة الدوادارية ليلباي المشد والخزندارية لتنم المحتسب مكان الدوادار المطلوب إلى مصر أردبش ورفيقه الخازندار المطلوب إليها أيضاً خشقدم لورود المرسوم إلى النائب بتولية غيرهما لكثرة الشكاوى عليها.

وفي بكرة يوم الخيس سادس عشريه دخل إلى دمشق الأمير الأصيل ناصر الدين محمد بن مدلل الغزاوي بتخفيف الزاي الشهير بابن ساعة كبير المشايخ الذي اشتهر بالدين والخير وفرح الناس بدخوله دمشق واستبشروا بإصلاح شأن الحاج وغيرهم بوقوع الصلح بينه وبين الترك فلما وصل إلى حضرة النائب رأى السماط قد حضر فتسالما وأكرمه النائب وأمره بالأكل فامتنع وقال إني صائم هذه الثلاث شهور فألح عليه فأفطر ، فلما فرغ السماط ألبسه خلعة سنية ولولديه الصغيرين ، اللذين أتيا معه كل منها خلعة ، ثم في غدة يوم الجمعة ذهب بجماعة إلى الجامع وصلى بالمقصورة ، وازدحم الناس لرؤيته والدعاء له ، وقد ألقى الله له الحبة في قلوب الناس .

وفي يوم الجمعة رابع عشريه عقب صلاتها سافر النائب والعسكر إلى عرب آل على وعرب الجبل .

10

وفي صبيحة يوم الثلاثاء ثامن عشريه دقت البشائر بدمشق لنصرته عليهم وشاع بها أنه نهب منهم جمالاً كثيرة وغناً وغير ذلك ثم رجع إلى دمشق في اليوم المذكور.

وفي أواخر شعبان منها سافر الأمير ابن ساعد إلى بلاده ثم ليسافر إلى مصر مع الدوادار الثاني ، وصحبتها نقيب الطلب العلاء بن طالو وسافروا في سادس عشر رمضان منها .

وفي يوم الاثنين سابع ذي القعدة منها رجع الأمير ابن ساعد وصحبته نقيب الطلب المذكور من مصر إلى دمشق مخلوعاً عليها وصحبتها خلعة للنائب .

وفي بكرة يوم الخيس سادس عشر ذي الحجة منها دخل الأمير محمد بن الحنش مقدم البلاد البقاعية ونائب صيدا وتلقاه المباشرون إلى الصالحية ، وأتى إلى النائب وهو يسير بالميدان الأخضر فسلم عليه طائعاً مذعناً ثم أتيا إلى دار السعادة فخلع النائب عليه وعلى جماعته ثم أمره بالنزول قرب التربة الجيبغائية (۱) ثم كاتب له إلى السلطان كا فعل بابن ساعد .

وفي عشية يوم الأربعاء سادس المحرم سنة ثمان عشرة وتسعائة سافر النائب إلى قرية الشبعا<sup>1)</sup> ثم إلى نهب عرب الجبل وبني صخر وظفر بهم وأخذ غناً كثيرة وإبلاً وأثاثاً.

وفي يوم الأحد ثاني صفر منها وصل النائب من الخربة إلى مخيمه قرب قبة يلبغا وبات هناك ثم / أصبح وخرج لملاقاته أرباب الدولة والمباشرون على العادة ( ص ٧٧ ) فلبس خلعة حمرا خاص بسمور خاص والقاضي الحنفي المحيوي ابن يونس أيضاً خلعة ودخلا على العادة و بخلعة النائب هذه كمل له عشرون خلعة من حين ولايته في ذي القعدة سنة أحد وعشر ، ومعها الخاصكي الذي أتى بالخلعتين وقد أتى بأشياء كثيرة منها عزل يلباي دوادار النائب وتنم خزنداره الجديد ، وإعادة أردبش وخشقدم إلى مكانها وتوقف النائب في ذلك .

وفي يوم الجمعة سابعه أعاد النائب أردبش إلى دواداريته الكبرى ، وكذلك أعاد خشقدم إلى خزنداريته .

۲۰ (۱) الأصح التربة الالجيبغائية نسبة إلى الأمير الجي بغا راجع عنها تنبيه الطالب ( ۲۲۷/۲ )
 وموقعها الأن شالي المدرسة الصابونية في أول طريق الميدان .

<sup>(</sup>٢) قرية جنوب شرقي دمشق تبعد عنها ( ٢٣ ) كم .

وفي يوم الخيس خامس عشري ربيع الأول منها لبس النائب خلعة وناظر الجيش محب الدين خلعة ونائب القلعة سنطباي خلعة ودخلوا جملة ، ونائب القلعة عن يسار النائب تحت الحنبلي ومحب الدين قدامه وثلاث خلع على القصاد ، فلما وصل النائب إلى دار السعادة خلع خلعته على القاضي الشافعي الولوي بن الفرفور تداركا وقع في حقه يوم الاثنين ثاني عشرة من الأشلاء عليه بسبب نوابه وعزلهم .

وفي يوم الجمعة سادس عشريه صلى النائب الجمعة بالجامع الصابوني<sup>(۱)</sup> وهو على هيئة المسافر ثم ركب وسافر معه جماعته وابن ساعد لأجل عرب آل سرحان.

وفي يوم الأحد والاثنين ثامن وتاسع عشريه دقت البشائر بدمشق وشاع أن النائب انتصر على عرب آل سرحان وأنه أخذ منهم دواب كثيرة وأمتعة وقتل منهم ماعة .

وفي يوم الثلاثا سلخه وقال بعض المؤرخين: إنه أول ربيع الآخر منها رجع النائب إلى دمشق، وفي يوم السبت خامسه سافر النائب إلى المرج لأجل دواب النهب، ثم رجع يوم الأحد سادسه، وفي يوم الخيس مستهل جمادى الأولى منها حضر الأميران: مسلم كبير بني لام، وعساف كبير آل مري بدار السعادة بحضرة المباشرين وحلفوهما أنها يقومان بما عليها من حفظ الحجاج والطرق على العوائد القديمة وأشهدوا عليها بذلك جماعة منهم العز ابن قاضي نابلس والشهاب ابن البغدادى.

وفي يوم الاثنين خامسه خلع النائب عليها وفي يوم الاثنين حادي عشر جادى الآخرة منها لبس النائب خلعة حمرا بسمور خاص جاءت من مصر على يد . . .

<sup>(</sup>١) هي المدرسة الصابونية .

خاصكي هو أنيته في مصر أرسله السلطان كالمعاتب له على يديه واسمه تنم وهو قريب من سن النائب وهيئته .

وفي يوم الأربعاء ثامن عشر رجب منها سافر النائب إلى وادي التيم ، وفي يوم الثلاثا ثامن شعبان منها رجع النائب إلى دمشق من دورته .

وفي يوم السبت رابع رمضان منها سافر النائب إلى خارج دمشق كوادي العجم والغوطة والمرج، وفي يوم الأحد ثاني عشره رجع إلى دمشق، وفي يوم الثلاثا تاسع عشر شوال منها خرج محمل الوفد الشريف وكان قد ترك خروجه من سنة أحد عشر وتسعائة وقد جبي من حارات دمشق نحو ألفي دينار بحجة إعانة أمير الوفد أمير ميسرة أصباي ومواطأة النائب سيباي على ذلك.

وفي يوم السبت تأسع عشري ذي القعدة منها لبس النائب المذكور خلعة حمرا خاص جاءته من مصر ثم سافر في اليوم المذكور إلى تدمر.

وفي عشية يوم الاثنين خامس عشر ذي الحجة منها عاد إلى دمشق بعد أن نهب أهلها وقتل نائبها .

وفي يوم الاثنين ثاني عشريه شكى العوام للنائب غلو الخبز فاجتمع جماعة من المباشرين واتفق رأيهم على أن يجعلوه كل رطل بأربعة ، والحال أن الغرارة بخمس مئة وهيهات أن يحصل ذلك فقد / باعوا قمح القلعة العتيق كل كيل بخمسة وستين ( ص ٧٨) ودرهمان حمولة وهو ينقص خمسة أمداد ولا قوة إلا بالله .

وفي يوم الثلاثا لم يوجد الخبر بدمشق وماج الناس بعضهم في بعض ثم عاد إلى حالته الأولى .

٢٠ وفي يوم الثلاثا رابع عشر المحرم سنة تسع عشرة وتسعائة سافر النائب إلى الحربة .

وفي ليلة الأربعاء ثامن عشريه دخلت كتب الوفد الشريف إلى دمشق وفيها أمور مهولة من أمر الغلاء وقلة الخبر وفي يوم الجمعة تاسع صفر منها دخل محمله إلى دمشق وقد أثنى الناس على نائب القدس من كثرة نفعه للغرباء من الحجاج ، ولم يثنوا على ابن ساعد .

وفي ليلة الأربعاء ثامن عشريه رجع النائب من الخربة ، وفي هذه الأيام فاع بدمشق أن الوباء بمصر كثير وأن السلطان أطلق الحابيس فشرع النائب في بناء تربة غربي باب الجابية قبلي الشريف (؟) الذي كان هو جدده بعد خرابه في الغالب .

وفي يوم الأحد رابع عشر جمادى الأولى منها سافر النائب إلى المرج بجماعته فشاط العرب الذين قتل النائب أميرهم فأحرقوا ببلاد كثيرة بيادر مغلات كثيرة وأتلفوا مغلات كثيرة وقتلوا من جماعة النائب عدة فزاد وقوف حال الناس الذي كان بعدة أشياء منها المعاملة بالفلوس الرابيص .

وفي يوم الجمعة تاسع عشره رجع النائب إلى دمشق وصلى الجمعة بالشباك الكمالي بالجامع الأموي وأشعلوا له المصابيح والسرج مع وجود الزينة من سبعة أيام لأجل عافية السلطان قانصوه الغوري وولده محمد فلما رجع من الصلاة وفعت الزينة .

وفي يوم السبت رابع جمادى الآخرة منها حصل غيم وهبت رياح من كل جانب وتوفيت والدة النائب وهي في سن الثانين ظناً وخرج النائب فمن دونه في جنازتها من بيتها الذي هو غربي سكة تربة النائب جلبان شالي القنوات ودفنت بتربة ولدها التي قد شرع فيها خارج باب الجابية ، وفي عزمه أن يضيف إليها مدرسة وفيها خطبة .

وفي يوم الخيس تاسع عشري رجب منها لبس النائب خلعة جاءته من مصر حرا بسمور ودخل على العادة على غير الترتيب الذي عهد .

وفي يوم الاثنين ثامن شوال جاء إلى النائب خلعة على يدي مملوكه ودواداره الثاني تمرباي فلبسها في هذا اليوم ودخل بها على العادة بالقضاة خلا القاضي الحنبلي النجمي بن مفلح فإنه متوعك .

وفي السبت العشرين منه خرج محمل الوفد الشريف وأميره الحاجب الكبير صنطباي .

وفي يوم الخيس سادس عشر ذي القعدة منها أمر النائب بإشهار النداء بصيام ثلاثة أيام والتوبة والخروج إلى الصحراء وزيارات المزارات لينقطع الوباء ، فقال القاضي الشافعي الولوي بن الفرفور قد كثر الظلم فلو بطلة وه كان حسناً ، فلم يسهل على النائب ذلك وأسمعه ما يكره ولا قوة إلا بالله والسبب الذي ألجأ النائب إلى هذه المناداة بعض المتصلحين ابن حمزة زع أنه رأى النبي عَلَيْلِيَّمْ في منامه وأنه أمر بذلك .

وفي يوم الأحد تاسع عشره نودي أن لا يفتح أحد حانوته إلا الخباز والطباخ وأن تخرج العلماء والصلحاء بالتهليل والتكبير إلى سطح المزة ليدعوا الله تعالى فخرج النائب والقضاة الثلاثة \_ وأما الحنبلي فإنه توفي \_ وهم الولوي بن الفرفور ، والحيوي بن يونس ، وخير الدين الغزي الشافعي ، وصحبهم السيد كال الدين والمشايخ بالأعلام والربعات بكرة يوم الاثنين عشريه ، فلما وصل النائب مد له أهل المزة مدة ثم حضر المشايخ وحضروا في الربعات والصالحون يذكرون الله تعالى ثم ركب النائب في أثناء ذلك وذهب نحو الربوة راجعاً / (ص ٧٩) فرجع القضاة المشار إليهم خلفه واستمر الباقون وليس لهم قائد ، وكان العادة أن يجتم الكل في صلاة العصر ثم يدعو الإمام دعاء لائقاً بالحال ثم ينصرفوا إلى بيوتهم .

وفي يوم الأربعاء العشرين من ذي الحجة منها سافر النائب إلى عرب زبيد ورجع إلى دمشق خامس عشريه ، وفي بكرة يوم الخيس ثامن عشريه لبس النائب خلعة من خارج البلد ودخل بها على العادة وسببها أن السلطان قانصوه الغوري كان طلب من هذا النائب سيباي تزويج ابنته ستيته بابنه محمد فأجابه وهي غائبة بالحجاز مع أمها .

وفي يوم السبت ثامن عشري المحرم سنة عشرين وتسعائة وصلت كتب الوفد الشريف إلى دمشق وأخبروا بالرخص وأنهم أقاموا بمكة نحو عشرين يوماً وفيه خرج الشمس الكفرسوسي الواعظ بولده وجماعته إلى نحو مسجد القدم يستسقون .

وفي ليلة الثلاثا أول صفر منها سافر النائب لملاقاة أهله مع الوفد الشريف . وفي يوم السبت خامسه وهو أول نيسان استسقى الناس بدمشق فأغاث الله بالمطر بعد انقطاعه نحو شهرين ولا قوة إلا بالله .

وفي يوم الخيس عاشره دخل محمل الوفد ونساء أمير الحاج صنطباي الحاجب الكبير بدمشق ولم يدخل هو على العادة ، وأما حريم النائب فذهبوا إلى عنده بالخربة وأخبروا بقلة القياش والجوز الهندي وغلاء التر لكثرة طالبيه وقلة الماء بعرفات . وفي ليلة الخيس ثامن عشره رجع النائب إلى دمشق وترك زوجته وجماعتها وجماعة من جماعته معها بالبر .

وفي يوم الاثنين ثاني عشريه دخلت إلى دمشق زوجة النائب بابنتها ستيته المراهقة وابنتها الصغيرة شقرا راجعين من الحجاز بعد أن أقاموا في معاملات ابن ساعد وغيره أياماً وصحبتهم الأمير بيبرس بأهله وقد خلع عليه والديوان ٢٠ المصري ، وقد خلع عليه أيضاً والطواشية حول المحفة وقد ركب في خدمتها غالب نساء جماعة النائب كالدوادارية والخزندارية ونساء الأمراء وما انضم إليهم

وقدامهم نساء مشاة بغير يزر يضربن بالدفوف وقد عصبن فوق رؤوسهن بالعصائب الصفر وكان مدخلاً مهولاً ولا قوة إلا بالله .

وتلقاهم القضاة الأربعة وغالب النواب وجماعة النائب سيا لما سمعوا أن السلطان خطب ابنة النائب ستيته لابنه ، وقد كان أبوها هو الطالب لذلك .

وفي ليلة الخيس سابع عشر ربيع الأول منها أولم النائب وليمة وحضر حريمه وجماعته بتربته ومدرسته الجديدة وقد قرب فراغ عمارتها وحضر القاصد الذي كان أرسله السلطان قانصوه الغوري إلى سلطان الروم المظفر سليم خان بن عثان وعاد وجماعته ، وقرئ المولد النبوي بحضرة قضاة دمشق وعقدوا له على معتوقته أم ابنته الوافدتين من الحج الشريف التي كان أعتقها قبل خروجها إلى الحج ليصح حجها .

وفي صبيحة يوم الأربعاء خامس جمادى الأولى منها كبس النائب بجماعته الجانب القبلي من داريا الكبرى وقتل جماعات نحو الخسين ونهب بيوت كثيرة . وهذا كله من فتنة الدوادار الثاني له فهو الذي أغاظه عليهم ثم ذهب إلى أهل قريتي الأشرفية وصحنايا وأعلمهم أن غداً يأتي ملك الأمراء ويكبسهم فساعدوا في كبسهم له فإنهم أعداكم فساعدوا النائب .

وفي / يوم الأربعاء ثاني عشره توفيت الطفلة الصغيرة المراهقة ستيته ابنة ( ص ٨٠ ملك الأمراء توفيت معها .... معاً أما الأولى ففي نعش مستور ببنخانة (١٠ حمرا معلقة على أربعة من الرماح تحملها الماليك وأما الثانية فعلى العادة وبقية الماليك خلفها ودفنتا في تربة النائب خارج باب الجابية بالقبة الجديدة .

٢٠ وفي يوم الخميس تاسع عشر جمادي الآخرة منه دخل القاضي شرف المدين

<sup>(</sup>١) في الضوء اللامع للسخاوي ١٦٤/١١ مايلي : وستر نعشها ببشخاناه زركش بوجهين .

يونس العادلي وكيل المقام الشريف في قبول نكاح البنت البكر شقرا التساعية السن ابنة ملك الأمراء لسيدي محمد بن المقام الشريف الملك الأشرف قانصوه الغوري وصحبته الخاصكي الشاب مامية وصحبتها خلعة للنائب الناكح المشار إليه ، وهي حمرا بسمور خاص وهي تتمة سبعة وعشرين خلعة ، ثم أنزل الخاصكي عنزل النائب الذي توفيت فيه ابنته ستيته الخطوبة قبل هذه بالقنوات ونزل العادلي جواره ثم في اليوم المذكور نودي بالزينة . وفي يوم الاثنين ثالث عشريه وهو عيد الجوزة ( أنزل ) من القلعة عدة عشرين ألف دينار في عدة عشرة أكباس في عدة عشر صدورة على رؤوس عشر حمالين وزفت من باب القلعة والقضاة الأربعـــة : الــولــوي بن الفرفــور ، والمحيــوي بن يــونس ، وخير الــــــدين الغزي ،والشرف بن مفلح ، وبعض نوابهم ونائب القلعة والحجاب وبقية المباشرين مشاة إلى باب الفرج ثم إلى باب الحديد ثم إلى باب النصر إلى إيوان دار العدل وملك الأمراء جالس بصدره فوضعت العشر صدورة قدامه ثم كشفت حتى رأى الأكياس العشر عشرات ، فقال إلى داخل البيت فرفعت ثم وضع السكر في عدة زبادي ثم سقى ملك الأمراء سيباي الناكح ثم بقية الحاضرين ، ثم خلع ملك الأمراء على الخاصكي ماميه ، ثم على العادلي المذكورين ، ثم على يلباي نائب القلعة ، ثم على منصور حفيد الحب ناظر الجيش ، ثم على الشهود ، ثم على أخر ، ثم قام ودخل البيت ثم خرج وجلس بطرف الإيوان على العادة ، وفي بعد صلاة الجمعة سابع عشريه رفعت الزينة من دمشق.

وفي يوم الأحد سابع عشري رجب منها شاع بأن قاصد الملك سليم خان بن عثان ملك الروم وصل إلى دمشق وأخبر بأن أستاذه انتصر على الخارجي ٢٠ إساعيل بن حيدر الصوفي وقتل من عسكره أكثر مما قتل من عسكر ملك الروم بكثير وأنه ملك توريز العجم ، ففرح الناس بذلك .

وفي يوم الخيس ثاني شعبان منها قرئ مرسوم بدار العدل بحضرة النائب

والمباشرين بأن يرمي على الحارات وغيرها عدة أربعة آلاف ماش كل ماش بخمسة وعشرين أشرفياً ويوضع المال بالصندوق بالقلعة ، وأن ملك الأمراء مخير في الذهاب صحبة العسكر المصري ويكون رأس باشه ، وإن شاء يكث حتى يأتي ما يعتد عليه فاغتم الناس لذلك .

وفي يوم الاثنين ثالث عشره طلب النائب وجماعته وألبس الخيل الجياد والهجن وأخرجها لملاقاة الباش أمير آخور قانباي الرماح والأمير سودون رأس نوبة النوب والأمير .... المعزول من نيابة طرابلس والأمير أرزمك الناشف ، ثم دخلت أطلابهم ثم طلبه ، ثم دخل هو بخلعة خضراء بطراز ذهب ، وعلى يمينه الرماح بخلعة حمرا بمقلب سمور ، والأمراء الأخر عن يمين الرماح ولحقتهم العشران بعد ذلك ، وأما القضاة فتقدموا على دخول النائب والمذكورين معه وكان يوماً مشهوداً .

وفي يوم الجمعة سابع عشره أعلم النائب القضاة والمباشرين بالحضور بمدرسته خارج باب الجابية وبحضور الباش المصري الرماح وجماعته وأن تقام الجمعة / بها (ص ٨١) فحضر القضاة (١) وهو معهم وجماعته ، وخطب القاضي الشافعي الولوي بن الفرفور وحضر الخاصكي مامية ويونس العادلي وجماعتها ... (١) السفر إلى مصر فصلوا جميعهم الجمعة بها ثم ركبا .

وفي يوم السبت ثامن عشره سافر قانباي الرماح بعد سفر جماعة الأمراء المتقدم ذكرهم قدامه إلى البلاد الحلبية .

وفي يوم السبت عيد الناس عيد الفطر والناس في مشقة من جهة المال الذي رمي على الحارات وقد كثر بدمشق الغرباء من قاصدي الحج وغيرهم، وقد غلا

<sup>(</sup>١) كلمات أكلت موضعها الأرضة فلم تظهر في التصوير.

سعر الزيت والصابون لأن الزيتون قد ضرب ، وكثر طرح لحم الغنم النعاج على اللحامين فيقوم الرطل بنحو الثانية .

وفي يوم الأربعا تاسع عشر شوال منها خرج محمل دمشق وأميرهم صنطباي أمير ميسرة وخرج معه وفد كثير من غالب البلاد .

وفي يوم الاثنين سابع ذي الحجة منها لبس النائب خلعة جاءته من مصر على ه يد فخر الدين ناظر الجامع الأموي كان ، وهو الذي سافر إلى مصر بتوكيل النائب لدوادار السلطان في عقد نكاح ابنته شقرا على محمد ولد السلطان فعقد ثم أتى ومعه هذه الخلعة لأجل التزويج المذكور ، ومعه أيضاً أخرى لأجل الشتاء لبسها ثاني يوم ، يوم الثلاثاء ثامنه ، وقد كمل للنائب عدة ثلاثين خلعة من حين كفالته الشام .

وفي هذه الأيام تراجع العسكر الذي ذهب إلى حلب من غير فائدة بل ذهب مال كثير للمسلمين وخربت بيوت كثيرة ولا قوة إلا بالله .

وفي يوم الاثنين ثامن عشريه أمر النائب بإشهار المناداة بتزيين دمشق لكون السلطان ذهب إلى مدينة الإسكندرية ورجع سالماً ثم رفعت الزينة بعد أسبوع .

وفي يوم الأربعاء ثـامن عشري المحرم سنـة أحـد وعشرين وتسعائـة وصلت ١٥ كتب الوفـد الشريف إلى دمشق وأخبروا أن الوقفـة بعرفـة كان يوم الخيس الـذي فيه كان عيد أهل الشام .

وفي يوم الأربعاء خامس صفرمنها دخل محمل الوفد الشريف إلى دمشق وأخبروا عن الوفد المصري أشياء منها : أن زوجة السلطان ومعها ابنها محمد كان معها سبع محفات مبجلات ، وكان مع كاتم السر ابن أجا محفتان إحداهما مقصصة ، من جوخ ، والأخرى حرير برصافيات من ذهب وخلاخيل من ذهب ، ثم

محفات أخر عدة الجميع خمسة عشر محفة ، وكنت في هذا العام حاجاً فشاهدتهم .

وفي يوم الثلاث اسابع عشر ربيع الآخر منها خرج النائب إلى المرج فشرب شربة ثم خرج الطلب من دمشق إلى الكسوة ، ثم جاء إليهم النائب من المرج ، وسافر من هناك للإصلاح بين مشايخ العربان وجمع مرجع دمشق إلى استداره الحرك ، ولا قوة إلا بالله .

وفي يوم الخيس ثالث ربيع الآخر منها رجع طلب النائب إلى دمشق من بلاد حوران ودخل هو ليلة الجمعة رابعه .

وفي يوم الأربعاء سادس عشره أتى من القدس الشريف قاصد ملك الأمراء نقيب الأشراف العجيمي وصحبته ابن أخي أبي الفضل بن أبي اللطف المقدسي لابسين خلعتين وصحبتها من آثار النبي عَلِيلَةٍ قدح ، وبعض عكاز ، مغطيين فوق رأس رجل حامل لها قدام ملك الأمراء والقضاة ومتصوفة دمشق وغيرها قدامها بالأعلام وضرب المزاهر ، وقد خرج كثير من العوام للنظر إلى ذلك فسألت عن ذلك ، فقيل كانا عند والد ابن أبي اللطف ، فأرسل النائب إليها ليتبرك بها ، ثم تبين أنها ليسا من الأثر النبوي ، وإغاهما من أثر الليث بن سعد عند القلقشنديين .

وفي هذه الأيام شاع بدمشق موت الأمير الكبير بمصر سودون العجمي الذي كان قد ولي كفالة الشام ولم يأت إليها ، وولي الإمرة الكبرى مكانه نائب الشام أركاس كان ثم أمير آخور كبير بمصر ، وولي في هذه الإمرية ولد السلطان محمد عوض الرماح الهالك .

۲۰ / وفي يوم الخيس سلخ جمادى الأولى منها ورد مرسوم شريف على النائب (ص ۸۲) بالتأهب لأمر علي دولة بعد أن شاع أن ملك الروم سليم خان بن عثان قتله وولده . وفي يوم الخميس عشري رجب منها دخل من مصر خاصكي قيل من أقارب النائب وصحبته خلعة حمراء بمقلب سمور فلبسها ودخل بها على العادة .

وفي يوم الثلاثا ثالث عشرين شعبان منها تجهز النائب وسافر ومكث على جسر زينون ثم تبين أنه إنما سافر ليقبض على نائب بيروت ، وقد تواترت الأخبار بمجيء الدوادار الكبير بمصر طومان باي من مصر .

وفي يوم الأربعاء ثاني رمضان منها رجع النائب إلى دمشق بعد أن قبض على جماعة من أكابر بيروت .

وفي يوم الخيس رابع عشريه سافر النائب للسلام على الدوادار الكبير طومان باي والقلعة قد شرع نائبها في تحصينها وقد غلت أسعار الدبس والزيت والسيرج والناس في كلام مختلف .

وفي يوم الخيس سادس عشر شوال منها عاد النائب إلى دمشق وعليه خلعة بطراز ومعه القضاة الأربع وعليهم خلع أيضاً وقدامهم .... اللذان دخلا إلى دمشق وكان يوماً حافلاً .

وفي يوم السبت ثـامن عشره خرج محمل الـوفـد الشريف وأميره أصبـاي أمير ميسرة وخرج معه القضاة على العادة .

10

وفي يـوم الاثنين ثـالث ذي القعـدة منها قبض النـائب على استـداره الحرك وعوقب وأقيم مكانه البردار محمد البعني بالأمانة .

وفي يـوم الاثنين خـامس عشر المحرم سنـة اثنين وعشرين وتسعائـة سـافر النائب إلى الخربة وقد كان عزم على تلقي الوفد فاشترى أمتعة كثيرة لأجلهم .

وفي يوم الأحد ثامن عشريه دخل إلى دمشق كتب الوف د الشامي وأخبروا فيها أن يوم عرفة كان الاثنين الـذي كان عيـداً عنـدنـا ومر الكتـاب على النـائب بالخربة ، وفي يوم السبت رابع صفر منها دخل إلى دمشق ممل الوفد ، وفي يوم الأربعاء ثامنه دقت البشائر لأجل قدوم خلعة للنائب وهو مقيم بالخربة ، وقد شاع في هذه الأيام أن السلطان يريد النزول إلى بلاد الشام بعد إدخال ولده على بنت النائب ، ولا قوة إلا بالله .

وفي ليلة الخيس ثالث عشريه كانت السماء مصحية وكان النائب بائتاً قرب قبة يلبغا ليلبس الخلعة التي جاءته وهو بالخربة فلما قرب طلوع الفجر دقت البشائر، وتراكم الغيم من كل جانب، ثم وقع رعد وبرق، ثم مطر شديد، ثم برد شديد بحيث نثر المشمش والتفاح ولم يقع مثله في هذه السنة، وجاءت السيول من كل جانب بحيث أيس من دخول النائب إلى دمشق في اليوم المذكور، ثم صحت السماء فدخل النائب لابس الخلعة وهي حمرا خاص على العادة وبها كمل له عدة ثلاثة وثلاثين خلعة.

وفي يوم الجمعة سابع ربيع الآخر منها شاع موت خوند زوجة السلطان قانصوه الغوري التي حجت في السنة الماضية عشرين وتسعائة ، وكان السلطان حينئذ في همة صرف جوامكي العسكر الذين عينهم للذهاب إلى البلاد الشامية لكل فارس مائة دينار برسم نفقته ، وثلاثين أشرفياً برسم عليق فرسه ، وسبعة أشرفية بسبب أجرة حمل ما يحتاج إلى حمله .

10

۲.

# [ تأزم الحال بين ملك الروم والغوري ]

وفي يوم الاثنين عاشره سافر السلطان من مصر لأجل عود مدينة مرعش من ملك الروم سلم خان بن عثان وفي يوم الثلاثا ثامن عشره دخل إلى دمشق أوائل الجند من العسكر المصري .

وفي يوم الجمعة خامسه بعد صلاتها سافر النائب والقضاة والأمراء إلى ملاقاة

السلطان ،وفي يوم الأربعاء عاشره اجتمعوا بالسلطان في أرض قلنسوة (١) وسلموا عليه ثم عادوا إلى دمشق .

( ص ٨٣ ) وفي صبح يوم الجمعة ثاني عشره وقع الخبر إلى دمشق بما وقع . / للنائب والقضاة مع السلطان وكان عند الناس أنه غضبان عندهم فدقت البشائر في دار السعادة .

وفي صبح يوم الاثنين خامس عشره رجع النائب والقضاة إلى دمشق ودخلوه في موكب حافل لابسين الخلع السلطانية فالنائب خلعته حمرا بسمور خاص ، والشافعي الولوي بن الفرفور ، بصوف أبيض ، والحنفي الحيوي بن يونس بأحمر ، والمالكي خير الدين الغزي بأخضر ، والحنبلي الشرف بن مفلح بأحمر أيضاً ، وزينت البلد وشرع النائب في تهيئة مدة للسلطان .

١.

وفي بكرة يوم الأربعاء سابع عشره وصل السلطان إلى مخيمه بقبة يلبغا والنائب بها ، ثم جاء جميع الأمراء وحضروا السماط ثم خلع السلطان على النائب ، وعلى سبع أمراء معه ، ثم دخلوا دمشق في أبهة عظيمة .

وفي بكرة يوم الخيس ثامن عشره وهو تاسع عشر حزيران وثامن برج السرطان دخل السلطان من قبة يلبغا إلى دمشق ماراً إلى المصطبة عند القابون الفوقاني خارج دمشق من جهة الشرق في موكب عظيم لم يشاهد مثله عن يمينه ملك الأمراء سيباي حاملاً القبة على رأس السلطان ماسكها بيده وهو مستور بها ، ولما نزل بالمصطبة قدم له النائب ضيافة عظيمة فأكلها وخلع عليه خلعة عظيمة مزركشة على أخضر بأكام مذهبة يلبغاوية فعاد بها إلى منزله دار السعادة ومعه غالب الأمراء في موكب عظيم ، وكمل له بهذه الخلعة عدة ستة وثلاثين خلعة . ٢٠

<sup>(</sup>١) كذا في الفاكهة أيضاً وأرجح أن صوابها أرض الكسوة .

من أول كفالته إلى الآن ، ثم خلع السلطان على الأمراء السبعة كا فعل بالأمس مع السبعة الأخر ، فالجملة أربعة عشر أميراً .

وفي يوم الأحد حادي عشريه أرسل النائب تقدمة للسلطان عدة أربعة عشر صدراً (۱) على رأس كل رجل صدر مغطى بلون من الألوان في أربعة صدورة خسون ألف درهم فضة وفي بقية الصدورة قماش ... وخلف هذه الصدورة عدة عشرة من مماليكه الخاص الكتابية الحسان ، وخلفهم عدة عشرة من الخيول الخاص ومعهم أمير آخور تنم وخازنداره خشقدم .

وفي يوم الأربعاء رابع عشريه رحل السلطان من الصفة إلى جهة حلب وهدت الزينة ، ثم ركب في آخر النهار بعد أن خلع على النائب خلعة أخرى بهذه المصطبة فكلت خلعه سبعاً وثلاثين .

وفي يوم الخيس خامس عشريه خلع النائب على أمير آخوره تنم بنيابة الغيبة .

وفي بكرة يوم الخيس عاشر جمادى الآخرة منها وهو عاشر تموز سافر النائب لاحقاً بالسلطان في موكب عظيم وخرج معه القضاة الأربع للوداع ، ولما نزل بالمصطبة السلطانية رجعوا ولم يرحل منها إلى يوم السبت .

10

#### [ وقعة السلطان سليم مع الغوري ووفاته ]

وفي عشية يوم السبت ثاني شعبان منها وصل الخبر على يد هجان إلى دمشق أن سلطاننا قانصوه الغوري التقى مع ملك الروم سليم خان بن عثان في مرج

<sup>(</sup>۱) الصدر طبق كبير (صينية كبيرة) من النحاس الأصفر وكانت كل دار في دمشق والقرى المحيطة بها تحتوي عدة صدور تستعمل في الولائم فتوضع على الأرض وعليها صحاف الطعام ويتحلق الناس حولها .

دابق بموضع يعرف بتل الفار يوم الأحد رابع عشري رجب الماضي وأنه كانت النصرة أول النهار لسلطاننا ، وفي وقت الظهر اشتغل عسكره بالنهب فرجع عليهم ملك الروم بالبندق الرصاص فكسرهم ، فلما رأى سلطاننا ذلك دعى بماء فشرب وأغمي عليه ثم سقط ميتاً بالقولنج ، وهو يستغيث بالأغوات ، ولم يقاتل أحد من جماعته مثل ملك الأمراء بدمشق سيباي فلما سقط صنجقه تفرق عسكره ، وبعده الأمير الكبير سودون العجمي ، فلما سقط صنجقه تفرق عسكره ، وولى الباقون منهزمين إلى حلب .

وفي يوم الاثنين رابعه دخل دمشق محمد بن سلطاننا ومعه الغزالي جنبردي نائب حماة ، وأركاس أمير سلاح ، وسودون الدواداري ، وعلان وتقدمهم ٢٠ ( ص ٨٤ ) المباشرون / كاتب السرابن أجا ونائبه أحمد بن الجيعان ، وابن الإمام ناظر الخاص ، وتاج الدين بن الديوان بقلعة دمشق ، والحجب ناظر جيش دمشق ، وخلفهم قضاة مصر الحنفي بن الشحنة ، والمالكي الدميري فارين من ملك الروم .

وفي يوم الثلاثاء خامسه نودي لجان بردي الغزالي بدمشق بنيابة الشام باتفاق جماعة من الأمراء الراجعين مع ولد السلطان إلى دمشق في اصطبل دار السعادة واتفقوا أيضاً على أن ولوا طرابلس وصفد لشخصين آخرين وخلع عليها ، ١٥ ومشوا مع الغزالي إلى دار السعادة ونادى بالأمان .

وفي يوم الجمعة ثاني عشريه خرج ابن سلطاننا من دمشق إلى مصر ومعه جميع العسكر المنهزمين والمباشرين وامرأة النائب سيباي المفقود ، وبنتها وهي زوجة ابن السلطان المذكور لكنه لم يدخل بها إلى الآن .

وفي يـوم السبت ثالث عشريـه تبعهم النائب جان بردي الغـزالي بجاعتـه ٢٠ ملبسين هاربين .

وفي يوم الخميس ثامن عشريه وصل متسلم ملك الروم إلى القابون الفوقاني واسمه مصلح ميزان ثم وجه اثنين من الخاصكية ومعها السرقندي ، ويونس العادلي ، وابن عطية التاجر إلى دمشق ليكشفوا هل يسلمون أم يقاتلون ، وقد كانت اتفقت أكابر دمشق ومشايخ الحارات على تسليم البلد ، فتلقت الخلق لهذين الخاصكيين ومن معها وسلموهم دمشق .

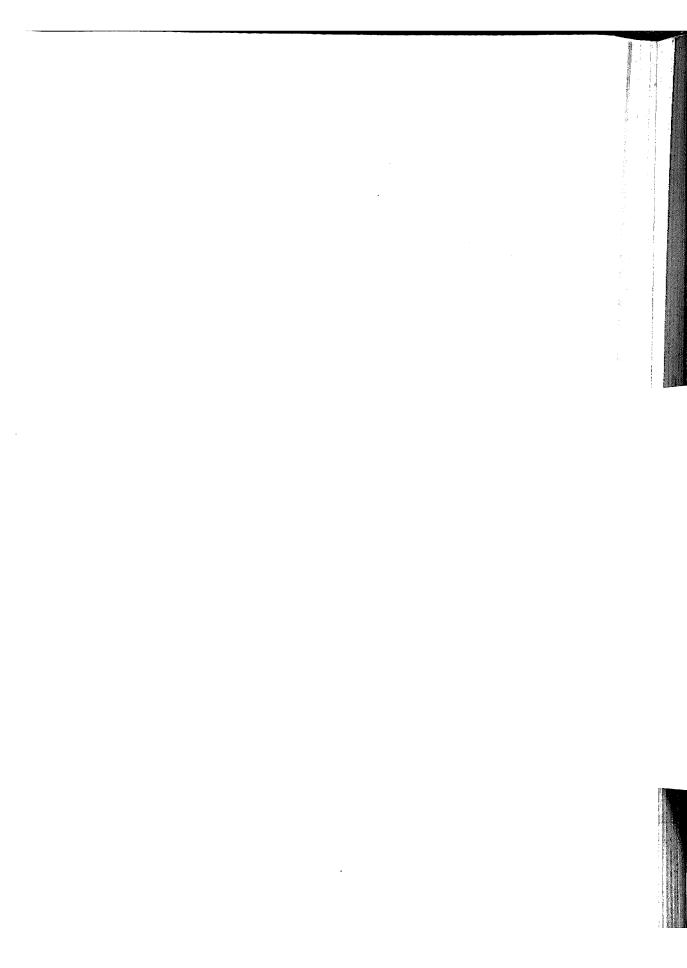

# العهد العثماني

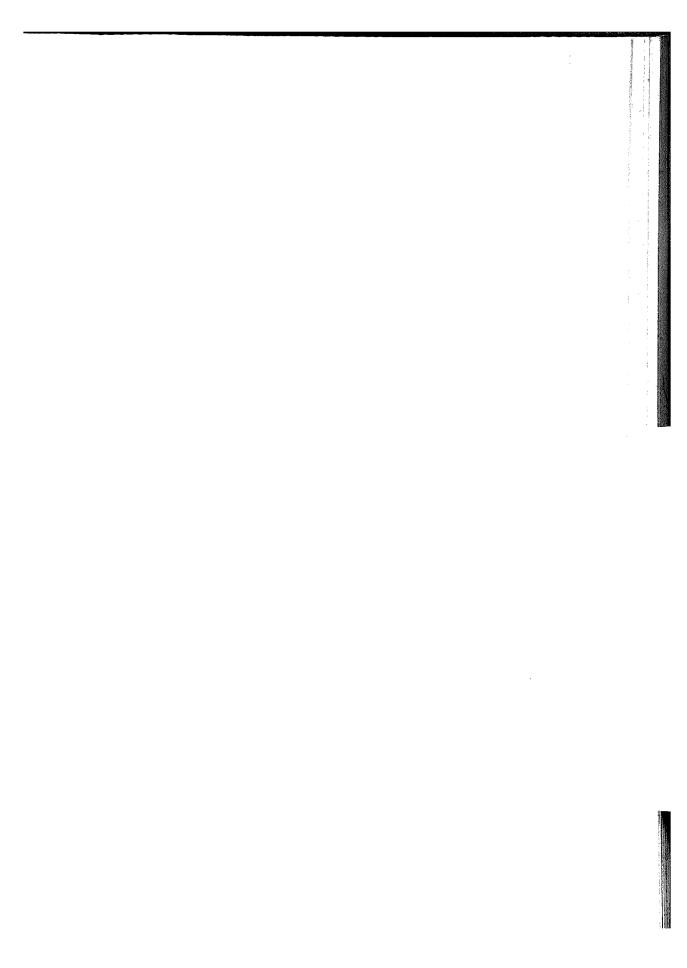

# [ يونس باشا أول ولاة العثمانيين ]

١

وفي يوم الجمعة تاسع عشريه دخل نائب الشام الجديد من قبل ملك الروم واسمه يونس باشا ونزل بالمرجة غربي دمشق والميدان الأخضر فأتى إليه نائب القلعة عليباي فخلع عليه خلعة على زيهم بكفوف ذهب وألبس لجماعته لكل واحد منهم خلعة ، وعاد إلى القلعة بعد أن اتفق مع النائب على أن يسك القلعة إلى أن يحضر ملك الروم ، وخطب في هذا اليوم في جامع الأموي الولوي بن الفرفور باسم ملك الروم وكذا في سائر الجوامع ثم تتابع دخول العسكر .

وفي يوم السبت مستهل رمضان منها وصل ملك الروم إلى المصطبة السلطانية بأرض برزة في عساكر عظية لم نر مثلها ، ويقال إن عدتها مائة ألف وثلاثون ألفاً .

وفي يوم الخيس ثالث عشره دخل الملك المذكور إلى دمشق وسكن ببيت تنم خلف المدرسة النورية (١) .

وفي يوم الجمعة رابع عشره تسلطن طومان باي بمصر غصباً عليه ولقب بالملك الصالح .

<sup>(</sup>۱) هي مدرسة معروفة ومشهورة بدمشق وتعتبر أقدم وأعظم مدرسة من العهد الأيوبي (انظر عنها تنبيه الطالب ١٠٦/١) ورغاً عن كونها مسجلة في الآثار القديمة فقد هدم إيوانها الشالي بقنطرته الرائعة قبل عشرين عاماً ، فما قيمة هذه التسجيلات الأثرية ؟

# [ أحمد بن يخشي ثاني ولاة العثمانيين ]

۲

وفي يوم السبت النصف منه تولى بمصر نيابة دمشق جنبردي الغزالي . وفيه عزل ملك الروم بدمشق عن نيابة دمشق يونس باشا وولى مكانه الأمير شهاب الدين أحمد بن يخشي ، وذكر شيخنا الحيوي النعيمي المؤرخ أنه ولي يوم الخيس ثالث عشره ، وفي يوم الثلاثا تاسع شوال منها عرض على الملك المذكور ثوب الكعبة مع طرازه المكتب عليه اسمه واسم آبائه وثوب المحمل وقد عمل من قماش لفاوي والصنجق ، وقصد تسيير الوفد من دمشق في هذا العام فلم يتم ذلك لتغير الدولة وتمرد العربان .

وفي يوم الاثنين العشرين من ذي القعدة منها وهو خامس عشر كانون الأول ورابع الأربعينيات الشتوية سافر ملك الروم من دمشق إلى مصر لأخذها من يد الجراكسة وخرج من باب الجابية دغشة على الشموع .

وفي يوم الأربعاء ثاني عشريه لحقه الخليفة ثم لحقه القضاة المصريون خلا · الحنفى فإنه توجه مع الجراكس الهاربين إلى مصر قبل ذلك .

وفي يوم الجمعة ثاني ذي الحجة منها نادى النائب الشهاب بن يخشي وقد ١٥ ص ٨٥) سكن ببيت / ابن بيغوت بالقرب من الشامية البرانية بالأمان والاطمئنان وأن لاظلم ولا عدوان ، وأن لا يحمل أحد سلاحاً وأن لا يتكلم أحد فيا لا يعنيه وأن لا يبيت أحد عن النحس .

وفي يوم الأربعاء رابع عشره وصل الخبر بأن سنان باشا الوزير الأعظم لملك الروم التقى هو وجان بردي الغزالي الذي تولى نيابة دمشق من قبل سلطان مصر ٢٠

ودولتباي نائب غزة وقضا بردي نائب إسكندرية وكانوا كشافة العسكر المصري على الشريعة بالقرب من غزة فاقتتلوا ، وكان الغزالي ورفقاؤه قصدوا كبس سنان باشا فجاء النذير فأخلى لهم الوطاق حتى أخذوه ثم رجع عليهم فكسرهم وجرح الغزالي وولى هارباً ، وكانت الوقعة يوم الأحد سادس عشر ذي القعدة منها فدقت البشائر بقلعة دمشق وسيب بها نفط كثير ثم نادى النائب بالزينة واسترت مدة أسبوع .

وفي يوم الجمعة ثاني عشري المحرم سنة ثلاث وعشرين وتسعائة وردت مطالعة من العلاء بن طالو نقيب الجيش إلى الشيخ عبد النبي مضونها الإنكار عليه بساعدة العثانية وتأييد ملكهم مع كونه خارجيا ولوح بأنه مسك ، فأظهر المطالعة الشيخ عبد النبي فكثر الهرج والمرج في دمشق ، وتحركت بعض زعر الحارات وقتلوا بعض أعوان الظلمة الجراكسة وتقصدوا جماعة العثمانية ، فحين بلغهم ذلك دخلوا وسكنوا داخل البلد مع نائبها وحصنوا القلعة .

وفي يوم الثلاثا سابع عشريه عرض النائب ونائب القلعة بالميدان وتحت القلعة خوفاً مما شاع بدمشق وغيرها من كسر ملك الروم أو قبضه .

10

وفي يوم الثلاثا ثالث صفر منها وردت مطالعة من المقدم ناصر الدين بن الحنش فيها أن ملك الروم انتصر على الجراكسة المصريين ، ثم بعد ساعة من النهار ورد قاصد من عند ابن طربية أمير الدربين مع مرسوم وصل إليه من ملك الروم ابن عثان مكتتب في منزلة بولاق خارج القاهرة مؤرخ بيوم الأحد عاشر الحرم ، وفيه أن ابن عثان دخل مصر يوم الثلاثا خامس الحرم ووقع القتال بينه وبين الجراكسة يوم الأربعاء والخيس والجعة ، وفي آخرها ليلة السبت فرت الجراكسة بعضهم إلى الصعيد وبعضهم إلى البحر ، وبعضهم إلى جهة الشام مكسورين ، ثم التحريض لابن طربية في مسك من يظفر بالدرب من الجراكسة فشكوا الناس في هذا المرسوم .

وفي يوم الجمعة سادس صفر المذكور وردت مراسيم على يد أربعة من الهجانة بنصرة ابن عثمان على الجراكسة وأخذه للقاهرة .

وفي يوم السبت سابعه قرئت هذه المراسم ودارت مبشري الأروام على بيوت الأكابر والحارات بالطبول والنايات وأطلقوا نفطاً كثيراً في القلعة ونادوا بالزينة سبعة أيام .

وفي يوم الخيس تاسع ربيع الآخر منها وهو آخر نيسان نودي بدمشق من قبل النائب بالأمان والاطمئنان وأن الملك المظفر سليم خان بن عثان قد ملك ، وأنه أفنى الجراكسة وأنكم تزينوا دمشق سبعة أيام فزينوا ، وسبب ذلك أن سلطان مصر طومان باي كان فر هارباً فسكه أمير العرب الجيولي وأتى به إلى الملك المظفر المذكور فشنقه بالقاهرة على باب زويلة وقت الظهر يوم الاثنين حادي عشر ربيع هذا ، ثم جاء الملك المظفر المشار إليه إلى جامع الأزهر فقرأ مولداً وفرق دراهم كثيرة .

وفي يوم الاثنين مستهل رجب منها رجع إلى دمشق من مصر نساء كثيرة من (ص ٨٦) نساء أكابر الجراكسة ، منهن زوجة نائب الشام سيباي كان وبنتها بعد / أن دخل عليها أمير سلاح كان محمد بن السلطان قانصوه الغوري بمصر ونزلت ببيت الأمير يخشباي داخل باب الجابية ، ومنهن سراري نائب حلب كان خير بك ونزلن ببيت الخواجا ابن النيربي ، ومنهن سورباي زوجة جان بردي الغزالي نائب حماه كان وبقية نسائه وأتين إلى المزة ونزلن بالميدان الأخضر .

وفي يوم الأربعاء ثاني عشري شعبان منها شاع بدمشق أن ملك الروم ولى مصر لخير بك نائب حلب .

وفي يوم الاثنين ثاني عشر رمضان منها دخل إلى دمشق من مصر قفل كبير

۲.

فيه أروام كثيرة وأخبروا أن سلطانهم واصل قريباً ، وأنه خرج من بعدهم من مصر يوم الخيس ثالث عشري شعبان المتقدم .

واشتهر في دمشق أنه قتل جماعة من جماعته منهم الوزير الكبير يونس باشا في الخطارة (۱) فوضعت الحوطة على ماله بدمشق وأخذ للخنكار (۲) وأما وزيره الأكبر سنان باشا فإنه قتل بمصر .

وفيه سافر النائب وجماعته لملاقاة السلطان ملك الروم ، وفي يوم الخيس خامس عشره تبعه الولوي بن الفرفور للملاقاة أيضاً .

وفي يوم الأحد ثامن عشره دخل من مصر إلى دمشق أوائل العسكر الرومي وكان نودي بتعزيل الطرقات لأجل دخوله فعزلت .

#### [ السلطان سليم في دمشق ]

وفي يوم الثلاثاء بعشرين منه نودي في الحارات بأن يعزلوا المرجـة لينزل بهـا السلطان ملك الروم المظفر سليم خان بن عثمان فعزلوها .

وفي يوم الأربعاء حادي عشريه وهو سابع تشرين الأول دخل السلطان من مصر إلى دمشق في أبهة حافلة بخلق كثير بعد أن مر على جامع تنكز ونزل بالمرج ونصب سوقه تحت القلعة .

<sup>(</sup>۱) الخطارة من القرى المصرية التي أنشأها العرب بمصر وردت في جداول أساء البلاد وفي صبح الأعشى (ص ۲۷۷ ج ٤): ضن مراكز البريد بين السعيدية والصالحية ، وفي العهد العثماني قسمت الخطارة إلى ناحيتين وهما الخطارة الكبرى ، والخطارة الصغرى ، وفي سنة ( ١٢٧٥ هـ ) الغيت ناحية الخطارة الكبرى وأضيف زمامها إلى ناحية الحجاجية بمركز فاقوس بمديرية الشرقية الخ .. ( تعليقات النجوم الزاهرة ٢٥٠/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الخنكار : كلمة فارسية استعملت بمعنى السلطان .

وفي يوم الخيس الثاني والعشرين منه تطلبت العساكر النزول في البيوت فهجموا على النساء وتضرر الخلق بذلك ضرراً زائداً ، وتحقق أن السلطان عزم على الإقامة بدمشق فغلت الأسعار وبيع الرطل اللحم باثني عشر درهماً والسمن بستة وثلاثين درهماً .

وفيه نودي للمعارية والحجارين والنرابة أن يجتمعوا لعارة المكان الذي ينزل فيه السلطان وفي يوم السبت رابع عشريه طلع الولوي بن الفرفور إلى تربة الحيوي ابن العربي المشهورة به ، وكانت تربة القاضي ابن الزكي ومعه معلم السلطان شهاب الدين بن العطار وجماعته وهندسوها لبناية جامع بخطبة بإشارة السلطان .

وفي يوم الأحد خامس عشريه طلع الولوي بن الفرفور وقاضي العسكر ركن الدين بن زيرك ، واشتروا بيت خير بك دوادار منشئ المدرسة الحاجبية من مالكه رزق الله بستة آلاف درهم ليوسعوا به الجامع ، وعين مشد من الأروام على العارة ، وحط عنده عشرة آلاف دينار بسببها ، وسكن بزقاق الشهاب القرعوني بالقرب من العارة المذكورة .

وفي يوم الاثنين سادس عشريه شرع في هدم المسجد الذي كان جدده شهاب ١٥ الدين بن الصيدي لصيق التربة المذكورة والخلاوي وطمت البحرة العميقة نحو رمحين التي كانت قدام ذلك وحمام الجورة لصيق ذلك .

وفي يوم الثلاثا سابع عشريه نودي بالحج من الطريق الشامي وعين لـ أمير من الأروام ومعه عسكر .

وفي يوم الأربعاء ثامن عشريه خرج جان بردي الغزالي من دمشق بجاعة ٢٠ كثيرة إلى بلاد حوران .

وفي يوم الجمعة سلخه طالعت الأروام من القلعة سنجقا أحمر ليس له طراز ، في رأسه هلال شبه سبورة من فضة مطلية بذهب إلى الجامع الأموي / ونصبوه في ( ص ١٨) الباب الأوسط من الأبواب الثلاثة التي تحت قبة النسر على العادة في وضعه ، وغيروا صنجق الجراكسة ، وهو كان من حرير أصفر أطلس بطرز مرزكش بشرارير ، وهلاله من ذهب شبه نعل المصطفى وكان أكثر بهجة ، وخرجت معه النقارات والمشعلين اللبسين على عادة الجراكسة .

وفي يوم السبت أصبح العيد الصغير وسلم الناس على السلطان وهو بالميدان الأخضر، قيل وصرف ملك الأمراء بدمشق شهاب الدين أحمد بن يخشي أغلي عن نيابة الشام فسافر.

وفي يوم الخيس سادس شوال منها انتقل السلطان من الميدان الأخضر إلى الدار التي كان سافر منها إلى مصر المعروفة قديماً بدار سودون من عبد الرحمن ويومئذ بتنم مملوك سيباي نائب دمشق كان وجعل قيسارية القواسين مطبخا كان فعل قبل سفره والدهليز المبلط من هذا البيت إلى الحمام قبلي المدرسة الخاتونية العصية بمراً إلى الحمام المذكور كا كان فعل قبل سفره أيضاً.

وفيه شاع أن الحج الشامي بطل .

وفي يوم الجمعة رابع عشره تحقق ذلك بعدم طلوع السنجق إلى الجامع الأموي على العادة قيل وسبب تعطيله أن الأمير محمد بن ساعد قبال إن العربان مختلفون ولم يملاً الأخيضر فيخاف على الحج من العرب والعطش .

وفي ليلة الشلاشا شالث ذي القعدة منها أمر السلطان بعمارة قبة على المحيوي بن العربي فشرعوا فيها ليلا ، وحفروا عدة قبور وخشاخيش ، وبنوا مكانهم أساساتها ، وفعلوا ذلك ليلا خوفاً من كلام الناس وظناً منهم أن ذلك لا يطلع عليه أحد .

وفي يوم الأربعاء عاشر ذي الحجة منها عيد الناس وأرسل السلطان إلى عارته بالصالحية مائتين وخمسين رأساً من الغنم ، وجملاً ، فذبحت ثمة وفرقت وإلى بقية جوامع الصالحية غناً فقط عدة ثلاثين رأساً فكثر الدعاء له ، وصلى العيد بالجامع الأموي وأشعلت لأجله الثريات والصنوبرة تحت قبة النسر ، والسراج بباب الجامع الشالي ، ثم فرق ثمة مائة وخمسين رأساً من الغنم وعشرين جملاً مذبوحين ، وكانت الأضحية في هذا العيد قليلة .

وفي يوم الاثنين تاسع عشره توجه السلطان من جهة القبيبات ليلاً على الشمع الموكبي بيد الانكشارية ولحقه غالب عسكره وأربع عربات للقبض على الأمير ناصر الدين بن الحنش.

وفي يوم الجمعة يوم عاشوراء من محرم سنة أربع وعشرين وتسعائة أخبرت ،٠ أن السلطان لما خرج من دمشق نزل ومن معه بالدار والخبية وأنه مكث بها مدة ستة أيام ثم رحل منها ، ونزل عنزل الأمير ابن القواس بشقحب وأنه بها إلى الآن وأن الأمير ناصر الدين بن الحنش رُؤي ومعه خلق سائراً بالجولان هارباً .

وفي يوم السبت حادي عشره رجع السلطان إلى دمشق.

وفي يوم الاثنين العشرين منه وهو أول شباط وضع منبر الجامع الجديد الذي ١٥ رسم السلطان ببنائه بالصالحية لصيق تربة المحيوي بن العربي ، وفيه رسم ببناء تكية شالي الجامع المذكور .

وفي يوم الخيس ثالث عشريه طلع خام السلطان إلى المصطبة السلطانية بأرض برزة .

وفي يوم الجمعة رابع عشريه ركب السلطان وجاء إلى الصالحية ودخل جامعه المذكور وصلى به الجمعة وخطب به الولوي بن الفرفور وكان معه قاضيا العسكر

والوزراء فمن دونهم وخلق كثير ، حتى أن غالب أسواق دمشق قفلت في هذا اليوم / وهرعت الفقراء والشحادون والنساء رجاء الصدقة عليهم ، ثم رجع ( ص ٨٨ ) السلطان إلى منزله عقب الصلاة وهذه الخلق داعية له وقد هم على الرحيل من دمشق ، ثم حبست النساء بالجامع المذكور والرجال بالمارستان القيري لصيقه وفرق على كل منهم جراباً من فضة دمشقية مابين أربعة دراهم ، وستة ، وعشرة ، وعشرين ، وثلاثين ، ويقال أنه أعطى الخطيب نحو العشرة آلاف درهم .

وفي يوم الاثنين سابع عشريه طلع السلطان من دمشق مخرجاً حسناً إلى المصطبة المذكورة وسخرت الناس في مسك الخيل وغيرها وتضرر الناس بسبب ذلك .

وفيه شرع في الجباية على كل شخص أشرفي داخل البلد ولم تؤخذ على هذا المنوال بل عدت الأشخاص وما يطلع عليهم على حساب كل منهم أشرفياً ثم وزعت الجملة على الأشخاص على قدر مراتبهم في الغنى والفقر والتوسط بينها ، وأشيع أن الصالحية عفي عنها بسبب المحيوي بن العربي ولم يصح ذلك وأخذ منها .

وفي يوم الأحد ثالث صفر منها خوزق السلطان بالمصطبة ثلاثة عشر نفساً من خزنداريته وبوابيه بسبب فقد مال من خزانته ، واختلفوا في قدره فقيل ألفا درهم ومائتان ، وقيل ألفا قبرصي .

وفي يوم الاثنين رابعه وهو خامس عشر شباط نودي بدمشق والسلطان بالمصطبة بأن لا يبقى أحد بدمشق بعد يوم الثلاثا من الأروام بل الكل يسافرون وتوعد من يخفي أحداً منهم .

### [ جنبردي الغزالي ]

٣

وفي يوم الثلاثا خامسه فوض السلطان نيابة دمشق لجنبردي الغزالي وما معها من بلاد المعري<sup>(۱)</sup> إلى عريش مصر على مال معين قيل قدره مائتا ألف دينار وثلاثون ألف دينار ، وأضاف أمر الجراكسة من الحجوبية الكبرى والثانية ودوادارية السلطان وأمرة ميسرة وغير ذلك من الأمريات خلا الكبرى إليه .

وفي يوم الأحد عاشره سافر السلطان من المصطبة متوجهاً إلى بلاده ، وكان النائب جنبردي المذكور قد سبقه إلى حمص ليؤهب له ضيافة هناك .

وفي يوم الخيس رابع عشره سافر حريم ابن السلطان قانصوه الغوري الذي تزوج بنت النائب سيباي إلى اصطنبول ولا قوة إلا بالله .

١.

10

وفي يوم الأربعاء عشريه بلغني أن الأمير ناصر الدين بن الحنش دخل إلى بلاده وأن جماعة من عنده ذهبوا لملاقاة النائب ليشفعوا له في الاستمرار على عادته .

وفي بكرة يوم الجمعة ثاني عشريه رجع جان بردي من توديع السلطان إلى دمشق في أبهة عظيمة ونزل عند الشامية البرانية .

وأمر بعارة دار السعادة واصطبلها فشرعوا في ذلك عجلاً ، ثم نادى مناداة حسنة بأن لاظلم ولا عدوان وأن رؤس النوب ، والنقباء ، ومشايخ الحارات بطالون . وفي يوم الجمعة حادي عشري ربيع الأول منها سافر النائب إلى البلاد النقاعة .

<sup>(</sup>١) في الأصل ( ومعها من بلاد العرى ) ، والمراد بقرى المعرى « معرة النعان وما حولها » .

وفي يوم الأحد ثامن ربيع الآخر منها ورد الخبر إلى دمشق بأن النائب اتقع هو وابن الحنش بأرض جوسية من أعمال بعلبك فهلك ابن الحنش وفرت جماعته وكانت الوقعة يوم الجمعة سادس ربيع الآخر المذكور ، ثم قطع رأس ابن الحنش وجهز إلى السلطان .

وفي يوم الثلاثا مستهل جمادي الأولى منها وصلت خلعة للنائب وهو عائد من حلب إلى دمشق .

وفي يوم الخميس ثامن جمادى الآخرة منها ابتدي بالطبخ في التكية التي أنشأها السلطان عند جامعه بالصالحية وسافر ولم تكل ، والآن قد كلت ، وفي بكرة السبت سابع عشره رجع النائب إلى دمشق بخلعته التي أتت له من / حلب ( ص ٨٩ ) وخرج الجمع الكثير للسلام عليه .

وفي يوم السبت مستهل ذي الحجة منها سافر النائب من دمشق إلى البرية قاصداً عمارة البلاد إلى أن يأتي الحاج فيلاقيه .

وفي يوم الخيس سابع محرم سنة خمس وعشرين وتسعائة وصل من الخنكار تشريف النائب ، وهو الآن مسافر في تلقي الحج ونائب غيبته الدوادار الثاني قضا بردي .

وفي يوم الجمعة ثامن عشر صفر منها رجع النائب إلى دمشق لابساً الخلعة التي جاءت إليه في غيبته هذه .

وفي يوم الجمعة سابع عشر ربيع الأول منها سافر النائب إلى الخربة وجعل دواداره الكبير أصلان نائب الغيبة .

٢٠ وفي يوم الخيس سادس عشري جمادى الأولى منها رجع النائب إلى دمشق وقد مهد أمر العرب ومعه أحد أمرائهم ملجم .

وفي يوم الخيس ثاني رجب منها لبس النائب خلعة تمساح أحمر جاءته من الخنكار بالاسترار ، وكان بات هذه الليلة على مصطبة السلطان عند القابون الفوقاني ، وعمل له خيال الإزار على ماقيل ، ثم دخل هذا اليوم وقدامه النواب من القضاة وخلفهم المشاة البنادقة ، وعن يمينه قاضي البلد الولوي بن الفرفور ، وعن يساره قاصد الخلعة ، وأوقدت له جماعات مسجد القصب والعارة والحلوانيين الشموع والسرج ودخل دخولاً حافلاً . وفي يوم الجمعة تاسع عشري شعبان منها سافر النائب إلى بلاد حوران لأجل القبض على أمير العرب جغيان لخوفه على الحاج منه ، وولي نيابة الغيبة لمن كان أقامه على وظيفة دوادار السلطان شاذبك .

وفي يوم السبت سادس عشر رمضان منها عاد إلى دمشق ولم يقبضه ولكن ١٠ كسر شوكته وعزم على تسيير الحاج على الطريق الغزاوي ففعل .

وفي يوم الاثنين ثالث ذي الحجة منها سافر النائب إلى بلاد حوران قاصداً أمير العرب جغيان وجماعته ليردهم عن التعرض للحج .

وفي يوم الأربعاء ثالث عشر المحرم من سنة ست وعشرين وتسعائة دقت البشائر بدار السعادة بسبب أنه جاء الخبر من عند النائب بأنه كبس على جغيان وهو نازل على معان فجاءه النذير ففر وأعيان جماعته وحريهم إلى الجون منزل بالبرية ، وظفر النائب بضعفة جماعته ، وبعض جمال وغنم ، ثم عزم النائب على الرجوع على الكرك إلى الرملة فيجلس هناك إلى أن يأتي الحاج .

وفي يوم السبت مستهل صفر منها وصل إلى دمشق دوادار النائب الثاني قانم الذي كان أرسله قبل ذلك إلى الروم بالخيل للخنكار ، وأخبر أنه واصل إلى أستاذه خلعة من على يد بواب السلطان .

وفي يوم الجمعة رابع عشره عاد النائب إلى دمشق وقدامه محمل الحاج وقريب

جغيان الذي أخذ الحاج في العام الماضي ويدعى قريب هذا بدويعر راكباً على جمل وفي رقبته زنجير وحواليه جماعته في زناجير أيضاً ، ولبس النائب في دخوله هذا خلعته التي جاءته من الخنكار على يد بوابه ، وهي تساح على أحمر مذهبة في موكب حافل .

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشري ربيع الأول منها سافر النائب إلى الخربة على العادة وأقام نائب الغيبة دواداره الكبير أصلان . وفي يوم الأربعاء ثامن عشري جمادى الأولى منها عاد النائب إلى دمشق ودخل دخولاً حافلاً .

وفي يوم الأحد ثاني ذي القعدة منها سافر النائب إلى بيروت ليأخذ سلب أفرنج خرجوا من البحر وقتلهم أهلها ، ويتفقد أبراج ذلك الثغر في السلاح .

وفي ليلة السبت خامس عشره عاد النائب إلى دمشق بغتة وشاع أنه عزل الأمير سنان الرومي عن بلاد البقاع وما انضاف إليها ، وولاها للمقدم أحمد بن الحنش لما وصل إليه أولاق(١) بموت سلطان الروم سليم خان وتولية ولده سليمان .

#### [ خروج الغزالي على الأتراك العثمانيين]

وفي ليلة الاثنين سابع عشرة شرع النائب في حصار قلعة دمشق فعند ضحوة النهار الكبرى ملكها بالحيلة وقتل اثنين من الأروام بها ومسك أعيان الباقين ومعهم نائبها الرومي ونهب موجودهم ثم جهز نائب القلعة المذكورة ومعه سنان إلى القدس منفيين / ولما دخل إلى القلعة أظهر لبس الجراكسة من التخفيفات والكلوتات وأبطل لبس الأروام من العائم والقطانات ، ثم رسم بابطال التكية والجامع اللتين أنشأهما السلطان سلم خان ، وأخذ جميع مالها ، ثم ولى مدينة حاة

٢٠ (١) اصطلاح عثاني بمعنى الرسول.

ولى مدينة حماة لأحد جماعته المقرقع ومنع الخطباء في سائر الجوامع أن يخطبوا باسم السلطان سليان ، ثم جاء الخبر بأن المقرقع وهو ذاهب إلى حماة قتل الصوباشي " بمدينة حمص وجهز قاضيها الرومي إلى النائب وولاها للمقدم بن الحرفوش ، ثم جاء الخبر بأن المقرقع أخذ حماة من الأروام وهرب نائبها إلى حلب ملب ، ثم جهز النائب دواداره الثاني إلى طرابلس فأخذها وهرب نائبها إلى حلب أيضاً ، وكان دخول نائب حماة الهارب إلى حلب نهار الأحد ثالث عشر ذي القعدة منها ، ودخول نائب طرابلس إلى حلب نهار الاثنين ثاني عشري ذي الحجة منها ، ثم جهز نائب دمشق لها وأعرض عليه شباب أهل الحارات بدمشق ، ثم جهز نائب صفد ونائب القدس بسنجقين إلى حلب وقد كان لها ثلاثة أيام قد وصلا إلى حمشق ، ثم جهز دواداره الكبير أصلان ومعه مشده بسنجقين إليها أيضاً ، ومعها . عشرون مكحلة أعظمها ثلاثة سحبت من قلعة دمشق على عجل ثلاث .

وفي يوم الأربعاء رابع عشر ذي الحجة منها سافر النائب من دمشق إلى أخذ حلب من الأروام وخرج مخرجاً حافلاً ولكنه أكثر من البكاء وأوصى وأقام نائب غيبة دواداره الثالث قضا بردي ، ونائب القلعة العمادي بن الأكرم .

10

وهذا ماكان من نائب الشام جان بردي الغزالي .

وأما ماكان من نائب حلب قرا باشا فإنه لما بلغه موت سلطان الروم سليم خان كان نازلاً بعسكره في حيلان فرجع إلى حلب يوم الجمعة سابع ذي القعدة منها ، ثم في يوم الجمعة رابع عشره صلوا صلاة الغائبة على السلطان سليم وخطبوا باسم ولده السلطان سليمان ، ثم شرع في تحصين قلعة حلب ، ثم في تحصين حلب ، بم في تحصين حلب ، وكل من كان خارج أبوابها دخل إلى المدينة ، وسد باب قنسرين وباب المقام ، وباب النعمة وبقية أبوابها بالحجر والكلس ، واستخدام خلقا كل إنسان بثلثائة

<sup>(</sup>١) الصوباشي رئيس فرقة من السباهية وهي فرقة الفرسان .

درهم ، وأنفق عليهم من مال السلطان شهرين ، وأعطى الإنكشارية كل واحد ألفين ، والأصبهانية كل واحد زيادة على الجامكية .

وفي يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجة منها خرج من حلب إلى قرية سرمين ، وقرية داريخ ونهبها ، وأخذ البقر والمعز وجميع دوابها وفسق وقتل لقتلهم القضاة والحكام العثمانية الذين عندهم ، ثم عاد إلى حلب فخرج إليه في الطريق أمير سنجق من جهة نائب الشام الغزالي فأخذ منه جميع المكسب وقتل منه جماعة وجهز رؤوسهم إلى دمشق ، ودخل نائب حلب إليها مكسوراً .

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشري ذي الحجة منها وصل أول عسكر الغزالي إلى الأنصاري وخرج إليه عسكر حلب فوق الشلش في القتال وترجح جانب عسكر الغزالي .

ثم في يوم رابع عشريه زحفوا إلى الميدان ، وفي يوم خامس عشريه داروا على أبواب المدينة ، ثم في يوم سابع عشريه وقع الحصار على باب المقام وقتل بندقاني بنشاب من عسكر ابن الحنش ، وكان أول من قتل في الحصار من العثانية .

ثم في يوم التاسع والعشرين منه ركبوا على هذا الباب مكحلة ثقيلة وعدة صغاراً ورموا عليه فلم يفد شيئاً ووصل بعض حجارتهم إلى عند باب القلعة فوزن فإذا هو أربعة أرطال .

ثم في يوم الثلاثين منه اشتد الحصار مع زيادة الأسهم الخطائية حتى وصلت إلى الخندق وكلما خرب من الصور شيء عمر ليلاً.

ثم في يوم الخيس ثاني محرم سنة سبع وعشرين وتسعائة قطع عسكر الغزالي
 قناة الماء التي تدخل إلى حلب فتضرر أهلها في الجوامع والحماميم وغيرها .

وفي هذا اليوم عمل نائب حلب حيلة لكشف عسكر الغزالي فطلم إلى مكان عال في قلعة الشريف وأخرج من باب قنسرين أميراً شجاعاً معــه أربعون خيــالاً ساقت على جماعة من مشاة الغزالي فقتلوا اثنين وهرب الباقون ، وقاموا ألبسوا ( ص ٩١ ) ما في عسكرهم ، فزعق نفيرهم وكانوا متفرقين في الحارات / والبيوت والغزالي ... فلما سمعوا نفيرهم ماجوا وظنوا أنهم كبسوا ثم ركبوا وجاؤوا إلى باب قنسرين وكان أعد لهم عسكر حلب مدافع وكفيات وبندقيات فرموهم فانقلبوا هاربين .

وفي يوم الثلاثاء سابعه سد باب قنسرين المذكور وكان فتح باب مانقوسا وباب النصر فغلقا بلا سد والباقي مسدود ثم نادي منادي من جهة الغزالي تحت الأسوار: يا أهل حلب لاتتفرجوا فوق الأسوار وقت القتال وإذا قتل منكم أحد خطيئته في رقبته ، ثم رمي بمكاحل إلى المدينة فوزن بعض أحجـارهـا فبلغ أحــد عشر رطلاً حلبياً وبعضها سبعة ونصف وبعضها ثلاث أواق ، ثم نصب سلماً على الصور ورام جماعته الطلوع فيه فرموا عليهم من فوق فانكسر السلم وهربوا فجاؤوا بالسلم وأروه لنائب حلب .

ثم في يوم تاسوعاء وقت الظهر رحل الغزالي عن حلب بعساكره من غير قتال ورجعوا من المكان الذي أتوا منه وفرح أهل حلب فرحاً عظماً لما كانوا فيــه من الشدة ، ووصل الرطل الخبز إلى خمسة ، والرطل اللحم إلى ستة وعشرين ، والرطل الحطب إلى درهمين والرز إلى أوقية بدرهم ، والسمن إلى أوقية بثلاثة ، والزيت إلى أوقية بدرهمين ، وكل بيضة مقلية بدرهم وكل رطل حص مسلوق بأربعة وكل وقية دبس بدرهم .

ثم في اليوم الحادي عشر منه ردوا قناة الماء إلى البلد ، وخرج الناس إلى بيوتهم فوجدوا أبوابها أخذت وكسرت وشبابيكها جهزت إلى دمشق ، وطهائرهم نبشت فافتقر خلق كثير ثم قدم أولاق<sup>(۱)</sup> وأخبر نائب حلب بأن الأمير علي بن سوار واصل اليوم ، فخرج إليه ومعه نائب طرابلس ونائب حماة ونائب حمص ونائب أنطاكية وجميع العساكر التي بحلب ، ولاقوه ، فدخل بثلاثة صناجق واحد له وأخر عن يمينه لولده الأكبر ، وآخر عن يساره لولده الأصغر ، ونزل عند سيدي سعد ، وأهدى له قاضي القضاة بحلب هدية عظيمة ، وشاع أن السلطان سلم كان ولاه حلب وما عزله من الشام ، والظاهر عزله عنها بالشرفي بن مفلح .

ثم في اليوم الخامس عشر منه توجه الأمير علي باك وولداه قبل الشام ، وقد كان يوم برد وثلج وهو خامس عشر مربعينيات الشتاء ، وصحبته نائب حماه ثم نائب طرابلس ثم في يوم سابع عشر منه دخل إلى حلب أولاق من نائب مصر خير بك وأخبر عنه أنه جهز من مصر عسكراً للغزالي ، وكان في غزة حاكم من جهة الغزالي فقتلوه ، وهم منتظرون عسكر الروم حتى يلاقوه ، وقد كان الغزالي أرسل إليه ليطاوعه فأبى فهذا سبب رحيل الغزالي عن حلب مع وصول العساكر من السوارية إليه ، ثم العساكر العثمانية ، ثم إن الأمير علي باك ومن معه وصلوا إلى سراقب ، وأقاموا بها ثلاثة أيام ، فأخبروا أن الغزالي بجاة فرجع الأمير علي باك فرحات باش العساكر فرحات باشا .

وفي ليلة الخيس سابع صفر منها عاد نائب طرابلس منها إلى دمشق وكان من قبل الغزالي وتحقق عدم أخذ قلعتها فاراً من الأروام .

وفي يوم الجمعة ثامنه عاد النائب الغزالي بنفسه إلى دمشق أيضاً فاراً منهم
 والله يحسن العاقبة .

<sup>(</sup>١) اصطلاح عثاني بمعنى الرسول.

وفي يوم الاثنين حادي عشره أعاد النائب الجامع الخنكاري عند ابن العربي ولم يعد التكية ، ثم شرع في تحصين قلعة دشق بسد حيطان وفك أخرى وحرق بعض الأسواق ثم عرض عليه الشباب من سائر الحارات الدمشقية بالمرجة ، وقال : لا تقاتلوا الأروام لأجلي بل قاتلوهم خوفاً على حريم ، ثم أحضرهم عند قاضي البلد الشرفي بن مفلح بالجامع الأموي ، وحلفهم على القيام معه على الأروام .

وفي يوم الجمعة ثاني عشريه خطب بالجامع الأموي للنائب وهو حاضر بقصورته بأنه سلطان الحرمين الشريفين ولقب بالأشرف وخرج من الجامع في موكب حافل .

وفي يوم الثلاثاء سادس عشريه خرج السلطان جان بردي الغزالي إلى ملاقاة (ص ٩٢) العسكر الرومي الواصل إلى المصطبة السلطانية / عند القابون الفوقاني ، فلما كان وقت الظهر تلاق أوائل العسكرين عند قرية الدوير ، ثم تواصل العسكر الرومي وشاليشه الأمير محمد بن قرقاش فركب السلطان من المصطبة ببقية عسكره وتلقاه بأرض النهور شرقي قرية برزة (۱) من ضواحي دمشق ، فما كان إلا لحظة وانكسر عسكر السلطان جان بردي الغزالي وقطع رأسه ، ثم تلاحق العسكر الرومي ببقية الهاربين ، وارتجف الناس رجفة عظيمة ، وقتل نحو الثلاثة آلاف نفس وستين ونهبت الحارات والقرى حوالي دمشق ، وأخد بعض نساء وأولاد .

وفي يوم الأربعاء سابع عشريه ركب الباشا فرحات إلى دمشق ومعه قاضي القضاة الولوي الفرفوري الذي كان هرب من الغزالي إلى حلب فولي قضاها ، ، فضعدا إلى قلعتها وتسلماها من نائبها العاد بن الأكرم ، وأخذاه معها من غير ترسيم عليه ، ثم وضعا فيها صوباشا وكذا في كل حارة من حارات دمشق فكف

<sup>(</sup>١) قرية شمالي دمشق وآخر جبل قاسيون من جهة الشرق تبعد عن دمشق (٧) كم .

العسكر بعض كف ، ثم جهزا رأس الغزالي إلى الخنكار معه نحو ألف أذن من المقتولين .

وفي يوم السبت مستهل ربيع الأول منها نزل الباش إلى دمشق ونزل بدار السعادة ، وشرع العسكر ينزل في البيوت وتضرر الناس وصار حاكم دمشق .

## [أياس باشا نائب دمشق]

٤

وفي يوم الأحد خامس عشر ربيع الآخر منها وردت البشارة لأياس باشا بنيابة الشام من الخنكار وأنه وليها من ثلاثين يوماً عوضاً عن جان بردي الغزالي المقتول ، لكنه لم يعط سوى دمشق ومعاملتها ، وأخرج عنه صفد والغزة والقدس على عادة الجراكسة في تنويب هذه البلدان لكن مرجع هؤلاء إليه ، ودقت بشائر دمشق لذلك ، وشرع العسكر في تجهيز العود إلى بلادهم وسر الناس .

وفي يوم الجمعة خامس جمادى الأولى منها سافر الباش من دمشق إلى الروم ثم سكن النائب أياس باصطبل دار السعادة وكان قد جدده النائب المقتول وأشهر المناداة بالأمان والاطمئنان وأن لاظلم ولا عدوان .

وفي يوم الأربعاء سادس عشر جمادى الآخرة منها سافر إلى بلاد حوران ليكبس على عرب الأمير درياع بن مهنا بعد أن مسكه وحطه بالقلعة بإشارة الأمير يونس بن القواس مقدم وادي العجم وما مع ذلك ، ولما كبسهم رأى منهم شدة ، ثم اتفق معهم على تسيير الحج بإعطاء رهاين وأخذ حررهم على العادة ، ثم عاد سرعة ، ثم رمى رقبة يونس المذكور بعد مدة لأجل خاطر العربان ، ولما قدم مبشر السلطان إلى دمشق بأخذه لقلعة بلغراط رمى له على دمشق ثمانية قدم مبشر السلطان إلى دمشق بأخذه لقلعة بلغراط رمى له على دمشق ثمانية آلاف دينار ، فرأى شخص صالح النبي عينية فقال له : قل للنائب أياس أن النبي

10

والله على النائب وأخبره بذلك فوضع النائب يديه على رأسه وقال له: قد وذهب إلى النائب وأخبره بذلك فوضع النائب يديه على رأسه وقال له: قد أبطلتها ، ثم طلع في هذا اليوم وصحبته السيد كال الدين بن حمزة الحسيني إلى مغارة الدم أعلا جبل قاسيون ، فزارها وفرق دراهم ، ثم تقصد زيارة بقية الأماكن الشريفة بدمشق ، وبلغه عن العلامة تقي الدين القاري الشافعي أنه ينتقص الحنفية ويقول: إن الصلاة خلفهم غير صحيحة خلفهم ، ويسمى الأروام بدعية ، فبهدله بالنرسيم عليه وإخراج وظائفه عنه فشفع فيه الشمس الشيرزي أحد الحبين للشيخ الحيوي ابن العربي فقبل شفاعته فيه وأعاد إليه بعضها .

#### [ فرهاد باشا ]

٥

ص ٩٣) وفي يوم الثلاثاء ثالث الحرم سنة ثمان / وعشرين وتسعائة قدم إلى دمشق متسلم النائب الجديد فرهاد باشا نائب طرابلس بغتة وأخبر أن أستاذه ولي نيابة دمشق عوضاً عن أياس باشا من عشرين يوماً ، وأن الخبر جاء له في البحر .

وفي يوم السبت خامس عشره دخل النائب الجديد إلى دمشق ونزل بالمرجة إلى أن سافر في ثانيه النائب المعزول إلى اصطنبول ، فانتقل إلى دار السعادة في موكب حافل وأكثر الناس الدعاء له لثناء أهل طرابلس عليه .

ثم إن النائب المعزول لما وصل إلى اصطنبول ولي وزيرا وكثر الثناء عليه بدمشق نحبته لأهلها ، ولم يظهر لذلك نتيجة بدمشق ، ثم توفي بعلة الطاعون .

وفي يوم الثلاثاء مستهل ذي الحجة منها مسك النائب فرهاد للخواجا علم الدين ابن الخواجا شهاب الدين بن سلمان بسبب هدم جانب من بيتـه كان ٢٠٠٠ بعض الأروام نازلاً فيه فرحل عنه ، فخاف من نزول غيره عوضه ، وجيء به إلى النائب فرسم بشنقه على باب داره لأجيل ذلك فعرى وكتف ووضع الحبل في رقبته وطيف به دورة دمشق وهو في أثنائها حصلت له شفاعة من بعض التجار فأطلق ، وقيل أنه غرم ألف دينار ولم يراعى لأجل والده مع أني لاأعلم في دمشق أكثر براً منه ، وضرب بسببه معلم السلطان الشهاب ابن العطار لما قيل أنه أرسل إليه فعلة لأجل الفك . وكان غالب الناس قد صغر باب داره وفك اصطبله فنادى بإعادة ذلك .

ولما تقاتلت فقراء الشيخ أحمد الجبائي مع فقراء ابن عمه أوجع هذا النائب ضرباً للجميع وأخذت بعض ثيابهم ، وأطلق الشيخ أحمد ورسم على ابن عمه يوعات .

ثم هذا النائب سافر للحمة ليغتسل منها فإنه متضعف في نفسه ثم عاد إلى دمشق ثم خرج إلى الخربة لما قيل له أنها عذية (١) .

وفي ليلة يوم الاثنين تاسع عشر جمادى الأخرة سنة تسع وعشرين وتسعائة عاد إلى دمشق وهو ضعيف ، ثم استدعى أطباء دمشق الشمس بن مكي ، والزين القويني ، وخليفة اليهودي ولم يكنه من الذهاب من عنده ليلاً ونهاراً ، وأراد قتل اليهودي الذي كان ملازماً له حضراً وسفراً فهرب ، قيل إلى مدينة صفد .

وفي يوم الخيس ثاني عشريه توفي بكرة وصلى عليه بدمشق ودفن في حوش المحيوي بن العربي تحت منظرة إيوانه وطلع في جنازته قاضي دمشق والأكابر

إعلام الورى (١٧)

<sup>(</sup>۱) العذي بكسر العين وسكون الذال: الزرع الذي لا يسقيه إلا ماء المطر، ولكنها تستعمل أن أيضاً في قرى دمشق بمعنى جيد الهواء، فيقولون عن جهة من الجهات، هواؤها عدي أي جيد وهم يبدلون الدال بالذال.

ووضع شاشة على عمود تابوته وبه ورد مغرز على عادة الأروام ... وأعتق مماليكه وأوصى بعشرين مقرياً يقرؤون عنده ليلاً ونهاراً ، وكانت وصاياه بمائة وخمسين الفاً عثانياً ، خمسون للقبر وأخرى للأصبهانية ، وأخرى لماليكه ، وطلع عنده مال جزيل ، وخمسة من كاسات الخر ذهباً مرصعة بالجواهر يساوي كل منها ألف دينار ، وثلاث شربات فضة بألف وخمائة دينار ، وشمعدانان ، وزبادي ، وصحون ، وسكرجات ، ومعالق ، الجميع من فضة ، وكان في غيبته أقام عوضه صوباشي البلد جعفر ، ورأيت بعض الأفاضل يشكر منه وأنه محب لطلبة العلم ، ونودي لعلي باشا بنيابة الغيبة ، وكانت الناس اختشوا من نهب الأروام البلد لما قيل أنه عادتهم عند موت كبيرها ، فطمن خاطرهم نائب الغيبة بإشهار المناداة بالأمان .

وفي يوم الأحد خامس عشريه وصل إلى دمشق نائب طرابلس ونزل ببيت يونس الحاجب عند الشامية البرانية فقامت عليه الأصبهانية لكونه جاء مرسوم السلطان إلى دمشق فرجع إلى دمشق فرجع إلى بلده ثاني يوم ، وودعه القاضي الكبير في حال مطر ثم خرج إليه أكابر الأصبهانية ومعهم ( الحكيم ) اسكندر ورجعوه إلى دمشق .

10

#### [ خرَّم باشا ] -

وفي يوم الخميس عشري رجب منها وردت بشارة لتولية نائب طرابلس هذا وهو مقيم بدمشق نيابة الشام عوضاً عن فرهاد باشا . واسم هذا النائب الجديد (ص ٩٤) خَرَم بالخاء المعجمة المضومة ثم راء مشددة مفتوحة ابن الوزير اسكندر / باشا ، ومعنى اسمه بلسان الكرج فرح الفرح فانتقل إلى دار السعادة ، وأطلق نفط كثير بالقلعة .

وفي يـوم الخيس سابع عشري ذي الحجة منها سافر للكبس على الشـوف الحيطى ، بعد أن جمع مشاة من دمشق ومعاملتها .

وفي يوم الثلاثاء تاسع الحرم سنة ثلاثين أتت البشارة بنصرته على الدروز قرب عين قرحتا ، ثم وصلت أربعة أحمال من رؤوسهم وعلقت على القلعة وفي شوارع دمشق .

وفي يوم الاثنين خامس عشريه عاد إلى دمشق في موكب حافل ، وكان في الليل تقدمهم المشاة ، ومعهم مجلدات من كتب الدروز فبعضها رد على النصيرية ، وبعضها رد على أهل السنة ، وظاهرها أنهم يعتقدون ألوهية الحاكم بأمر الله ، وينكرون الصلاة ، والزكاة والصوم ، والحج ، وغير ذلك من الكفريات ، فشكره الناس على مافعل ، وكان قد مدحه صاحبنا الشهس ابن الفراء الصالحي الحنفي ـ عند عصيان هؤلاء الدروز عليه ، وقتل صوباشيته وجماعته ، وعزم على الركوب عليهم ـ ملتزماً في أوائل الأبيات أحرف ترجمته ، واسمه والدعاء له ، وفي أوائل أشطرها الثواني : محبكم محمد الصالحي ، وقد ذكرتها في غير هذا الموضع .

وفي يوم الاثنين ثامن عشر شعبان منها توجه لقتال الدروز بشوف المتن لقتلهم صوباشيته ، وودعه القاضي الكبير وهو لابس صوفاً أبيض بفرو سمور على بغلة أهداها له هذا النائب بالأمس ، وكذا الخجا شيخه بعد أن أخذ من دمشق وضواحيها أربعائة ماش بجامكية من عنده .

وفي يوم الثلاثاء سادس عشريه وصل إلى دمشق ثلاثة أحمال من رؤوس هؤلاء الدروز وطيف بها على أرماح ، وفرقت في الأسواق والحارات ، ثم علقت بالقلعة وأطلق بها نفط لأجل البشارة بالنصرة ، وكانت هذه المرة بغير قتال ، وحرق نحو ثلاثين قرية ، ونهب عدة أخرى وفسق بعضهم في النساء والأطفال

وجيء منهم ببعض كتب تدل على اعتقادهم الفاسد كا قدمنا ، ولهذا أفتى الشيء تقي الدين البلاطنسي الشافعي بحل دمائهم وأموالهم ثم عاد النائب وتلقاه مرودعه .

وفي صفر سنة أحد وثلاثين عزل ، ثم سافر ثم أعيد إلى دمشق للتفتيش عليب بالمرجة ، ثم طلب كل من له عليه حق أو علفة وأرضاهم بإشارة الوزير إبراهيباشا للشكاية عليه إليه ، ثم سافر وأشيع قتله في رجب منها والله أعلم بصحته .

## [سليمان باشا]

١

وفي يوم الثلاثاء تاسع عشريه الأول منها دخل النائب الجديد سليان باشا الطواشي عوضاً عن خُرَّم في موكب عظيم ، أشعل له سوق مسجد القصب وما اتصل به ، وبيده جوزة ورد ، وهو مجلوب إلى دمشق ، وقد كان سكن المطر وكان له من أول المربعينيات يمطر غزيراً ، ثم عاد سرعة واستر إلى أن انسلخت ، ثم صلى أول جمعة بالعمارة السليية بالصالحية وهي ماطرة ، وضيفه بها المتكلم عليها الكال ضيافة حافلة فتشكر له وانصرف ، ثم صلى ثاني جمعة بالجامع الأموي وأوقد له شمع كثير بباب البريد ثم زار قبر يحيى بن زكريا عليها السلام وشاع أنه متكلم عليه ، واستر إلى أن خرج إلى الخربة بعد أن فرض على السوقة ترحيلة لأخذهم عليه ، واستر إلى أن خرج إلى الخربة بعد أن فرض على السوقة ترحيلة لأخذهم معه ، ثم انتقل إلى المرج ، ووصل إليه في يوم الخيس ثامن عشر رجب منها ، ثم ورد عليه مرسوم بعزله عن نيابة دمشق وتوجهه إلى مصر ، ثم جاء نائب طرابلس للحكم بها إلى أن يحضر نائبها الجديد .

## [ لطفي باشا ]

٨

وفي يوم الخيس تاسع عشر ذي القعدة منها قدم النائب الجديد لطفي إلى دمشق وتلقاه قاضي القضاة ونائب غيبته والأكابر، ولم يصل هذه الجمعة ، ثم صلى النائب / بالجامع الأموي وزار المصحف العثماني ، ثم الجمعة الثالثة بالعارة السلمية (ص ٩٥) بالسفح وزار الشيخي الحيوي ابن العربي ، وضيفه المتكلم عليها الكمال ضيافة هائلة ، ثم فرض ترحيلة على السوقة ، ثم رحل بهم إلى الخربة لتربيع الخيل ، ثم عاد على المرج لقمع عرب آل علي فإنهم زادوا في تعديهم ، وقد وقع بينهم وبين أهل المرج مقتلة عظيمة قبل وصوله ، ثم مسك شويخ وابن عمه أبو حمرا كبيري آل علي ثم قتلها بعد دخوله إلى دمشق .

وفي يوم الأربعاء خامس ذي الحجة سنة اثنين قتل الوحوش التي كانت عنده في حوش اصطبل دار السعادة وهم مابين فهد وطاووس وكركي وغزلان وأبقى الخنزير فقط ، قيل لتألفه على الخيل ، ورفع ما يخاف عليه إلى القلعة ، وفرض ترحيلة على السوقة وأرسل إلى نائب طرابلس بالحضور إلى دمشق لمسكها ، ثم سافر إلى حلب لأجل خروج آليه (؟) الجلالي ومعه ولد علي دولات على أرض مرعش ، وودعه القاضي الكبير ونائب القلعة .

[ عيسى باك ]

٩

وفي العشرين من شعبان سنة أربع ورد عزله وتولية عيسى باك بن إبراهيم بن خليل الفنري ، ويقال أنه طالب علم ، وأقيم كيخية الدفتر قاسم نائب غيبته عوضه ، ثم بعد سبعة أيام سافر وودعه الأعيان .

وفي يوم الأربعاء سابع عشر ذي الحجة منها دخل إلى دمشق نائبها الجديد في موكب حافل وقدامه القاضي الكبير، ونائب القلعة والأعيان ثم ربع خيله بالخربة، ثم عاد وسافر إلى حلب وعاد، ثم إلى القدس، وعاد، ثم إلى بيروت وعاد لمصالح السلطنة.

وفي ثالث عشر شوال سنة سبع عزل وألزم بخمسة وسبعين ألف دينار للتجار ٥ الذين أخذ متجرهم بدرب الحاج سنة خمس بعد ذهابهم إلى السلطان وشكايتهم عليه ، فوزنها ، وسافر إلى الروم .

## [ مصطفى أبلاق ]

1.

وفي رابع عشر ذي القعدة منها وصل إلى دمشق عوضه النائب الجديد مصطفى أبلاق بموحدة وآخره قاف وتلقاه الأكابر، ثم في أوائل سنة ثمان هم بعمارة بركة وسط صحن الجامع الأموي، ورمى آلتها وجاء بحجارتها من جامع بيت لهيا، فاجتمع المفتية ومنعوه، فشرع في حرث ميدان القصر الأبلق بعد أن استحكره من الأمناء بألفي عثاني كل عام.

ثم عزل في سادس عشري القعدة سنة تسع وأعيد إليها لطفي وجاء أخوه ١٥ أحمد متسلماً عنه وأوقف هذا النائب المنفصل بستانه على النبي عليه أثم سافر إلى الروم ، وولي وزيراً ثانياً ، ثم مات سنة ثلاث وأربعين باصطنبول .

### [ لطفي باشا مرة ثانية ]

وفي سادس حادي عشري رجب سنة أربعين دخل النائب لطفي إلى دمشق دخولاً حافلاً وقد كثر الطاعون فأمر بقتل كلاب دمشق وضواحيها ونادى من لايقتل كلباً ويعلقه على دكانه أو باب بيته يؤخذ منه ثمانون عثانياً ، فهرعت

الناس إلى قتلهم وأبيع كل كلب بقطعتين ، فقتل نحو ألف كلب ، ثم إن القاضي الكبير أمر برفعه وقت الغدا ورمي ماقتل ، وإلا كان عزمهم يقتلون فيهم ثلاثة أيام ، ثم قيل وسبب قتلهم جرى العادة بذلك في الروم عند وجود الطاعون وعقيبه يخف أو يرتفع .

ثم مات ابنه الأكبر بالعلة وكان ابن اثني عشر سنة وكان قرأ خمس كتب في خمس علوم ، ودفن بحوش الشيخي المحيوي ابن العربي يـوم السبت ثالث عشرين شوال منها .

ثم توفي والده النائب لطفي بها ، ودفن بالجنينة التي كانت أوقفها النائب فرهاد على ست مقرية ، ولم يتم ذلك ، وهي شرقي جامع تنكز . / يفصل بينها (ص ٩٦) الطريق الآخذ إلى الخاتونية ، إلى جانب الشارع يوم الأربعاء خامس ذي القعدة منها ، ثم بني عليه قبة ورتب مقرية واشتري لذلك وقف (١) .

#### [عيسى باك مرة ثانية]

ثم أعيد إلى نيابة دمشق عيسى باك ودخلها يوم الخيس سلخ محرم سنة أربعين وتلقاه القاضي الكبير ونائب القلعة والأعيان .

۱٥

۲.

<sup>(</sup>۱) هذه التربة بقيت إلى عهدنا وكانت تستعمل مدرسة للأطفال وحينها أنشأ جمال باشا شارعه المشهور باسمه سنة ( ١٣٣٥ - ١٣٣٧ ) بقيت هذه التربة بارزة على الطريق باعتبارها أثراً تركياً ، وفي عهد الحكومة الفيصلية ( ١٣٣٨ ) أزيلت هذه التربة من الطريق وهدمت دائرة الأوقاف بقيتها وحولتها إلى أبنية تجارية .

ووجـدت في تربـة الملـك الكامل شالي الجـامع الأموي التي جعلتهـا دائرة الأوقـاف الإسلاميـة مستودعاً : شاهداً كتب عليه ما يلى :

<sup>(</sup>١) هذا قبر العبد

<sup>(</sup>٢) الفقير إلى الله

<sup>(</sup>٣) راجي رحمة مولاه لطفي باشا

<sup>(</sup>٤) تغمده الله برحمته توفي سنة أربعين وتسعائة هجرية .

وفي ثامن عشرين ذي القعدة منها وردت أولاقية بعزله وتولية نائب حلب خسرو عوضه ، وكان هذا النائب المنفصل كتب عرضاً بأن لاتؤخذ العشور من الأراضي بواسطة السقعة الحاصلة في شوال فلم يتم ذلك .

وكان تولية خسرو هذا في توجه السلطان إلى الشرق ، ثم عزل وما أتى دمشق ، ثم ولي مصر ، ثم أتاها منفصلاً متوجهاً إلى مصر .

## [ أحمد باشا ]

11

وفي سلخ رجب سنة إحدى وأربعين وصل الخبر بتولية دمشق لأحمد باشا نائب قرمان أخو أياس باشا الوزير الأعظم ، وفي ثاني رمضان منه قدم دمشق وتلقاه القاضي الكبير والأكابر وكان قيل أنه أحمد بن يخشي الذي ولي دمشق في غيبة السلطان سليم لفتح مصر ، واستمر إلى أن توفي يوم الخيس خامس عشر جمادى الأولى سنة اثنين وأربعين وصلى عليه قدام باب دار السعادة أحد أبواب دمشق الشيخ عبد الصد الحنفي مدرس العزية بالشرف الأعلى . ودفن في بيت دمشق الشيخ عبد الصابونية بشرق إلى القبلة ببيت اشتري له . ثم عمر عليه قبة معظمة وسبيل ماء ورتب له مقرية وبواب وغير ذلك (۱) .

۲.

١ ـ انتقل المرحوم أمير الأمراء العظام أحمد باشا

<sup>(</sup>۱) هذه التربة قرب مخفر الشيخ حسن وهي تربة ذات جبهة جميلة ورغماً عن كونها بنيت في العهد العثماني فإن طرازها مملوكي مما يجعلها وحيدة في نوعها وتحت قبتها قبر له شاهدان . الشاهد الشرقي عليه سورة الإخلاص والشاهد الغربي كتب عليه ما يلي :

وأقيم نائب غيبته الأمير بابا خراسان ، وهو شيخ معتقد في الشيخي الحيوي ابن العربي .

#### [ محمد کزل ] ۱۳

وفي ثاني عشر رجب منها وصل متسلم النائب الجديد واسم هذا النائب محمد كزل ، وفي تاسع عشرين دخل هذا النائب إلى دمشق ومعه عسكر جيد وتلقاه القاضي الكبير ونائب القلعة والأعيان .

وفي تاسع شعبان منها حُرق القاضي شمس الدين محمد بن سيف الدمشقي الحنفي نائب ابن الشحنة بمصر وابن يونس بدمشق كان وحسين البعلبكي البقساطي تحت القلعة بعد أن ربط رقبتيها ويديها ورجليها في خوازيق ثم ألقى عليها القنب والبواري والحطب إلى أن صارا كوم رماد ، ثم ألقي في نهر بردى لأنه ثبت عليها عند القاضي المندرج بالوفاة أنها رافضيان .

وسئل الشيخ قطب الدين بن سلطان مفتي الحنفية عن قتلها فقال : لا يجوز بل يستتابا .

#### [عيسى باك مرة ثالثة]

وفي سابع ذي القعدة منها وصل أولاقية (١) بعزل هذا النائب وإعطائه نيابة

١٥

۲.

<sup>=</sup> ٢ ـ أخو الوزير الأعظم أياس باشا يوم الخيس في رابع

٣ ـ عشر جمادى الآخر سنة أحد وأربعين وتسعاية .

وما على الشاهد يختلف عما ورد في نص المؤلف والـذي أرجحه هو نص المؤلف لاحتمال أن ماكتب على الشاهد كان عند إتمام البناء .

<sup>(</sup>١) الأولاقية بمعنى الرسل

سيواس (۱) وإعادة عيسى باك إلى دمشق وأقام الأمين صوباشيا ضبط البلد . وفي خامس عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وصل إلى دمشق نائبها عيسى باشا وتلقاه القاضى الكبير فمن دونه .

☆ ☆ ☆

هذا آخر ماوجد في النسخة الفوتوغرافية المأخوذة عن خط المؤلف وتم نسخـه يوم الثلاثاء ( ٢٣ رمضان سنة ١٣٥٢ ) وكتبه محمد أحمد دهمان .

<sup>(</sup>١) سيواس في الجهة الشرقية من الأناضول تبعد عن أنقرة ٣٧٢ كيلو متراً وعن صامصوم ٢٠٠ كم .

# ملاحق إعلام الورى

The second secon Application of the second of t .

٥

## الملحق الأول

يتضمن وصف موكب السلطان الغوري حين خروجه من القاهرة إلى دمشق وحلب لحرب السلطان سليم العثماني وصده عن دخول البلاد الشامية .

ه استخرج نصه من « بدائع الزهور في وقائع الدهور لحمد بن إياس » (٥/ ٣٨ ـ ٤٥) الطبعة الثانية تحقيق الأستاذ الكبير الدكتور محمد مصطفى .



#### [ ربيع الآخر سنة ٩٢٢]

وفي يوم الجمعة رابع عشره نزل السلطان من القلعة وتوجّه إلى القرافة وزار قبر الإمام الشافعي والإمام الليث رضي الله عنها ، وكان صحبته ولده أمير آخور كبير ، وقيل تصدّق في ذلك اليوم بمبلغ له جرم .

وفي ذلك اليوم برّز سنيح السلطان وتوجه إلى الريدانية ، وكذلك الأمراء خرج سنيحهم في ذلك اليوم .

فلما كان يوم السبت خامس عشر ربيع الآخر خرج السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري عزّ نصره قاصداً نحو البلاد الشامية والحلبية . وللناس مدّة طويلة لم يروا سلطاناً خرج إلى البلاد الشامية على هذا الوجه من حين توجّه الأشرف بُرسباي العلاي إلى آمد وذلك في سنة ست وثلاثين وثماغائة ، المدة نحو سبع وثانين سنة .

فلما كان صبيحة يوم السبت المذكور اجتمع سائر الأمراء المقدّمين عند السلطان بالميدان وهم بالشاش والقاش ، فأخلع السلطان في ذلك اليوم مثّراً وأطلسين على الأمير أركاس من طراباي أمير مجلس وقرّره في أمر سة السلاح ، وكانت شاغرة من حين قرّر الأمير سودون العجمي في الأتابكية ، فكان عددة الأمراء المقدّمين الذين تعيّنوا للسفر صحبة الركاب الشريف وهم خمسة عشر أميراً .

## منهم أرباب وظائف خمسة وهم :

المقرّ الأتابكي سودون من جاني بك الشهير بالعجمي والمقرّ السيفي أركاس م أمير السلاح والمقرّ الناصري محمد نجل المقام الشريف أمير آخور كبير والمقرّ السيفي

سودون الدواداري رأس نوبة النوب والمقرّ السيفي أنصباي من مصطفى حاجب الحجاب .

## وأما الأمراء المقدمون الذين بغير وظائف وهم:

قانصوه بن سلطان جركس وتمر الحسني الشهير بالزردكاش والأمير علان من قراجا الدوادار الثاني أحد المقدمين والأمير قانصوه كُرت والأمير جان بلاط الشهير بالموتر<sup>(۱)</sup> والأمير تاني بك الشهير بالخازندار والأمير بيبرس قريب السلطان والأمير أبرك الأشرفي والأمير أقباي الطويل أمير آخور ثاني أحد المقدمين والأمير كُرتباي الأشرفي الذي كان والي القاهرة أحد المقدمين .

## وأما الأمراء الطبلخانات من أرباب الوظائف منهم:

الأمير يوسف الناصري شاد الشراب خاناه والأمير مُغلباي الشريفي .. الزردكاش الكبير والأمير قنبك من يخشباي رأس نوبة ثاني والأمير طومان باي قراحاجب ثاني وغير ذلك من الأمراء الطبلخانات .

وأما الأمراء العشرات فعين منهم السلطان جماعة كثيرة يخرجون للسفر صحبة الركاب الشريف .

10

۲.

## وأما الأمراء الذين تخلّفوا(١) بالقاهرة وهم :

المقرّ السيفي طومان باي أمير دوادار كبير ابن أخي السلطان وقد تعيّن أن يكون نائب الغيبة عن السلطان إلى أن يحضر، والأمير طُقطباي نائب القلعة أحد المقدمين والأمير أرزمك الشهير بالناشف والأمير تاني بك النجمي أحد المقدمين وكان قرّر أمير الحاج بركب المحمل والأمير أزبك الشهير بالمكحل أحد

<sup>(</sup>١) بالموتر : بالمؤثر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل تخلقوا .

المقدمين والأمير قانصوه الشهير بأبي سنّة أحد المقدمين والأمير قانصوه الفاجر أحد المقدمين والأمير يخشباي أحد المقدمين وكان توجه إلى الفيوم بسبب عمارة الجسر الذي هناك والأمير خاير بك المعار أحد المقدمين وكان مقيماً بثغر رشيد بسبب عمارة الأبراج التي الله والصور والأمير خدابردي نائب الاسكندرية أحد المقدمين وكان مقيماً بها والأمير قانصوه الشهير بروح لو أحد المقدمين نائب قطيا وكان مقيماً بها .

فلما أشرقت شمس يوم السبت خامس عشر ربيع الآخر المقدم ذكره انسحبت أطلاب الأمراء المقدمين الذين توجهوا صحبة الركاب الشريف ، فكان أولهم طلب الأمير كُرتباي أحد المقدمين وهو الذي كان والي القاهرة ، ثم طلب الأمير أقباي الطويل أمير آخور ثاني أحد المقدمين ، وبعده طلب الأمير تاني بك الخازندار ، وبعده طلب الأمير علان من قراجا الدوادار الثاني أحد المقدمين ، وبعده طلب الأمير بيبرس وبعده طلب الأمير أبرك الأشرفي أحد المقدمين ، وبعده طلب الأمير بيبرس قريب السلطان ، وبعده طلب الأمير جان بلاط الشهير بالموتر ، وبعده طلب الأمير قانصوه كُرت ، وبعده طلب الأمير تمر الحسني الشهير بالزردكاش ، وبعده طلب الأمير قانصوه كُرت ، وبعده طلب الأمير سودون عُرف بالدواداري رأس مصطفى حاجب الحجاب ، وبعده طلب الأمير سودون عُرف بالدواداري رأس نوبة النوب ، وبعده طلب المقر الناصري محمد نجل المقام الشريف أمير آخور كبير ، وبعده طلب الأمير أركاس من طراباي أمير مجلس وقد قُرر في ذلك اليوم أمير السلاح ، ثم من بعد ذلك مشي طلب الأتابكي سودون من جاني بك الشهير بالعجمي وكان طلبه غاية في الحسن .

فلما انقضى أمر الأطلاب خرج السلطان من باب الاسطبل الذي عند سلّم

<sup>(</sup>١) التي : الذي .

المدرج ، فخرج وقدامه النفير السلطاني المسمى بالبرغشي ، وهو في موكب عظيم قلّ أن يبقى يتفق لسلطان أن يقع له موكب مثل ذلك الموكب . فكان أول الموكب الأفيال الثلاثة وهي مزينة بالصناجق ، ثم ترادف العسكر المنصور بالشاش والقاش ، ثم الأمراء الرؤوس النوب بالعصيّ يفسّحون الناس ، ثم ترادفت الأمراء الطبلخانات والأمراء العشرات قاطبة .

## ثم أرباب الوظائف من المباشرين منهم:

المقرّ القضوي محبّ الدين محمود بن أجا الحلبي كاتب السر الشريف والقاضي ناظر الجيش محيي الدين عبد القادر القصروي والقاضي نائب كاتب السرّ علاي الدين بن الإمام والقاضي شهاب الدين أحمد بن الجيعان نائب كاتب السرّ ومستوفي ديوان الإنشاء الشريف والقاضي شرف الدين الصغير ناظر الدولة الشريفة وكاتب العساكر المنصورة والقاضي بركات بن موسى ناظر الحسبة الشريفة واستادار الذخيرة والشرفي يونس النابلي كاتب جيش الشام واستادار العالية كان والقاضي أبو البقا ناظر الاسطبلات الشريفة وأولاد الجيعان كتّاب الخزائن الشريفة وأولاد الملكي كتّاب (۱) استيفاء الجيش وكتّاب الزردخاناه وغير ذلك من أرباب الوظائف من المباشرين والشرفي يونس نقيب الجيوش المنصورة .

وكان حاضراً هذا الموكب السادات الأشراف أخوة (١) الشريف بركات أمير مكة فكانوا قدام الأمراء المقدمين ثم تقدمت الأمراء المقدمون قاطبة وصحبتهم ولد السلطان المقر الناصري أمير آخور كبير وإلى جانبه الأتابكي سودون العجمي .

<sup>(</sup>١) وكتاب : كتاب .

<sup>(</sup>٢) أخوة : أخواة .

## ثم بعد ذلك تقدمت السادة القضاة الأربعة مشايخ الإسلام وهم :

قاضي القضاة الشافعي كال الدين الطويل وقاضي القضاة الحنفي حسام الدين محمود بن شحنة وقاضي القضاة المالكي محيي الدين يحيى بن الدميري وقاضي القضاة الحنبلي شهاب الدين أحمد الفتوحي الشهير بابن النجار .

ثم من بعدهم أتى أمير المؤمنين المتوكل على الله محمد بن المستسك بالله يعقوب العباسي وهو لابس العامة البغدادية التي بالعذبتين وعليه قبا بعلبكي بطرز حرير أسود ، ولم يكن على رأسه صنجق خليفتي ، وقد اختصر هذا الخليفة أشياء كثيرة مما كان يُعمل للخلفاء المتقدمين من أقاربه .

ثم مشت الجنايب السلطانية فكان قدامه طوالتان خيل بعراقي وسروج بغواشي حرير أصفر ، وطبول بازات ، وطوالتان خيل بكنابيش وسروج ذهب ومياتر زركش ، وبعضهم بسروج بلور مزيك بذهب ، وشيء عقيق مزيك بينة ، وقد تقدم أمر الطلب بما شُرح من وصفه قبل ذلك .

ثم تقدمت جماعة من الرؤوس نوب مشاة والشاويشية والطبردارية مشاة قدامه بالأطبار، ولم يكن قدامه الأوزان ولا شبابة سلطانية كا هي عادة السلاطين في المواكب.

ثم مشت البُقج والمجامع بالأغطية الحرير الأصفر ومشى البخوري بالمبخرة . ثم أقبل السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغوري عنز نصره .

وكان الخليفة قدامه بنحو عشرين خطوة ، وكان السلطان راكباً على فرس أشقر عالي بسرج ذهب وكنبوش ، وعلى رأسه كلفتاة ، وهو لابس قبا بعلبكي أبيض بطرز ذهب على حرير أسود عريض ، قيل فيه خسائة مثقال ذهب

بنادقة ، وكان ذلك اليوم في غاية الأبّهة والعظمة فإنه كان حسن الهيئة تملأ منه العيون مبجلاً في المواكب .

ثم أقبل الصنجق السلطاني على رأسه ، وخلفه مقدم الماليك سنبل العثماني وصحبته السلحدارية بالشاش والقاش والجمّ الغفير من الخاصكية والجمدارية ، فدخل من بابي زويلة وشق من القاهرة في ذلك الموكب الحافل ، فارتجت له القاهرة في ذلك اليوم ، وارتفعت له الأصوات بالدعاء من العوام وغيرهم ، وانطلقت له النساء بالزغاريت من الطيقان ، فاسترّ في ذلك الموكب حتى خرج من باب النصر ، وكان يوماً مشهوداً ، ثم وصل إلى الخيم الشريف بالريدانية .

ثم في عقيب ذلك اليوم نزل حوايج خاناه فيها مال مابين ذهب وفضة ، قيل إن ضمنها من الذهب ألف ألف دينار خارجاً عن المعادن ، وقد فرّغ الخزائن من الأموال التي جمعها من أوائل سلطنته إلى أن خرج في هذه التجريدة ، وفرّغ أيضاً حواصل الذخيرة عن آخرها ، وأخذ ما فيها من المحف وآلات السلاح الفاخرة مما كان بها من ذخائر الملوك السالفة ، من سروج ذهب وبلور وعقيق وكنابيش زركش وطبول بازات بلور ومينة وبركستوانات مكفتة وأكوار زركش وغير ذلك من التحف الملوكية .

فنزل جماعة من كُتَاب الخزانة صحبة الحوايج خاناه وجماعة من الخزندارية وهم بالشاش والقباش ، فكانت تلك الحوايج خاناه محمّلة على خمسين جملاً .

10

قيل (۱) إن جميع هذه الأموال أودعها الغوري بقلعة حلب ، فلما جاء ابن عثمان وضع يده على ذلك المال جميعه كا سيأتي الكلام على ذلك في موضعه .

ثم نزلت الزردخاناه وهي محمّلة على مائة جمل ، وقدامها طبلان وزمران ٢٠ وعيدان نفر على جمال ، فتوجهوا إلى الوطاق .

<sup>(</sup>١) قيل ... موضعه : كتبها المؤلف في الأصل على الهامش .

وفي يوم الأحد سادس عشره أرسل السلطان نادى للعسكر في القاهرة بأن السلطان يرحل من الريدانية يوم الجمعة عشرينه ، فلا يتأخّر من العسكر الذي تعيّن للسفر أحد ولا يحتج بحُجّة ولا عُذر .

فلما أقام السلطان في الوطاق تعين من نواب السادة القضاة جماعة يسافرون صحبة الركاب الشريف وسافر صحبت الأشراف إخوة الشريف بركات أمير مكة .

فمن نواب الشافعية الشيخ زين العابدين نجل قاضي القضاة كال الدين والقاضي شمس الدين بن وُحيش والقاضي شمس الدين التفهني إمام الأمير أركاس أمير سلاح والقاضي زين الدين الظاهري، فجملة ذلك أربعة من نواب الشافعية . وتعيّن من مشايخ العلم من الشافعية الشيخ جمال الدين الصاني مفتي المسلمين والشيخ صلاح الدين القليوبي قارئ الحديث الشريف .

## وأما نواب السادة الحنفية فمنهم أربعة :

الشيخ شمس الدين السيد الشريف البُرديني والقاضي زين الدين الدين المارنقاشي والقاضي شرف الدين البلقيني والقاضي غرس الدين خليل .

## وأما نواب السادة المالكية فمنهم:

القاضي شمس الدين المَدْيَني والقاضي مُعين الدين بن يعقوب .

## وأما نواب السادة الحنابلة فمنهم:

القاضي شهاب الدين الهيتي والقاضي شمس الدين الطرابلسي .

# وأما من توجه صحبة الركاب الشريف من مشايخ الحقيقة فنهم:

السادة الأشراف القادرية وخليفة سيّدي أحمد بن الرفاعي رضي الله عنه ومنهم الشيخ محمد بن كشك وخليفة سيّدي أحمد البدوي رضي الله عنه والشيخ عفيف الدين بن شيخ مشهد السيّدة نفيسة رضى الله عنها .

## وأما من توجه صحبة الركاب الشريف من أمَّة السلطان فمنهم :

قاضي القضاة الحنفي كان شمس الدين السمديسي والشيخ شهاب الدين بن الرومي .

## وأما من توجه من مشايخ القراء صحبة السلطان فمنهم:

شمس الدين بن الظريف والرومي والخواص وحسن الطنتتاي وابن القـاضي ١٠ خليل وأبو الفضل الفار وابنا عثمان الاثنان .

## وأما المؤذّنون فمنهم:

نور الدين الخواص ونور الدين الحسني وجلال وناصر الدين.

#### وأما من توجه صحبة السلطان من الموقّعين:

القــاضي رضي الــدين الحلبي وعمر بن مُعين الــدين وعلم الــدين العبــاسي ١٥ ومحب الدين الظاهري وشمس الدين الجيزي وسعد الدين بن الرومي .

#### وأما من توجه صحبة السلطان من كُتَّاب الخزانة:

القاضي كريم الدين عبد الكريم بن الجيعان أخو الشهابي أحمد وشمس الدين محمد بن القاضي صلاح الدين بن الجيعان ، وقد تقدم ذكرهم عند خروج السلطان وغير ذلك .

۲.

#### وأما كُتَّاب الزردخاناه :

القاضي زين [ الدين ] بن عبد الباسط والقاضي عبد الكريم بن اللاذني وغير ذلك من المباشرين .

## وأما من توجه صحبة السلطان من الأطباء:

محمد بن الريس شمس الدين القوصوني وهو رأس الأطباء الآن وصحبت مجاعة من الأطباء .

#### ومن الكحالين:

عبد الرحمن بن الشُرّيف ومحمد بن العفيف وآخرين من الكحالين.

#### ومن المزيّنين:

١.

10

عبد القادر المرشدي وأخرين من الجرايحية .

وأما من توجه صحبة السلطان من مغاني الدكة:

نور الدين المحوجب وأحمد الأسمر بن أبي سنّة وأحمد المحلاوي .

وتوجه صحبة السلطان جماعة كثيرة من البنايين والنجارين والحدادين كا جرت به العوايد القديمة عند خروج السلاطين إلى التجاريد. وسافر صحبته شيخ المشايخ المسمى بسلطان الحرافيش (۱) وجنده وصنجقه وطبله فكان قدام طلب السلطان لما دخل إلى دمشق وحلب.

<sup>(</sup>١) في خطط الشام جـ ٤ ص ٢٥٠ نقلاً عن ابن جماعة ما يلي : ويسمى شيخ الحرف بسلطان الحرافيش ، ثم كني عنه احتشاماً بشيخ مشايخ الحرف والصنائع . ( دهمان )

فلما كان يوم الثلاثاء ثامن عشر ربيع الآخر رحل من الخيم الشريف ثلاثة من الأمراء المقدّمين وهم : الأمير كرتباي الأشرفي الذي كان والي القاهرة وبقي مقدم ألف وكان جملة ما معه من مماليكه أربعين مملوكاً ، والأمير أبرك الأشرفي وكان جملة ما معه من مماليكه خسة وأربعين مملوكا ، والأمير بيبرس قريب السلطان وكان جملة ما معه من مماليكه أربعة وأربعين مملوكا .

ثم في يوم الأربعاء تاسع عشره رحل من الأمراء المقدمين ثلاثة وهم: الأمير تاني بك الخازندار وكان جملة ما معه من مماليكه اثنين وخمسين مملوكا، والأمير قانصوه كُرت وكان جملة ما معه من مماليكه اثنين وستين مملوكا، والأمير قانصوه بن سلطان جركس وكان جملة ما معه من مماليكه سبعين مملوكا.

وفي يوم الخيس عشرينه رحل من الأمراء المقدّمين ثلاثة وهم: الأمير علان ١٠ وكان جملة ما معه من مماليكه ستة وسبعين مملوكا ، والأمير جان بلاط الموتر (١١) وكان جملة ما معه من مماليكه ستة وثلاثين مملوكا ، والأمير تمر الزردكاش وكان جملة ما معه من الماليك اثنين وسبعين مملوكا .

وفي يوم الجمعة حادي عشرينه رحل من الأمراء المقدمين من أرباب الوظائف ثلاثة وهم: الأمير أنصباي حاجب الحجاب وكان جملة ما معه من ١٥ ماليكه أربعين مملوكا، والأمير سودون الدواداري رأس<sup>(٢)</sup> نوبة النوب وكان جملة ما معه من مماليكه أربعة وستين مملوكا، والأمير أركاس أمير السلاح وكان جملة ما معه من مماليكه أربعة وستين مملوكا.

وأما الأتــابكي سودون العجمي هو والمقرّ النــاصري ولــد السلطــان أمير آخور كبير والأمير أقبــاي الطــو يــل أمير آخــور ثــاني فــإنهم مـــا يرحلــون إلا في ركاب ٢٠

<sup>(</sup>١) الموتر : الموثر .

<sup>(</sup>۲) رأس : راص .

<sup>(</sup>٢) ماليكه: الماليكه.

السلطان ، فكان جملة ما مع الأتابكي سودون من مماليكه مائة خمسة وثلاثين مملوكا ، وولد السلطان عشرين مملوكا كتابية صغار للخدمة ، وكان جملة ما مع الأمير أقباي الطويل من مماليكه خمسة وأربعين مملوكا ، فكان مجموع مماليك الأمراء المقدّمين الذين توجهوا صحبة السلطان تسعائة أربعة وأربعين مملوكا على ما قيل .

ويقال إن عدّة الماليك السلطانية الذين (١) خرجوا في هذه التجريدة من قرانصة وجلبان وأولاد ناس خمسة آلاف نفر على ماقيل ، والله أعلم .

وقيل تأخر بالقاهرة من الماليك القرانصة والشيوخ العواجز والماليك الجلبان في الطباق بالقلعة وأولاد الناس نحو ألفي نفر على ما قيل .

وفي يوم الجمعة حادي عشرينه رحل من الريدانية الأتابكي سودون العجمي هو ومماليكه وتأخّر ابن السلطان والأمير أقباي الطويل أمير آخور ثاني ، وأشيع أنها يرحلان صحبة السلطان .

<sup>(</sup>١) الذين : الذي .

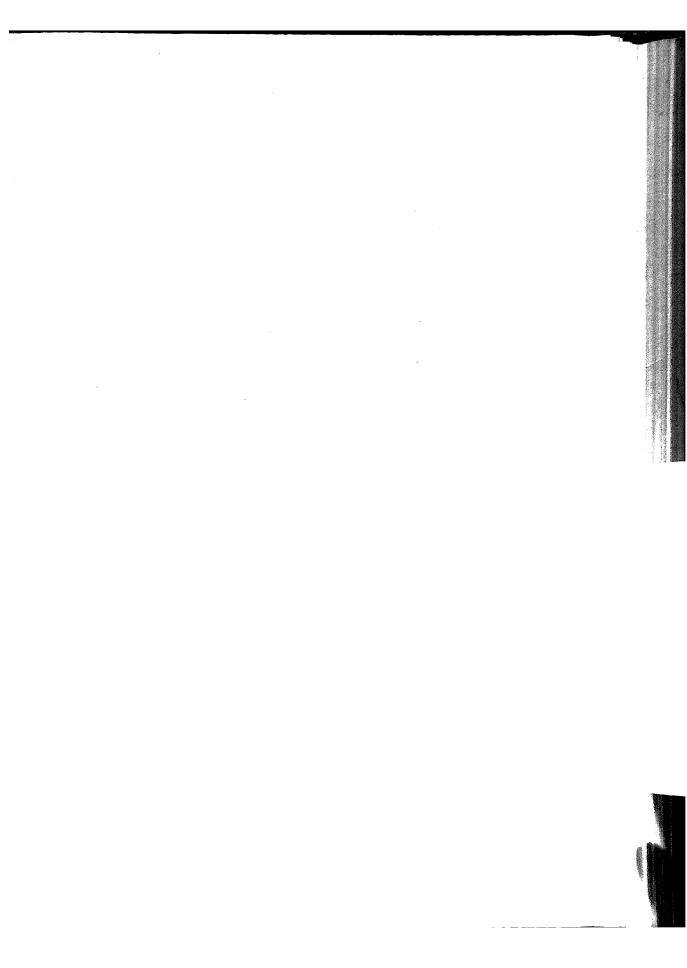

## الملحق الثاني

يتضمن وصف دخول السلطان الغوري دمشق ، ووصف وصول السلطان سليم الى دمشق بعد هزيمة الغوري استخرجناه من كتاب « مفاكهة الخلان في نوازل الزمان » لمحمد بن طولون . تحقيق الاستاذ الدكتور محمد مصطفى

وقد اضفنا اليه التعليقات والحواشي اللازمة والى جانبها اشارة × تميزاً لها عن حواشي الاستاذ محمد مصطفى محقق الكتاب .



#### [ دخول السلطان الغوري الشام ]

وفي عشيّة يوم الثلاثاء سادس عشره وصل مخيم السلطان إلى قبّة يلبغا خارج دمشق . وفي بكرة يوم الأربعاء وصل السلطان ونزل بمخيه بالقبّة المذكورة والنائب بها ؛ ثم جاء جميع الأمراء من المصطبة وغيرها وحضروا السماط ؛ ثم خلع السلطان على النائب وعلى سبعة أخر (۱) معه ؛ ثم دخلوا دمشق في أبهة ، واستر السلطان بالقبّة ، وهرعت أكابر البلد ، من الأمراء والقضاة والمشايخ وغيرهم ، إلى السلام عليه وعلى جماعته .

وفي بكرة يوم الخميس ثامن عشرة ، وهو تاسع عشر حزيران ، وثامن برج السرطان ، دخل السلطان من قبّة يلبغا إلى دمشق ، مارًّا إلى المصطبة ، عند القابون الفوقاني ، خارج دمشق من جهة الشرق ، في موكب عظيم لم يشاهد مثله .

عن يمينه ملك الأمراء<sup>(۲)</sup> حاملا القبّة<sup>(۲)</sup> على رأس السلطان ، وهي شبه رأس سنر ، وظاهرها حرير أصفر ، وفي أعلاها هلال من ذهب .

<sup>(</sup>١) أخر : أخرى .

١٥ (٢) هذا التعبير يطلق على كل من يتولى نيابة دمشق .

<sup>(</sup>٣) القبة هي ما نسميها في عصرنا المظلة أو الشمسية تماماً غير أنها تكون أكبر منها بنحو ثلاث مرات قماشها من الحرير المزركش والموه بخيوط من النهب والفضة وكانت من خصائص السلاطين فلا يحق لأحد استعالها في المواكب غير السلطان.

والغاشية (١) ؛ قال شيخنا النعيي : قدامه قصيرة ماسكها (٢) بيده (٦) ، وهو مستور بها لا يرى ، وأما [ يسار ] السلطان فخال .

وعن يمين النائب ، أمير كبير سودون العجمي ، وعن يمينه أمير سلاح أركاس ، ثم أمير مجلس قصده (١٠) ، فعدتهم خمسة ؛ وخلفهم الصنجق السلطاني في ذهب مزركش ، ثم من خلفه الماليك .

وقدّام السلطان الخليفة المتوكل على الله أبو عبد الله محمد بن المستمسك بالله أبي الصبر يعقوب الهاشمي العباسي ؛ ثم القضاة الأربعة المصريين : الكال الطويل الشافعي ، وحسام الدين محمود بن الشحنة الحنفي ، والحيوي يحيى الدميري المالكي ، والشهاب أحمد بن النجار الحنبلي ؛ ونوّابهم وعدّتهم أربعة عشر ، وهم ستة للشافعي : الشيخ جمال الدين الصاني ، وصلاح الدين القليوبي قارئ الحديث بقلعة الجبل بالقاهرة ، وزين العابدين ، والشيخ زين الدين الظاهري مباشر أوقاف الحرمين ، والشيخ شمس الدين بن وحيش ، والشيخ شمس الدين البتنوني ؛ وأربعة للحنفي : الشيخ شرف الدين البلقيني المحدث ، والشيخ غرس البتنوني ؛ وأربعة للحنفي : الشيخ شرف الدين البلقيني المحدث ، والشيخ غرس

<sup>(</sup>١) هي غاشية سرج تتخذ من أديم مخروزة بالذهب يخالها الناظر جميعها مصوغة من الذهب تحمل بين يدي السلطان في المواكب الحفلة كالميدان بمصر ، والاعياد وتجريد السلطان من فتح بلاد أو النصرة على عدو . وتحملها المهاترة على أيديهم تلفتها يميناً وشمالاً من حين تفرش له شقق الحرير الى حين نزوله بمكانه .

<sup>(</sup>٢) الضير عائد الى القبة .

<sup>(</sup>٣) أي الغاشية ، وفي القرآن الكريم ﴿ هل أتُّك حديث الغاشية ... ﴾ .

<sup>(</sup>٤) قصدهم : كذا في الأصل . ولعله يعني أن هذا المكان مخصص لأمير مجلس الذي يقصدونه . ٢٠ وقد كانت وظيفة أمير مجلس شاغرة في هذا الوقت ، لم يعين فيها أحد بعد نقل الأمير أركاس إلى وظيفة أمير سلاح في ١٥ ربيع الآخر سنة ٩٢٢ . انظر : ابن إياس ج ٤ ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٥) وحسام الدين : ولسان الدين .

الدين المقرئ ، والشريف البرديني ، والشيخ زين الدين الشارنقاشي ؛ واثنان للمالكي : الشيخ معين الدين بن يعقوب ، والشيخ شمس الدين المديني ؛ وأربعة للحنبلي : الشيخ شهاب الدين الهيثي ، والشيخ شمس الدين الطرابلسي الشيبي ، والشيخ شهاب الدين القدسي ، والقاضي عز الدين سبط العز الحنبلي ، كذا أملاني عدّتهم أخونا في الله المؤرخ جار الله بن فهد (۱) .

ثم قدّامهم القضاة الأربعة الشاميين ، الولوي بن الفرفور ، والحيوي بن يونس ، وخير الدين المالكي ، وشرف الدين بن مفلح ؛ وبعض نوّابهم .

ثم أمير آخور كبير الناصري محمد بن السلطان ، وقد امه رأس نوبة كبير سودون الدواداري ، وحاجب الحجاب أنسباي ، ودوادار ثاني علان ، وأمير آخور ثاني آقباي ، وتاني بك الخازندار ، وتمر الزردكاش ، وقانصوه كرت ، وقانصوه بن سلطان جركس ، ويعرف باللوقة ، وبيبرس ابن عم السلطان ، وجان بلاط اللهورف بأبي ترسين ، وجاني بك الأبح .

وفي بعض المواضع تقدم الأمير الكبير سودون العجمي إلى قدّام القضاة ، وعن يبنه أمير آخور كبير الناصري محمد بن السلطان ، وعن يساره أمير سلاح أركاس ، وقدّامهم رأس نوبة كبير سودون الدواداري ، والمعطوفون عليه ، وعدّتهم أربعة عشر ، كذا أملاني إياهم أحد المقربين عند السلطان : السمرقندي ، وذكر لي أن عدّتهم ستة عشر ، وأنه تقدم كرتباي وأبرك تمّتهم ، وتأخّر من المقدّمين بالقاهرة وأعمالها ثمانية .

ثم أمراء الشام ، ثم كاتب الأسرار الشريفة المقرّ الحبي محمود بن أجا الحنفي ، وقدّامه ناظر الجيش القصروي ، وناظر الخاص ابن الإمام ، ومباشر ديوان الجيش

<sup>(</sup>١) ابن فهد ، يقول الغزي في الكواكب السائرة ج ٢ ص ١٣١ إن جمار الله بن فهـ كان صـاحبـاً لابن طولون ورفيقاً له في الأخذ عن جماعة من الشيوخ .

<sup>(</sup>٢) وجان بلاط : وجاني بلاط .

ابن الشيرجي ، ونائب كاتب السرّ أحمد بن الجيعان ؛ وبقية المباشرين ، وقدّامهم التاجي بن الديوان ، أمير التركان بالشام ، وديوان القلعة المنصورة بها ؛ وبقيّة المباشرين الشاميين ، وقدامهم خُزَّان المال ، وعدّتهم ستة .

وقد امهم خلفاء الصوفية وعدتهم سبعة ، وهم : السيد يحيى بن على الرفاعي ، والسيد محمد بن سالم الأحمدي ، والسيد محمد بن زين العابدين القادري ، والسيد محمد الأدهمي ، والسيد محمد البسطامي ، والسيد محمد المدسوقي ، وخليفة الست نفيسة .

وقد امهم أولاد محمد بن بركات صاحب مكة المشرفة ، وهما : السيد راجح ، والسيد قاسم ، ولدا محمد بن بركات بن حسن بن عجلان بن رميشة بن أبي سعد محمد بن أبي عزيز قتادة الحسني ؛ وابنا أخيهما السيد هزاع ، وهما السيدان محارم ، وزاير ، وابن أخيهما أيضا السيد شرف الدين رميح ، وابن قريبهم الشريف أبو سعد بن رميثة بن بركات ، وجماعتهم .

وقدّامهم محفّتان على بغال ، إحداهما للسلطان ، والثانية لابنه ؛ وقدّامهم من الخيل المجنونة مائة ، فمنها خمسون بجلال صفر من أطلس ، ومنها ثلاثون بلبوس مذهّبة ، ومنها عشرة بكنابيش ذهب مرصعة باللآلئ وغيرها ، ومنها عشرة من خواص الخيل غير ملبسة .

وقد امهم مائة هجين بأكوار مزركشة ، منها خمسون على أحمر ، وباقيها مغرق ، مكتوب على غالبها اسم السلطان ، وعلى بعضها طومان باي ، وعلى بعضها قايتباي .

وقد امهم كرسي الملك محمل على بغل ، وهو مرصع بالدر والجوهر والبلخش .٠ وغير ذلك ؛ وقد امه ثلاثة أولاد صغار ، عمّالين في الإنشاد ، لم نسمع أطرب منهم ، وهم سائرون .

وقد امهم أربعة أنفس راكبين ، وخلف كل واحد منهم فهد ؛ وقدامهم أحمال الضوية ؛ وقدامهم البارودية ، وقدامهم الطبل والزمر ، وقدامهم السبق ، إلى غير ذلك مما يطول تعداده ، وكان يوما مشهودا .

ولما مرّ السلطان على باب النصر ، الذي في رأس القبيبات أن نثر عليه صدقة اليهودي ، معلم دار الضرب بدمشق ، دراهم وأشرفية اصطنعها لذلك ، خفيفة ، ويقال إنها ألفا درهم ، فاقتتلت الناس على نهبها ، فأمره السلطان بالكف أن ذلك .

ولما جاء إلى محلة ميدان الحص<sup>(7)</sup> ، لاقته الإفرنج المستأمنين هناك ، ومعهم قنصلهم ، وفرشوا له قطعا من الجوخ ، ونثروا عليه دراهم وقبارصة ؛ ويقال إنها مائتا دينار ، فاقتتل الناس أيضا على نهبها ، فأمرهم السلطان بالكف عن ذلك ، وقطع جماعته الجوخ وتناهبوه ؛ ولما جاء إلى حارة السمرة (1) ؛ نثروا عليه خمسائة درهم .

ولما نزل بالمصطبة (٥) قدّم له النائب ضيافة عظيمة ، فأكلها ، وخلع عليه

<sup>(</sup>١) القبيبات هي حي الميدان الفوقاني حول جامع الدقاق وانظر ص (٤٤) .

<sup>(</sup>٢) في تاريخ ابن اياس ( ٥٣/٥ ) ما يلي : نثر على رأسه بعض تجار الافرنج الذي هناك ذهباً وفضة وفرش له سيباي نائب الشام تحت حافر فرسه الشقق الحرير فتزاحمت عليه الماليك بسبب نثار الذهب والفضة فكاد السلطان أن يسقط عن ظهر فرسه من شدة ازدحام الناس فنعهم من نثار الذهب والفضة ومن فرش الشقق تحت حافر فرسه .

<sup>(</sup>٢) ميدان الحصى هو حى الميدان التحتاني حول جامع باب المصلى .

٢٠ (٤) كان لليهود السامريين حي في دمشق في طرف قرية جوبر وقرب جسر ثورى الذي كان يقع على طريق دوما يسميهم المؤلف السمرا ، ويسميهم ابن اياس السمرة ، وقد انقرضوا منذ أكثر من مائتي عام .

<sup>(</sup>٥) أي مصطبة السلطان راجع ص (٦٥) .

خلعة عظية . مزركشة على أخضر ، بأكام مذهّبة يلبغاوية ، فعاد بها إلى منزله دار السعادة ، ومعه غالب الأمراء في موكب عظيم ، وكمل له بهذه الخلعة عدة ستة وثلاثين خلعة ، من أول كفالته إلى الآن .

ثم بلغني أن الغاشية ، أوّل ركوب السلطان ، كان حاملها سودون العجمي ، الأمير الكبير ، إلى أول عمائر دمشق ؛ فقيل لهم إغا العادة يحملها نائب الشام ، كا فعل مع برسباي الأشرف ، حملها عليه جراقطلي نائب الشام ، في يوم الاثنين خامس عشر شعبان سنة ست وثلاثين وثماغائة ، من القبّة (۱) إلى المصطبة ، فلما سمعوا ذلك ، حملها النائب سيباي نائب الشام حينئذ ؛ ثم خلع السلطان على الأمراء السبعة ، كا فعل بالأمس ، مع السبعة الأخر ، فالجملة أربعة عشر أميرا .

وفي يوم الجمعة تاسع عشره خطب بالجامع الأموي قاضي قضاة الشافعية المصري ، وصلّى خلفه مؤذّنو المصري ، وصلّى خلفه مؤذّنو السلطان ، ولما فرغوا من التسبيح عقيب الصلاة أنشد الصبيان ، الذين كانوا مع السلطان ، واجتمع الناس عليهم حتى كادوا يقتتلون .

ثم حطوا ، فدعا القضاة الأربعة المصرية أخانا المحبّ جار الله بن فهد المكي ، فقرأ عليهم المسلسل بالأولية (٢) ، ثم ثلاثيات الصحيح (٢) ، وحضر ذلك القضاة الأ [ ربعة ] ونواب القضاة الثانية ، وخلائق ؛ وجلس القاضي الشافعي المصري في المحراب بالمقصورة ، وعن عينه الحنبلي المصري ، وتحته الحنفي الشامي وعن

<sup>(</sup>١) قبة يلبغا وتسمى قبة النصر راجع ص (٦٥) التعليقة رمّ (١) .

<sup>(</sup>٢) الحديث المسلسل بالاولية هو : عن عبد الله بن عمرو بن العباص قبال قبال رسول الله ﷺ : الراحمون يرحمهم الله . ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء .

<sup>(</sup>٢) المراد بالصحيح صحيح البخاري والثلاثيات هي الأحاديث التي يتألف اسنادها من ثلاثة اشخاص

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين تمزق في الأصل .

يساره ... (۱) ، وتحته الحنفي المصري ، ثم الشافعي الشامي ، ثم المالكي ، ثم الحنبلي الشاميين .

وسبب هذا المجلس ما حكيتُه لأخينا المحبّ المذكور، من إملاء الحديث المسلسل بالأولية من حافظ العصر شهاب الدين أبو الفضل بن حجر، قاضي القضاة الشافعية بالديار المصرية، تجاه محراب الحنفية بالجامع المذكور، لما نزل صحبة الملك الأشرف [ برسباي ] (٢) ، وكان مع رفاقته الثلاثة: قاضي الحنفية بها البدر العيني، وقاضي المالكية الشهس البساطي، وقاضي الحنابلة الزين بن نصر الله ، فذكر لهم ذلك فأرادوا مضاهاة ذلك.

وفي ليلة السبت عشريه دخل من مصر إلى دمشق ، المعزول من حسبة مصر ، لظامه بعد خروج السلطان منها ، الأمير ماماي الصغير ، فإن دوادار السلطان بمصر أرسل عرف السلطان بظامه ، فأرسل عزله ، وأمره أن يتجهّز خلفه ، وأن يولّى الدوادار في الحسبة من أراد ؛ فامتثل ذلك ولحق السلطان ليلتئذ .

وفي يوم السبت المذكور ذهبتُ في جماعة إلى مخيم السلطان بالصفّة عند القابون الفوقاني ، فاجتعت بالخليفة وقرأت عليه المسلسل بالأولية ، ثم سمعت عليه ، ثم قرأت عليه ثلاثيات البخاري ، ثم توجّهت من عنده إلى القاضي الشافعي ، فقرأتها عليه أيضاً ، بعد أن سمعت منه المسلسل بالأولية ، ثم توجّهت إلى عند القاضي الحنفي فقرأت عليه المسلسل بالحنفية ، وسمعته عليه ، ثم توجّهت إلى عند القاضي المالكي ، فقرأت عليه جزء الثلاثين حديثا المنتقاة من صحيح مسلم ، ثم توجّهت إلى عند القاضي المالكي ، فقرأت عليه المنتقاة من طبيع مسلم ، ثم توجّهت ألى عند القاضي الحنبلي ، فقرأت عليه المائة حديث المنتقاة من

<sup>(</sup>١) تمزق في الأصل.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين تمزق في الأصل .

ثلاثيات مسند أنس والمسلسل بالمصريين ، وكان صحبتي أخونا(١) المحبّ جار الله بن فهد ، ومعه الشمسي محمد بن الأكرم ، وقصدت بهذه القراءة تحرير ما عندهم من أحاسن المرويّات ، فإن بالأمس لما قرأ على القضاة الأربعة المصريين ، بقصورة الجامع الأموي ، أخونا جار الله المذكور ، المسلسل بالأولية ، ثم ثلاثيات الصحيح ، ربح سوق أسانيدهم إليها .

وفي يوم الأحد حادي عشريه أرسل النائب تقدمة للسلطان ، عدة أربعة عشر صدرا ، على رأس كل رجل صدر مغطّى بلون من الألوان ، في أربعة صدورة خمسون ألف درهم فضة ، وفي بقية الصدورة قماش مفتخر ، وخلف هذه الصدورة عدّة عشرة من ماليكه الخاص الكتابية الحسان ، وخلفهم عدّة عشرة من الخيول الخاص ، وأمير آخور الكبير تنم ، وخازنداره خشقدم ، والمقدّم ناصر الدين بن الحنش .

وفي هذا اليوم قدّم المقدّم ناصر الدين المذكور للسلطان ، تقدمة أخرى كثيرة من المال ، قيل ألف دينار ، ومن الخيل ، ومن الغنم ، ومن الجال ، ومن البقر ، ومن الأوز ، ومن الدجاج ، ومن الزيت ، ومن العسل ، ومن الأرز ، ومن الدبس ، ومن السمن ، وغير ذلك .

وفيه أمر السلطان بالمصطبة بإشهار النداء بالأمان والاطمان ، وأن لا أذى ولا عدوان ، وأن لا يحمل أحد من العوام سلاحا .

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشريه ذهبت في جماعة إلى مخيم السلطان بالمصطبة ، فاجتمعت بكاتب السر ابن أجا ، وقرأت عليه المسلسل بالأولية والمسلسل بالدعاء في الملتزم المخرجين ، في كتابه : تحقيق الرجا لعلو المقر المحبّى ابن أجا ، تخريج أخينا في الله المحدث جار الله بن فهد المكي بحضوره ، ثم اجتمعت ببقيّة المباشرين

<sup>(</sup>١) أخونا : أخانا .

المصريين ، فرأيت أمثلهم ناظر الخواص الشريفة ابن الإمام ، بسبب حبّه للفقراء ، وحنوه على طلبة العلم .

وفي يوم الأربعاء رابع عشريه رحل السلطان من الصفّة ، وهدّت الزينة من البلد ، وتوجّه معه في الترسيم الحبّى ناظر الجيش بدمشق ، وناظر القلعة بها ، وما مع ذلك ، بعد أن كان وقع بينه وبين أمير سلاح أركاس مرافعة عظيمة بسبب دين له عليه ، وأراد أمير سلاح أن يشتريه من السلطان بخمسين ألف دينار ، فالتزم للسلطان بغالبها .

وكذلك توجّه معه في الترسيم الترسيم القلعة الدنمشقية الصفدي ، ويوسف السامري ديوانها ، والتيمي شاهدها ، ليعملوا حسابها ؛ وكذلك ذهب معه في الترسيم أيضا الحيى بن الخيضري ناظر الجوالي ، بسبب مال متأخّر عليه منها .

ولم يفرج السلطان في مدة إقامته بهذه المصطبة عن أحد كربة ، وكلما رفعت إليه قصة يؤخرها حتى يرجع ، وقد ذهبت مع جماعة مدرسة الشيخ أبي عر بصالحية دمشق ليشكوا له حالهم في قمح داريا ، والمال المرتب لهم في القلعة بسبب الطعام في شهر رمضان ، فلما وصلوا إلى قربه جلس الأضرّاء يقرأون القرآن له ، فأمر مماليكه فضربوهم بالعصى ، وقالوا لهم : عندنا ميّت حتى تجيوا تقرون عليه ؟ فرجعنا خائبين منه .

وفي هذا المجلس جاء إليه قنصل الإفرنج وجماعته بهدايا ، فقد مهم وأكرمهم ؟ وكان السلطان في هذه الأيام التي كان فيها بالمصطبة قد رسم ببناء قبتين بها ، فحضر معلم المعارية بمصر ، ومعلمهم بدمشق وبقية المعلمين ، ورسموا مكانها ، ثم شرعوا في ذلك .

<sup>(</sup>١) الترسيم يقابل كلمة الاعتقال في عصرنا .

ثم ركب السلطان في أواخر هذا النهار ، وسافر بعد أن خلع على النائب خلعة أخرى بهذه المصطبة ، فكلت خلعه سبعا وثلاثين .

وفي يوم الخيس خامس عشريه خلع النائب على أمير آخوره تنم بنيابة الغيبة ، وأمر بإشهار النداء بأنه لا ظلم ولا عدوان ؛ ثم خلع على خازنداره خشقدم . \_ وفي يوم الجمعة سادس عشريه جاء الخبر بأن نائب حلب خير بك ، ونائب حماة جان بردى الغزالي ، ومعها قضاة البلدين ، لاقوا السلطان في القطيفة .

وفي يوم السبت سابع عشريه ركب مماليك النائب عليه ، وتحصنوا بالجامع الأموي ، وغلقوا أبوابه ومنعوا الناس من الصلاة فيه ، وغلقت أسواق دمشق خوفا من نهبها ، وخطفت بعض العائم ، بسبب اختلافهم مع أستاذهم على مقدار مرف الجامكية في التوجّه خلف السلطان ، فإنه أراد أن يصرف لكل واحد منهم خسين أشرفيا ، بأنقص من مماليك السلطان بثانين أشرفيا ، وفرسا ، فأبوا ذلك ، وقصدوا نهب بيت أمير آخور كبير (۱) تنم ، فدافعهم ، فجرحوه ، فبلغ الخبر للنائب ، فجاء إليهم ومعه العلاء بن طالوا فقط ، فلم يواجهوه ، وهربوا ، ثم مشى بينهم العلاء بن طالوا المذكور ، وأمير آخور ثاني شكم ، والدوادار الثاني ، مالصلح ووفقوا بينهم على كمية .

وفي هذه الأيام نقب الحرامية منزل فرج ابن صبيّ الوالي ، ودخلوه ، وهو وجماعته نائمون فوق السطح ، وأخذوا له ما قيمته أربعائة دينار . \_ وفيها طلع جماعة من الخيالة على بعض الأمراء قريب القطيفة ، وأخذوا خيله وقماشه وماله ، فشكا إلى النائب ، فأحضر ابن علاق وألزمه السعي في تحصيل غرمائيه ، وإلا غرم له ما ذهب له .

<sup>(</sup>١) كبير: الكبير.

وفي يوم الثلاثاء مستهلّ جمادى الآخرة منها ، شكا ابن علاق للنائب من أهل الهيجانة فأمر بنهبهم ، فنهب أموالهم وقتل منهم جماعة . - وفي يوم الخيس ثالثه (۱) دخل ابن قرقد الشاب ، وهو ابن أخى ملك الروم سليم خان ، إلى دمشق من مصر ، وتلقّاه النائب وقضاتها ، والأمراء ، ودخل في موكب عظيم ، وهو أمرد ، ومعه والدته ، وكانت فرّت به من عمّه ملك الروم سليم خان إلى ملك الشرق إسماعيل الصوفي ، فلما كسره ملك الروم و ... له ، فرّت به إلى سلطاننا ، ولما عزم على التوجّه إلى عمه أبقاه هو ووالدته بالقاهرة ، ثم بدا له في أثناء الطريق صحبته معه ، فوجّه إليه دوادار سكين ، جاء به ، فوصل في هذا اليوم ، صحبتها الخواجا ابن النيربي المعزول . - وفي هذا اليوم خلع النائب على أمير ابن علاق وقرابته .

وفي ليلة الجمعة رابعة ضرب عريف القراونة ، موسى بن بلغان ، فدافع عنه عبده ، فضرب ولم يوجع ، وأخذه وهرب به ؛ ثم توفى موسى المذكور منها ، وخصه البيطار على خطة ، فلما دفن موسى توفي خصه ، فدفن ، وحضر أخو البيطار ، وشكا إلى النائب فأمر بتوسيطه ثم نادى : إن لم تحضر أكابر الشاغور بعد صلاة الجمعة ، وإلا حرقت الشاغور ، ثم قتل عريف القبيبات .

وفي بكرة يوم الخيس عاشره ، وهو عاشر تموز أيضا ، سافر النائب لاحقاً بالسلطان في موكب عظيم ، وخرج معه القضاة الأربعة للوداع ، ولما نزل بالمصطبة السلطانية رجعوا ، ولم يرحل منها إلى يوم السبت .

وفي يوم الخيس المذكور خلع نائب الغيبة على عرفاء المحلّتين ، منهم عريف باب المصلّى أبو بكر بن المبارك ، ومنهم عريف الصالحية على بن الهريري ، وسار نائب الغيبة سيراً حسناً ، ولم يكن دأبه إلا تتبّع المناحيس وقتْلهم .

<sup>(</sup>١) ثالثه : ثانيه .

وفي ليلة السبت ثاني عشره قتل ابن الماخوزي ، عريف قبر عاتكة كان . . وفي يوم الأحد ثالث عشره هجم ابن الكركية الحريري الصغير ، ومعه ابن عرين من أهل ميدان الحصى ، على عريفهم ابن سعيد وضرباه بالسكاكين ، فرّ عليهم كاشف حوران ، فقبض على ابن الكركية وفرّ رفيقه ، وأتى به إلى نائب الغيبة ، فأمر بتوسيطه ، ثم ركب وأتى إلى دور أهله ودكاكينهم فختها ، وأما ابن سعيد المضروب فلم يت .

وفي ليلة الاثنين رابع عشره أبدر القمر ، ثم لما توسط السماء ابتدأ في الخسوف إلى أن خسف جميعه ، ثم استر نحو ساعتين وانجلى . \_ وفي هذا اليوم زع بعض المنجمين أن السلطان مغلوب مع ملك الروم ، وهو مقتضى قاعدة حساب الغالب والمغلوب ، فالله يحسن العاقبة .

وفي يوم الثلاثاء خامس عشره بلغني أن النائب بحاة ضعيف ، وأنه أرسل يطلب محفّة . - وفي يوم الأحد سابع عشريه وسط نائب الغيبة لأربعة من الحرامية ، منهم عمر الهجان الأسمر من زقاق الأمير فارس ، خرج عندهم عملات ، منها ما أخذ من بيت فرج المتقدّم ذكره . - وفي يوم الاثنين ثامن عشره وسط نائب الغيبة خسة منهم أيضاً .

10

وفيه تخاص أهل داريا وأهل صحنايا ، فخرج إليهم نائب الغيبة ونائب القلعة ، وأصلح بينهم . ـ وفي الثلاثاء تاسع عشريه بلغني أن ديوان نائب القلعة توفي في عسكر السلطان .

وفي يوم الجمعة ثاني رجب منها ، خطب بالجامع الأموي خطيب مكة ، لابساً السواد ، وهو صاحبنا الإمام الأصيل الخطيب وجيه الدين عبـد الرحمن بن ٢٠ لخطيب فخر الدين أبي بكر بن الخطيب أبي الفضل محمد النـويري العقيلي المكي الشافعي ، وهو ابن أخى شيخنا خطيب مكة الشيخ محبّ الدين . ـ ثم في يوم الجمعة تاسعه خطب أيضا بمدرسة النائب خارج باب الجابية .

وفي هذه الأيام تواترت الأخبار بأن السلطان بقلعة حلب ، وأن نائب الشام بحيلان . - وفي يوم الخيس ثاني عشريه توفي المجرم نقيب النَّوبة ابن عدوس ، ويحكى عنه أنه في حال صغره [كان] يُنقش كالنساء في بيت التعيس أبي بكر ابن زريق .

وفي بكرة يوم الجمعة ثالث عشريه ورد مرسوم مؤرخ بثامن الشهر من حلب من السلطان ، وفيه أنه عزم على التوجّه إلى ملاقاة ملك الروم سليم خان ، وأنه يسأل الدعاء من أهل دمشق له ، وأن ملك الروم قد جهّز عساكر كثيرة من النصارى والأرمن وغيرهم له ، فاجتمع قضاة دمشق الأربعة ، والشيخ عبد النبي ، ومن يلوذ به من المرائين ، في جامع بني أمية بعد صلاتها في المقصورة ، وكذا يوم السبت والأحد ، وقرأوا سورة الأنعام ، ودعوا للسلطان وعسكره ، وخصوصا بين الجلالتين ، ولم يحضرهم أحد من المباركين ، وألسنتهم ناطقة بالدعاء لمن قصده الخير منها .

وشاع بين الناس أن سبب توجّهه ، بعد أن كان قصده الصلح ، توجّه ملك الروم إليه وأخْذ قلعة الروم ، وما والاها ، إلى عينتاب (٢) ، بسبب أنه اطلع على مطالعات من سلطاننا إلى الخارجي إساعيل الصوفي ، يستعينه على قتال ملك الروم سليم خان ، على يد البهلوان ، أحد جماعة سلطاننا .

<sup>(</sup>۱) يذكر المؤلفون في خواص القرآن أن قراءة سورة الأنعام أربعين مرة بنية أمر من الامور تكون سبباً لنجاح هذا الأمر ومن شرط قراءتها أن يدعو القارئ بين الجلالتين في الآية ( ١٢٤ ) وهي ﴿ إذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتىٰ مثل ما أوتي رسل الله ﴾ يقف القارئ على لفظ الجلالة ويدعو ثم يستأنف القراءة \_ الله أعلم حيث يجعل رسالته .

<sup>(</sup>۲) عینتاب : عنتاب .

وفي عشية يوم السبت ثاني شعبان منها ، وصل الخبر على يد هجانة إلى دمشق ، أن سلطاننا الْتقى مع ملك الروم في مرج دابق ، بموضع يعرف بتل الغار ، وقيل بمرج الطبقة ، فوق أرض مرج دابق ، يوم الأحد رابع عشري رجب الماضي ، وهو اليوم الثالث من الثلاثة أيام ، التي قرأ فيها قضاة دمشق الأربعة ، والشيخ عبد النبي ، سورة الأنعام ، ودعوا للسلطان كا مرّ ؛ وأنه كانت النصرة أول النهار لسلطاننا ، وفي وقت الظهر اشتغل عسكره بالنهب ، فرجع عليهم ملك الروم بالبندق الرصاص فكسرهم .

فلما رأى سلطاننا ذلك دعا بماء فشرب ، وأغمي عليه ، ثم سقط ميّتا بالقولنج ، وهو يستغيث بالأغوات ؛ وقيل إنه سقط وبه رمق من الحياة ، فأركب ، ثم سقط ثانيا ميّتا ، ولم يقاتل أحدٌ من جماعته مثل ملك الأمراء ، فلما سقط سنجقه تفرّق عسكره ؛ وبعده الأمير الكبير سودون العجمي ، فلما سقط سنجقه تفرّق عسكره أيضاً ؛ وافتقد جماعات كثيرة ، وولّى الباقون منهزمين إلى حلب .

وأما سلطاننا فقطع رأسه ووجّه إلى إصطنبول ، كما قبال لي المحبّ نباظر الجيش ؛ وجثّته ، قيل دفنت عند الشيخ داود بأرض دابق ، وقيل حملت إلى محلب ، ودفنت بتربة له فيها ، كانت قدياً ، لما كان متوليّا الحجوبية الكبرى بها ، والصحيح أنه لم يعلم حاله .

وفي يوم الأحد ثالثه دخل غز كثيرون إلى دمشق ، من عسكرنا المنكسر ، وعدة أمراء ؛ وغلقت أبواب البلد كلها ، واسترت مغلقة طول النهار ؛ ودارت الزعر في البلد وضواحيها ، وقتلوا خلقا كثيرة ، منهم في صالحيتها سبعة أنفس ، منهم عبد الله عريف حارتنا ، بعد أن كان تاب عن العريفية على يد الشيخ حسين الجناني .

وفي يوم الاثنين رابعه دخل دمشق محمد بن سلطاننا ، ومعه الغزالي جان بردى (۱) نائب حماة ، وأركاس أمير سلاح ، وسودون الدواداري ، وعلان ، وتقدّمهم أبرك ، والمباشرون : كاتب السرّ ابن أجا ، ونائبه سيدي أحمد بن الجيعان ، وابن الإمام ناظر الخاص ، وتاج الدين بن الديوان بقلعة دمشق ، والحبّي ناظر جيش دمشق ، وأخبروا أن القصروى ناظر جيش مصر قتل ، وكذا ملك الأمراء سيباي ، والصحيح أنه لم يعلم حاله ؛ وتبعهم القاضي الحنفي ، والقاضي المالكي المصريان .

وفي يوم الثلاثاء خامسه نودي لجان بردى الغزالي بدمشق بنيابة الشام ، باتفاق جماعة من الأمراء الراجعين مع ولد السلطان إلى دمشق ، في اصطبل دار السعادة ، واتفقوا أيضاً على أن ولوا طرابلس وصفد لشخصين آخرين ، وخلع عليهم ، ومشوا مع الغزالي إلى دار السعادة ، ونادى بالأمان وفتحت أبواب دمشق بعد غلقها ، وحرج على الغزالي أن لا يسافر أحد إلى مصر ، حتى يأتي جواب طومان باي الدوادار الكبير من مصر .

وفي يوم الأحد عاشره وصل أردبش دوادار النائب سيباي ، [ بعد ] أن كان جزم أهله والناس بقتله ، راكبا حمارا مع بعض الفلاحين إلى قارا ، وركب منها إلى دمشق فرسا ، وفرح به أهله بذلك فرحا شديدا ، وأردبش هذا هو ناظر الخاتونية العصتية ، وخلع عليه الغزالي .

وشاع بدمشق أن ملك الروم سليم خان دخل قلعة حلب ، وتسلّم المال الذي يها ، ووزنه ، وأرصده ، وأقام بالقلعة نائبا له ، قيل بحضرة [ الخليفة ] والقضاة .

وفي يوم السبت سادس عشره وصل دوادار الغزالي إلى دمشق ، بعد أن كان

<sup>(</sup>۱) جان بردی : قنبردي .

وجّهه أستاذه إلى حلب ، ليكشف خبر ملك الروم ، وأخبر عنه أنه ملك حلب بأمان من أهلها ، وكذا قلعتها ، وقد كان نائبها تسحّب مع العسكر المهزوم ، وأنه بالتحقيق أخذ جميع ما فيها من المال ، ويقال إنه مائة وثمانية عشر حملا ، خلا ما كان فيها قبل ذلك ، وملكها لشخص من جهته .

ثم سدّ أبواب حلب خلا بابين ، أحدهما من جهة الروم ، والآخر من جهة دمشق ؛ وسكن في القلعة ، وعلى سور البلد أناس من رماة البندق ؛ وأخذ جميع ما فيها من الودائع عند أهلها للمنهزمين ؛ وأحسن إلى فقهائها وفقرائها ؛ ودخل تحت طاعته نائب حلب خير بك ، فأكرمه .

وفي يوم الأحد سابع عشره ولّى الغزالي حمص وحماه لشخصين ، وتوجّه متسلمها إليها . ـ وفي يوم الثلاثاء تاسع عشره شاع بدمشق أن السلطان لم يمت ، وأنه وصل إلى مصر ومعه سيباي ؛ وفيه عرض العسكر بالمصطبة .

وفي يوم الأربعاء عشريه عزم أهل ميدان الحصى الغزالي ، لولية صنعوها له ، فذهب إليهم ، وصحبته الحبّ ناظر الجيش . وفي هذه الساعة أتى اثنان حمويّان إلى غلام مصري ، كان أمرهما بمعروف ، فضرباه بخنجر بحضرة أهل السويقة المحروقة حتى مات ، ثم هربا ، فعدا خلفها جماعة فأدرك أحدها وقُتل .

وفي هذا اليوم جاء ابن الحنش إلى المزّة ، في جماعات من الخيل ، حين طلبه الغزالي ، وقد كان الغزالي مسك المقدّم علاء الدين بن العاد المقدسي ، الشهير بابن علاق ، قبل ذلك ، ونهب بيوته وأودعه في الحبس ، فأرسل ابن الحنش يقول للغزالي : إن قطعت رقبة ابن علاق ، العدّو الأكبر لي ، فأنا أدرك أمر ملك الروم من بلاد حماة إلى بلادي ، على أن تولّيني نيابة حمص ؛ فأمر بقطع رأس ابن علاق في الحبس ، وأرسله إليه إلى المزّة ، ويقال إنه أرشا الغزالي على ذلك ؛ ثم جاء ودخل دمشق ، فألبسه الغزالي خلعة ، وولاّه ما طلبه ؛ ثم ألبس ذلك ؛ ثم جاء ودخل دمشق ، فألبسه الغزالي خلعة ، وولاّه ما طلبه ؛ ثم ألبس

الغزالي أيضا ، بعد ذلك ، خلعة لصهر ابن الحنش ، ابن جانباي البدوي أمير الشام ، ودركه بلادحوران والمرج .

وفيه رجع متسلّما حماة وحمص ، منهزمين من ملك الروم ، وأخبرا أن ملك الروم ولّى فيهما متسلّمين من عنده ، فانزعج لذلك ، وتيقّن المغلوبية ، وجهّز حريمه إلى مصر ، وكذا غالب الأمراء بدمشق ، وغالب القضاة . ـ وفي يوم الخيس حادي عشريه أذن الغزالي للغزّ بالسفر إلى مصر بعد منعهم ، فسافر خلق كثير منهم ومن غيرهم .

وفي يوم الجمعة ثاني عشريه خرج ابن سلطاننا من دمشق إلى مصر ، ومعه جميع العسكر المنهزمين ، والمباشرين المصريّين ، وامرأة نائب الشام سيباي المقتول ، وبنتها ، وهي زوجة ابن السلطان المذكور ، لكنه لم يدخل بها إلى الآن ، وعن جنبتي المحارة لهما ماشيا : أردبش دوادار والدها ، وتنم أمير آخور الكبير لوالدها أيضاً ، ومعها نساء كثيرات (١) على جمال بمحاير .

وفي يوم السبت ثالث عشريه لحق من تقدّم: تاج الدين بن الديوان ، مباشر قلعة دمشق ، في محفّة ، لكون رجله كانت مكسورة ، وخرج معه حريمه وخلق من الشاميّين ، وتبعهم الغزالي بجاعته ملبّسين هاربين ، ويقال إنه خائف من الزعر ، ثم إنهم واجهوه عند باب الجابية ، أحد أبواب دمشق ، وكان قدّامه ماشيا شيخ باب الجابية المعقلي ، فقتلوه وغمي (٢) عليه .

ثم داروا في البلد وقتلوا جماعات ، منهم ابن الحنبلية فقتلوه في بيته ، ويقال إنه يستحق القتل ، وقد رأيته هَدّ عدّة مساجد وترب وباع آلتها وجعل نفسه شريفا كا قدّمناه ، وهو ليس بشريف ، فإنه ينتسب إلى المسند زين الدين عبد الرحمن بن يوسف الحنبلي الشهير قدياً بابن قريج ، وحديثا بابن الطحان ، وهو

<sup>(</sup>۱) كثيرات : كثيرة .

<sup>(</sup>٢) وغمي : وغما .

شيخ مشايخنا ، ولم نر أحدا منهم ، قال ولا كتب ولا أشار إلى أنه شريف .

ثم نبهوا بيت دوادار السلطان والحاجب وغيرهما ؛ ثم ذهبوا إلى حارة السهرة وأرادوا حرقها ونهبها ، فالتزم بهم بعض القلعيّين ، ويقال إنه زقزوق ، بألف دينار ، فذهبوا عنها ؛ ثم وقع بين أهل المزّة وداريا شرّ عظيم واستوحوا أهل الصالحية عليهم ، ثم انفصلوا عن غير قتال ؛ ودار نائب القلعة في دمشق دورة بعد العصر ، يخوّف الناس ، وبات أهل دمشق في خوف عظيم ، من هؤلاء الزعر ، ومن توجّه ملك الروم إليهم .

وفي أوائل ثلث الليل الأخير من ليلة الأحد رابع عشريه وقع حريق في أعلى الجانب الشمالي من بيت فارس ، قبلي حمّام الزين ، من ساكنيه الأكراد . ـ وفي هذا اليوم ذهبت الزعر إلى القاضي الحنفي ابن يونس وراموا قتله ، فاختفى (١) منهم ، فأرادوا الهجم على بيته ، فرجّعهم حريمه عنه بدفع عدّة دراهم إليهم .

ومنه إلى القاضي الشافعي ابن الفرفور ، فردّهم عنه بجملة من الدنانير ، ويقال إنها مائة دفعها إليهم ، ثم استخدم عنده قوّاسة ، ومسكوا القاضي ابن الفيقي فشلحوه ثيابه وجرحوا فرسه . - وفيه أخرج من القلعة إلى عند صفّة الخضر ، قدّام باب الفرج ، لأجل الحصار ، عربة ، وبات الناس في خوف عظيم عقدة ما تقدّم .

وفي ليلة الثلاثاء سادس عشريه رأى شيخنا الحيوي النعيمي في المنام قائلا يقول: فرغت البيعة ، أو فرغت بيعتهم ؛ ولم يخطر بباله من هم ، حتى استيقظ وظن أنهم الترُك (٢) . \_ وفي اليوم المذكور وصل شخص من أهل حمص ، وأخبر أن العسكر الرومي وصل أوائله إلى حمص .

<sup>(</sup>۱) فاختفى : فاختفا .

<sup>(</sup>٢) المراد بالترك الماليك . أما الأتراك العثمانيون فكانوا يلقبونهم بالعثامنية والعثمانية والتركان احتقاراً لهم .

وفي يوم الخميس ثامن عشريه وصل متسلم ملك الروم إلى القابون الفوقاني ، واسمه مصلح ميزان ؛ ثم وجّه اثنين من الخاصكية ، ومعها السمرقندي ، ويونس العادلي ، وابن عطية التاجر ، إلى دمشق ليكشفوا هل يسلمون أم يقاتلون ؟

وقد كان اجتمع قبل هذا اليوم شيخنا عبد الذي ، والشيخ حسين الجناني ، والشيخ مبارك القابوني ، وخلق ، في المصلّى بميدان الحصى ، واتفقوا هم ومشايخ الحارات على تسليم البلد ، فتلقّت الخلق لهذين الخاصكبين ، ومن معها ، مع تهليل ومَشَاعِليّ ينادي بالأمان ، إلى أن وصلوا إلى باب الفرج ، فوجّهوا الأمير إسماعيل بن الأكرم إلى نائب القلعة ، فامتنع من تسليهها ، فسلّمتهم الناس البلد ، ودخلوا إليها ، وفتحوا أبوابها ، وكان لها من يوم السبت مغلقة .

ثم وجّهوا إلى المتسلم إلى القابون ابن قرقاس فأخبره بذلك ، فدخل ومعه نحو من مائتي نفس ، فأنزل ببيت أردبش ، شالي المدرسة العزيزية ؛ ثم إنه أرسل قفل أبواب البلد ، وحطّ عند كل باب بعضا من جماعته ، وجاء إلى الجامع الأموي ، ومعه القضاة الأربعة الشاميون ، والشيخ عبد النبي ، وكتبوا يعرفون ملك الروم بما وقع لينادي في عسكره بعدم الأذية ، وأرسلوا إلى كل حارة من حارات دمشق ، كالصالحية ، اثنين من جماعته ليدفعوا عن تلك الحارة من يؤذي من العسكر ، ففرح بهم العوام .

وفي يوم الجمعة تاسع عشريه دخل دمشق خير بك ، المعزول عن حلب ، وهو محلوق اللحية ، وعليه لباس العثانية ، ومعه يونس العادلي أحد المباشرين بصر ، والمتسلم الجديد مصلح ميزان ، وأتوا إلى علي باي (١) نائب قلعة دمشق وتحادثوا ، ثم خلع نائب القلعة على المتسلم الجديد .

ثم دخل نائب الشام الجديد من قبل ملك الروم سليم خان ، واسمه يونس

<sup>(</sup>١) علي باي : عليباي .

باشا ، ونزل بالمرجة ، غربي الميدان الأخض ، فأتى إليه خير بك المذكور ، ثم عاد إلى نائب القلعة وأخذه ، وذهب به من القلعة إلى النائب الجديد المذكور ، للمرجة المذكورة ، فتحادثوا ، ثم خلع النائب على نائب القلعة خلعة على زيّهم بكفوف ذهب ، وألبس لجماعته لكل واحد منهم خلعة ، وعادوا إلى القلعة ، بعد أن اتفق النائب الجديد ، مع نائب القلعة ، على أن يمكها إلى أن يحض السلطان .

ثم في يوم الجمعة خطب على منبر الأموي الولوي بن الفرفور باسم ملك الروم ، وكذا في سائر الجوامع - ثم تتابع دخول العسكر ، فذهب بعضهم ونزل على أناس خارج دمشق كرها ، فذهبوا إلى نائبها واشتكوا عليهم ، فجاء ربطهم في حبال ، ثم ذهب بهم إلى ضفّة الخضر(۱) وضرب أعناقهم ، فارتدع بقيّة العسكر بهم . وتوجّه شيخنا عبد النبي والشيخ شمس الدين الكفرسوسي إلى ملاقاة ملك الروم ، ومعها جماعة ، فلم يجتمعوا به .

ثم جاء قاض حنفي من قبل ملك الروم ، وهو على زين العابدين بن الفنري الفري ونزل في بيت الولووي بن الفرفوري ، فأقي إليه بمشروب ، فلم يشربه ، وبأكول ، فلم يأكله ؛ ثم ولى من تحت يده الشمس بن البهنسي الحنفي ، والشهاب الرملي الشافعي ، والشمس بن الخيوطي المالكي ، وتعاطى الحسبة ، ثم حصر الشهود في ثمانية في جميع البلد ، وألزمهم أن لا يشهدوا إلا ببابه بدرهم معيّن ، وهو على الورقة غير ورقة العقد خمسة وعشرون درهماً ، منها عشرون

<sup>(</sup>١) ضفّة الخضر كانت خارج باب الفرج ( باب المناخلية اليوم ) حول سوق النحاسين ولا وجود لها في عصرنا .

<sup>(</sup>٢) في قضاة دمشق لابن طولون ص ٣٠٩ : لما قدم السلطان سليم دمشق ولَى قضاءها للقاضي زين العابدين بن الفنري الرومي الحنفي وعزل الولوي الفرفوري ... وبذا يبدو أنه أول قاض دعي لدمشق .

<sup>(</sup>٣) الفنرى: كذا في الأصل.

له ، ودرهم للنائب الذي يحمل تلك الورقة ، وأربعة للشهود ، ثم زادوا ذلك درهماً للمحضر ؛ وعلى ورقة العقد إن كانت بكراً مائة وإن كان ثيباً خمسة وسبعون ، وما زاد على الخسة والعشرين يكون للصوباشي ؛ وجعل إمامة الجامع الأموي للقاضي شهاب الدين الرملي المذكور .

## [ وصول السلطان سليم إلى دمشق ](١)

وفي بكرة يوم السبت مستهل رمضان منها ، وصل ملك الروم سليم خان بن بايزيد خان بن محمد خان بن مراد بك بن محمد بن بايزيد بن مراد بك بن أردخان بن علي بن سليمان أن بن عثان ، وعثان هذا من مماليك أحمد بن طولون صاحب مصر ، وقيل من مماليك المأمون ، إلى المصطبة لصيق القابون الفوقاني ، في عساكر عظيمة لم نر مثلها ، ويقال إن عدتها مائة ألف وثلاثين ألفاً ، مابين أروام وأرمن وتتر وسوارية وإفرنج وغير ذلك .

وقدامه ثلاثون عربة ، وعشرون قلعة على عجل ، يسحب كلاً منها بغلان ؛ ولما أطلقوا البارود في المصطبة ، ظنت أهل دمشق أن الساء انطبقت على الأرض ، وخلفهم النايات والطبول النقارة ، وخلفهم المشاة رماة البندق ، وخلفهم الخنكار الملك المذكور ، وخلفه السناجق والطوخان والعساكر على حسب طبقاتهم .

ولما نزل لم يجتمع به أحد ، ولكن قضاة دمشق الأربعة كانوا باتوا تلك الليلة عند القاضى كريم الدين بن الأكرم ، ثم سرّوا من عنده ، فاجتمعوا في الدرب

<sup>(</sup>١) هذا العنوان من وضعنا .

٠٠ د (٢) سلمان : سلمن . عثمان : عثمان .

<sup>(</sup>٣) وتتر : وططر .

بقاضي العسكر ، فجاء بهم إلى الخنكار(۱) ، فباسوا يده ، الشافعي ، ثم الحنفي ، ثم المالكي ، ثم الحنبلي ، ثم قرأوا الفاتحة ومشوا ؛ ثم جاء السيد كال الدين بن حمزة ، ومعه جماعة من الشرفاء ، ففعل بهم كذلك ، ولما نزل جاء نائب القلعة الدمشقية إليه وسلمه مفاتيحها ، فقبض عليه وعلى جماعته .

وفي يوم الأحد ثانيه جاء دفتردار الخنكار إلى عند الحبّ ناظر الجيش ، وطلب مباشري (۱) التُرك (۱) السمر (۱) ، وطلب منهم حسابهم فيا مضى في الدخل والخرج من جهاتهم . وفي يوم الاثنين ثالثه جاء قاضي العسكر الأكبر ، ركن الدين بن زيرك ، إلى الجامع الأموي ، واجتمعت به ثمة ، وفرّق دراهم . وفيه نودي للحج بالتأهب له ، وضبطت عدة البيوت والدكاكين وسكانها داخل دمشق ، بإشارة قاضي البلد الرومي .

وفيه ذهبت إلى وطاق الخنكار، قاصداً الاجتاع بالمدرّسين الذين معه، ويقال إن عدّتهم ستة وثلاثون مدرّساً حنفيّاً، فلم يتيسّر ذلك لعدم المعرفة بلسانهم؛ فدرت فيه، فذهلت من كثرته، وتعجّبت من الأسواق التي فيه، وقلّما تروم شيئاً إلا تجده فيها، وهي سائرة معه من بلاده؛ فمن صنف اللحّامين خسة عشر قالياً للحم، ومثلها من الطباخين لعدّة ألوان، ومثلها حكماء، ومثلها جرايحة، ومثلها بياطرة، ومثلها أساكفة، ومثلها حدّادون، ومثلها علاّفون، وهذه الأعداد تقريباً، وغالب ظنّي أنها أكثر من ذلك، إلى غير ذلك من السوقة.

ثم ذهبتُ إلى العربات والقلاع ، فتفرّجتُ فيها ، ولم أرها قبل ذلك ، فإذا

<sup>(</sup>١) أي السلطان سلم .

<sup>(</sup>٢) مباشري : مباشرين .

<sup>(</sup>٣) انظر التعليقة رقم ( ٢ ) في الصفحة ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر التعليقة رقم (٤) في الصفحة ٢٨٧ .

هي أمر عجيب تدل على تمكنه ، والعربات مجنزرة ، بعضها في بعض ، مجيث إذا صفّت تكون كالسور ، وكل عربة ترمي بندقة ملء كف الرجل من رصاص ، ولهذا البندق صندوق تحتها ، وهي مركبة عليه في طول الشخص .

ثم ذهبت الى مخيم الخنكار فلم أمكن من القرب به ، وتفرّجت على طبوله فإذا كل طبل قدر حمولة (۱) رجلين ، يحمل كل اثنين منها على جمل ؛ ومخيّمه على نفس المصطبة ، والعسكر بالبعد منه قدر رمية حجر من كل جانب ، وهم محتاطون به كالسور على البلد .

ثم مررت على المقدّم ناصر الدين بن الحنش ، فإذا به قد ألبسه باشاوات الخنكار خلعة ، وأعطوه سنجقا ، وزادوه على التقدمة إقطاع الأمرية الكبرى بالشام ، وإقطاع نوى ، وإقطاع ذخيرة ابن السلطان ، وألزموه بإحضار العرب ، فالتزم ذلك .

وفيه دخل الخليفة وقضاة مصر ، خلا الحنفي ، فإنه ذهب مع المنهزمين إلى مصر من حلب إلى الصالحية ، وهم في حال رثة ؛ ثم نزل الخليفة داخل دمشق ، والقضاة بالصالحية ، والحنكار بعسكره في المصطبة ؛ وقد امتلأت دمشق ونواحيها من عسكره ، وفيه شاع بدمشق أن المصريين سلطنوا قانصوه الظاهر ،

وفي يوم الخيس سادسه دخل الخنكار من المصطبة (١) إلى حمّام الحموي ، الكائن بعارة السلطان قايتباي ، بمحلّة مسجد القصب (١) ؛ ودخله وأعطى لمن حلق له

<sup>(</sup>١) حمولة : حوملة ، منها : منهم .

<sup>.</sup> ۲) أي مصطبة السلطان ، راجع ص (٦٥) ·

ث) في زاوية أول الطريق الآخذ من مسجد الأقصاب إلى باب السلام مسجد صغير يلاصقه من
 جهة الغرب حمام السلطان قايتباي وعلى رأس الحمام اسم قايتباي وهذا الحمام يسمى « حمام =

خسمائة درهم ، ولمعلم الحمّام مثلها ، ونودي له بمعلّم الحمّامين ؛ وكان قدّامه من الخاصكية جانب كثير ، وخلفهم رماة البندق ، وخلفهم الشاووشية ، ثم هو ، وخلفه مملوكان أمردان بشعور ، لابسين على رأسيها كوفيّتين من ذهب ، وخلفها جمع من عسكره ؛ وكان قبل دخوله بلحية لطيفة ، فلما خرج من الحمّام رأيناه قد حلقها كغالب عسكره ؛ ثم ركب ورجع إلى المصطبة .

وبلغني في هذا اليوم أن شيخنا عبد النبي ، وهو من عصبيّته ، أنكر عليه في أنه ذهب هو وجمع من الطلبة والعلماء فلم يجتمع عليهم ، وجماءت الإفرنج وقنصلهم فاجتمع بهم .

## [ صفة دخوله لداخل دمشق إلى جامعها ]

وفي [ يوم الجمعة سابعه ] أن الخنكار من المصطبة إلى الجامع الأموي ، ١٠ ودخل من الباب الشمالي المسمى بالناطفانيّين ، ثم من باب جنب الهريشة ، إلى تحت النسر (٢) ، إلى المقصورة بعد [ صلاة ] الجمعة بها ، وأبوابها مغلقة .

وكان الخطيب القاضي الشافعي الولوي بن الفرفور أجاد في خطبته ، واستطرد في الخطبة الأولى إلى ذكر السبعة ، الذين يظلّهم الله [ يوم لاظلّ ] [أنا الله على ملك الروم الحاضر مسجعاً ؛

10

السلطان » والظاهر أن عمارة قايتباي كانت على مقربة من هذا الجمام وهي عبارة عن وكالة « خان تجاري » وقد دثرت هذه العمارة وبقي الجمام والظاهر أن حمام الحموي كان قريباً من هذه العمارة وهو منسوب إلى الأمير عز الدين أيبك الحموي . انظر كتابنا : ولاة دمشق في عهد المماليك ص ٧٩ طبعة دار الفكر .

<sup>(</sup>٣.١) مابين القوسين تمزق في الأصل .

<sup>(</sup>٢) النسر ، يعني قبة النسر .

<sup>(</sup>٤) مابين القوسين تمزق في الأصل.

وذكر في الثانية نسبه باختصار عند الدعاء له ، ولقّبه بالملك المظفر ، وصرّح بأنه سلطان [ الحرمين الشرير ](١) خين .

وقبل الخطبة قرأ مؤذّنو الجامع المذكور بحضرته عشراً من القرآن ، بعد أن قرؤوا سورة الكهف قبل مجيئه ؛ ثم قرأ الحافظ محمد التبريزي ، أحد الجماعة الذين [كانوا] (٢) بها ، لما استولى عليها بعد كسرة الخارجي إسماعيل الصوفي ، عشراً من سورة مريم ، بصوت لطيف على طريقة العجم .

ولما فرغت الصلاة سكت المؤذّنون حتى سنن [ جميع النا ] س ، كا هو مذهب الحنفية ، ثم سبّحوا بعد ذلك ودعوا ، ثم انصرف الخنكار ، وانكبت الخلق عليه للفرجة ، وخرج من المكان الذي دخل منه ، وأرسل للخطيب ثلاثة الاف عثاني ومثلها للمؤذّنين ، ومثلها لأئمة الجامع المذكور ، وألفا لبواب المقصورة ، ومع ذلك مائة رأس من الغنم ، اقتسموها ، ثم ذهب إلى المصطبة .

وبلغني في هذا اليوم أنه كتب مطالعة على لسان الخنكار للمصريين ، ذكر فيها أن لكم الأمان إن سلمتم لنا مصر ، وأنتم على وظائفكم ، وأنا أكسو الكعبة ، وأولّي في البلاد والقلاع من أختار ، وإن لم تسلموا فإنا نأتي إليكم ، ولم يأت لذلك جواب شاف من مصر ـ وفيه بلغني أن أهل قلعة مدينة صفد أرسلوا مفاتيح القلعة إلى الخنكار .

وفيه قرّط (٥) قاضي البلد الرومي على أرباب الوظائف الدينية بالمشاعلية ، في إحضار مستنداتهم ، فجاء بها بعضهم ، فنقلها عنده بلسانهم ، وأخذ من صاحبها خمسة وعشرين درهماً ، وكتب عليها نقل ، ووجّه صاحبها بها إلى قاضي العسكر

٢٠ (٣,٢,١) مابين القوسين تمزق في الأصل .

<sup>(</sup>٤) أي ازدحمت وهي كلمة عامية دمشقية .

<sup>(</sup>٥) قرَّط بتشديد الراء كلمة عامية بمعنى شدَّد كثيراً .

ليضي له ذلك ، فإذا رآه وضع رسمه عليه ، وتكلّف صاحبه مائة درهم أخرى ، هذا إن كان المستند غير مستند نظر ، وإلا فيحتاج فيه هنا إلى كلفة خمائة درهم ، كذا قال لي بعض المعدلين .

وفيه شرع الدفتردار يتطلّب المربعات والمناشير للإقطاعات حتى ينظرها ، ليتوصّل بها إلى أخذ أجودها . وفي يوم السبت ثامنه خلع الباشوات على نقيب ه الجيش ، العلاء بن طالوا ، خلعة على زيّهم ، ولفّ عامته على زيّهم من المصطبة ، وكذلك للأمير محمد بن يزبك ، وللأمير محمد بن مبارك ، وجماعته .

وفي يوم الثلاثاء حطدي عشره هرب هؤلاء الذين لبسوا الخلع من دمشق دغشة ، وهجمت العساكر عليها ، وعلى ضواحيها ، للسكنى بها ، فأخرجت أناس كثيرة من بيوتها ، ورميت حوائجهم ومؤنهم ، وطرح جمع من النساء الحبالى ، وحصل على الناس شدة لم تقع لأهل دمشق وضواحيها قط ، حتى سافر من له قدرة ، وبعضهم سكن الجوامع والمدارس بحريهم ، وأخرجت من بيتي ورميت كتبي ، ولم يوقروا أحداً ، لاصغيراً ولا كبيراً ، ولا أهل القرآن ، ولا أهل العلم ، ولا الصوفية ، ولا غيرهم .

واستمرّ الأمر هكذا إلى يوم الخيس ثالث عشره ، فنزل السلطان إلى دمشق ، هم وسكن في بيت تنم نائب غيبة سيباي ، الذي سافر إلى مصر ، خلف المدرسة النورية الكبيرة (۱) ، وجعل قيسارية القوّاسين (۱) مطبخاً له ، ورحل أهل تلك الحلة كلهم ، وكان قدّامه أرباب الوظائف ، ثم رماة البندق ، وخلفه أمردان

<sup>(</sup>١) المدرسة النورية معروفة مشهورة بسوق الخياطين .

<sup>(</sup>٢) قيسارة القوّاسين هي المشهورة اليوم بخان الحرير وكان بابها أمام المدرسة المجاهدية المساة في حرنا بالقلبقجية قرب المدرسة النورية من جهة الشال .

بشعور مسبلة وكوفيّتين من ذهب ، وخلفهم مماليكه ، ثم مائة أمرد ، ثم العربات والقلاع ، ثم الحول .

وخف الحال عن الناس في النزول في البيوت ، ونزل من بقي من العسكر في الخيسيات (١) ، وعين الكرش ، والمرجة ، وغير هذه الأماكن ، وهم مع ذلك يفتشون البيوت للنزول فيها ؛ وكان سبب التخفيف أن متولّي الشام مسك شخصاً منهم هجم على امرأة في بيت ، وضرب عنقه ، وأشهره على رأس رمح في ضواحي دمشق ؛ على أن بعضهم جعل مصلّى العيدين خاناً للإبل والخيل والبغال ، حتى خيام الخلاء لقضاء حاجتهم ، وأن بعض جماعة الخنكار جعل المدرسة العذراوية (١) صيرة لغنه .

وفي يوم الأربعاء ثاني عشره وجّه الخنكار نائب القلعة ونقيبها ودوادار السلطان في أناس عدّتهم ستة عشر نفساً ، إلى مدينة اصطنبول ، منفيّين مع جماعة من الأروام في الترسيم ؛ ففهم بعضهم من نائب القلعة أنه أرسل إلى أناس من التركان ليخلّصوهم ، فجاء إلى الخنكار وأخبره بذلك ، فأرسل ذبحه ، وجماعة معه ، بجنينة من ضواحي قرية حَرَسْتَا خارج دمشق ، ويقال إن سبب ذلك مطالعة جاءت من العسكر المصري إليهم ؛ ووجّه بقيّتهم إلى اصطنبول .

وفي يوم الجمعة رابع عشره تسلطن طومان باي بمصر ، غصباً عليه ، ولقب بالملك الصالح (٢) ـ وفي يوم السبت النصف منه ، تولى بمصر نيابة دمشق ، جان بردى (٤) الغزالي .

<sup>(</sup>۱) الخيسيات ، انظر : أرض الخامس ، في : الدارس في تاريخ المدارس جـ ۱ ص ٥٢٣ و جـ ٢ ص ٣٤٣ ، وهي أرض خارج الباب الشرقي بدمشق .

<sup>(</sup>٢) المدرسة العذراوية غربي جامع الأحمدية بسوق الحيدية ( قدياً التكية الأحمدية ) تبعد عن هذا الجامع نحو مئة متر هدمت منذ خسين عاماً وأضحت محلات تجارية .

<sup>(</sup>٣) الصالح: كذا في الأصل، ويقصد الأشرف.

<sup>(</sup>٤) جان بردی : جنبردی .

وفيه فرّق الخنكار على جميع أئمة الجوامع والمساجد والمدارس ، ومؤذّنيهم وخطبائهم وقومتهم وسكانهم ، مالاً كثيراً ، وأكثر ماناب الشخص منهم مائمة درهم في دمشق وضواحيها كالصالحية ، واسترّوا في التفرقة نحو الثلاثة أيام .

وفيه ذهب إلى الربوة وتفرّج بها ، وعاد على النيرب الأعلى ، ونزل على الجسر الأبيض ، إلى منزله بيت تنم ، الذي كان بيت سودون من عبد الرحمن نائب الشام وفيه عزل عن نيابة دمشق يونس باشاه ، وولّى مكانه الأمير شهاب الدين أحمد بن يخشي ، وولّى نيابة القلعة للأمير حمزة الرومي ، وذكر لي شيخنا المؤرخ النعيمي أنها ولّيا يوم الخيس ثالث عشره .

وفي ليلة الاثنين سابع عشره جاء الخنكار نحو نصف الليل إلى الجامع الأموي ليتأمّله ، فدخل إليه من باب البريد في أناس قليلة ، وصلّى بالمقصورة ، وقرأ في ١٠ المصحف العثماني ، وزار قبر رأس سيدنا يحيى بن زكريا عليها السلام ، ثم قبر هود عليه السلام ، ثم صعد المنارة الشرقية .

ثم جاء إلى الكلاسة ، فزار بها شخصاً صوفياً يقال له الشيخ محمد البلخشي الصوفي الحنفي ، وهو لابأس به ، إلا إنه يقال إنه عربي ، ثم مشى مع الخنكار إلى داخل الجامع وجلس معه ساعة ، وأعرض عليه الخنكار دراهم ، فأبى أخذها ، ويقال إنه وصاه بالرعية ؛ وفرق على فقراء الجامع في هذه الليلة مالاً كثيراً ، حتى وصلت عطيته إلى نحو العشرين أشرفياً ؛ واجتمع عليه الناس لما خرج من باب البريد ، فرمى لهم الدراهم بالجفنة ، فاشتغلوا بها ، وانصرف عنهم .

وفي هذا اليوم أرسل الخنكار من دمشق ، إلى بلاد ابن ساعد ، يونس باشا ، ومعه يونس العادلي ، وأربعة آلاف مقاتل . وفي يوم السبت ثاني عشريه ركب ٢٠ الخنكار من منزله ، وخرج إلى قبّة يلبغا متفرّجاً ، ثم رجع وقت الظهر ، وكان بالأمس صلّى الجمعة بالجامع الأموي .

وفيه بلغني أن الدفتردار ، النازل عند الحبّي ناظر الجيش ، كتب إلى كل عشر قرى (۱) مرسوماً على يد قاصد ، بإحضار رؤسائها وأكابرها ومعهم الخدم ، فحضروا ، فطلب منهم مغل هذه السنة ، فتضرّر أهل القرى وأربابها بذلك ، فكتب القاضي كريم الدين بن الأكرم قصّة ، ذكر فيها أن بعض هذه الضياع ملك وبعضها وقف ، وبعضها إقطاع سلطانية ، وبعضها إقطاع الأمراء الجراكسية ، وسأل فيها ، على لسان أهل دمشق ، عدم التعرّض لما عدا إقطاع الأمراء الجرا [كسة] (۱) ..سنان باشا الوزير الأكبر ، وكان قبل هذا قد تعرّف به وأهدى له تحفاً ، منها مصحف ، يقال إنه بخط على رضي الله عنه ، وسيف ، وأهدى له تحفاً ، منها مصحف ، يقال إنه بخط على رضي الله عنه ، وسيف ، الوزراء الثلاثة ، وسألهم في تكلم السلطان في ذلك ، وعدم التعرّض لأرزاق الناس ، فإنه في غنية عنها ، في ... (۱) بعض الجهات ، مع كلفة عليها ، بعد إحضار مستنداتها الدالة على الملكية والوقفية الأهلية ، وأما الرزق والإقطاع السلطانية فاسترّوا ... (۱) وصمّموا على عدم عودها إلى أهلها ، والله مقلّب القلوب .

وفي يوم العيد ، وهو يوم الاثنين مستهل شوال منها ، صلّى الخنكار العيد بالجامع الأموي وخطب الولوي بن الفرفور القاضي الشافعي كان ، ولكنه صلاّها على قاعدة مذهب أبي حنيفة ، بعد أن تأخر الخنكار في مجيئه إلى أن ارتفع النهار كثيراً ، واحتفل ...(١) في هذا العيد احتفالاً عظياً ، حتى أحضر حلل الحلوانية وغيرهم للطعامات ، وأطعم بعض الفقراء وغالب عسكره .

وفي يوم الثلاثاء تاسعه عزم الخنكار على هدم ماحوالي القلعة الدمشقية ،

<sup>(</sup>۱) عشر قری : عشرة قرا .

<sup>(</sup>٢) .... : تمزق في الأصل .

<sup>. (</sup>٦,٥,٤,٣) : تمزق في الأصل .

وسور(۱) البلد ، من البيوت والدكاكين ، كا فعل بحلب ، وقال للمعلم أحمد بن العطار : اذهب فانظر مافيها من الأملاك والأوقاف ، فقوّمها حتى ندفع إلى ملاّكها ثمنها وتستبدل عوض الأوقاف ؛ فذهب قوّمها ، ثم جاء فرأى ذلك يساوي مالاً كثيراً ويقال إن التقويم كان بمائة وخمسين ألف دينار فرجع عن ذلك ، وقال : أنا ماجيت إلا أعمر ، وما جيت أخرّب .

وحينئذ رفع له قصّة بالشكوى على الدفتردار النازل في بيت الحبي ناظر الجيش ، بسبب تعرّضه إلى القرى ، فعزله ، وجعل أمر إقطاع الأمراء ونائب الشام إلى حسين باشاه ، فطلب مباشري<sup>(۱)</sup> هؤلاء إلى بابه ، وأمرهم بمباشرة ماكانوا فيه عند الأمراء والنائب .

وفيه عرض عليه ثوب الكعبة ، مع طرازه المكتتب عليه اسمـه واسم آبـائـه ، مع وقيب المحمل ، وقد عمله من قماش كفاوي ، والصنجق .

وفيه عين لبيت المقدس وغزّة وما حواليها ، من عساكره الرومية ، عشرة آلاف ، للتوجّه إلى تلك الأماكن ليسكوها ، خوفاً من أن يسبق إليها العسكر المصري ، ويقطعوا على جماعته المعيّنين للتوجّه إلى مكة المشرّفة صحبة الثوب المذكور والحاج .

10

۲.

وفيه قبض على يونس العادلي وسلّمه إلى البواب ، وقيل إنه إذا سلّم إليه شخصاً أتلفه ؛ ويقال إن سبب ذلك أنه علم بعبد الكريم بن الجيعان ، أحد المباشرين عصر ، أنه كان مختفياً بدمشق ، ثم سافر منها إلى القاهرة ، ولم يطلعه على ذلك ، وهذه البهدلة حصلت ليونس عقيب مجيئه من بلاد ابن ساعد ، ثم أطلق قريباً كا سيأتى .

<sup>(</sup>۱) وسور: وصور.

<sup>(</sup>٢) مباشري : مباشرين .

وفي يوم الأربعاء عاشره وقع بين الأورام وبعض الشافعية ، بسبب تقدّمه الشافعية على إمام الحنفية أمين الدين بن شيخنا البرهاني بن عون ، بسبب تقدّمه إمامهم البرهاني بن الإخنائي في الصلاة قبله في محراب الحنفية بالجامع الأموي ؛ ثم مَنعت الأروام من صلاة الشافعية في المحراب المذكور ، ونقلوا البرهاني المذكور إلى محراب المقصورة ، وألزمت مباشري الجامع بعمل سدّة تجاه محراب الحنفية ، وعيّنت له مؤذّنين ، جوقاً (۱) ، كا يقع في مقصورة الشافعية بعد أن هدّدوهم يإخراجهم منها ، ووضْع الحنفية فيها ، وما منع ذلك إلا خوف الفتنة ؛ ثم عوضوا عن السدة بدكة جيء بها من عند القاضي خير الدين المالكي ، كان يجلس عليها شهوده ؛ وفي يوم وضعت كتب عليها بيتان هجواً ، ويقال إنها من نظم القاضي تقيّ الدين الفاري ، فعارضتُها بأبيات ذكرتُها في « الديوان الصغير » .

وفي يوم الخميس حادي عشره توجّه أول العشرة آلاف المعيّنة للتوجّه إلى بيت المقدس وغزّة وما حولها ، ومعهم نواب تلك الأمكنة ، وقضاتهم من قبل ملك الروم ، واسترّوا ينجرّوا(٢) ثلاثة أيام .

وفي يوم الأحد رابع عشره نودي في البلد بأن تحضر أهل الحارات إلى الجامع الأموي ، مشايخهم وأعيانهم ، فحضروا ثاني يوم ، وهو يوم الاثنين ، ففرض على كل حارة عدة فعلة ، وكذا على النصارى واليهود ، ليوجّهوا إلى تعزيل وعرة سعسع ، والدرب ، إلى جسر يعقوب ، فما وسع الناس إلا امتثال ماأمر به ، وسعوا في تمام ذلك ، وجعلوا لكل فاعل في كل يوم عشرة ، فبلغ ذلك شيخنا عبد النبي ، فمشى إلى قاضي البلد وأبطلها ، ثم تَبَيَّن من نائبها أحمد بن يخشي عدم إبطالها ، وأخذت وتوجّهت يوم الأحد ثاني عشريه .

10

<sup>(</sup>١) جوقاً: جمع جوقة ، أي مجموعة .

<sup>(</sup>٢) ينجروا : كذا في الأصل ، ويقصد أن العسكر استمروا في الخروج من دمشق .

وفي هذه الأيام غمّرت النورية<sup>(۱)</sup> عمارة حسنة ، ودخل إليهـا الخنكار وجلس بها ، وجعل بها صناديق المال .

وفي يوم السبت سابع عشريه وضعت الدَّكَة (٢) ، بفتح الدَّال ، لمؤذّني إمام الحنفية ، تجاه محرابهم ، المتقدّم ذكرها . وفيه أطلق يونس العادلي بضان عشرة ، واعتقل الحبي ناظر الجيش ، على سبعين ألف دينار ، بقلعة دمشق في قيد وزنجير ، وهي القدر الذي كان ترتب لسلطان مصر الغوري عنده .

ومات بالصالحية نائب برصة ، وطلعَتُ الأروام إلى مآذنها<sup>(۱)</sup> وصلّوا على النبي وَاللّهُ ، على طريقتهم وأعلموا بوته ؛ فاجتع له خلق كثيرة ، وصلّى عليه بجامع الجبل المظفري ، ودفن شالي المحيوي بن العربي ، بتربة ابن الزكي ، بسفح قاسيون ؛ وفرّق عنه دراهم كثيرة ، وقرؤوا عنده الربعة ثلاث اليال .

وفي يوم الأحد ثامن عشريه سلم شيخنا الحيوي النعيمي على ملك الأمراء الرومي شهاب الدين أحمد بن يخشي ، في خيته شمالي مصلّى العيدين ، فرآه محتشماً ، وروى له عدّة أحاديث ، وذكر له أشياء من التاريخ ، فاستحسن ذلك ، وسأله في التردّد إليه فوعده بذلك . وفي يوم الاثنين تاسع عشريه أتت الفعلة المعزلين للدرب .

وفي يوم الاثنين سادس ذي القعدة منها ، وهو أول كانون الأول ، سافر الوزير الأعظم سنان باشا ، قيل بأربعة آلاف فارس ، من دمشق ، قيل إلى

10

<sup>(</sup>١) أي المدرسة النورية وإنما عمرت لكونها مدرسة حنفية والدولة الجديدة هي حنفية المذهب أيضاً.

<sup>(</sup>٢) بفتح الدال : كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٣) مآذنها : مواذنها .

<sup>(</sup>٤) ثلاث : ثلاثة .

غزّة ، ثم قيل للسعي في الصلح ، وقيل للقتال . وفي هذه الأيام شرع الخنكار في عمل قرّب الماء والروايا بالكلاسة .

وفي يوم الخيس سادس عشره عرض عسكر الخنكار عليه . وفيه أطلق المحبي ناظر الجيش من القلعة ، بضان أربعة هم : القاضي الولوي بن الفرفور الشافعي ، وولد ولده منصور ، ونقيب الأشراف التاج بن الصلتي ، وقريبه .

وفيه طلع قاضي العسكر ركن الدين إلى الصالحية ، وزار بها قبر الحيوي بن العربي ، وأخذ معه من تراب قبره ، وأحسن إلى خادمته أمّ محمد ؛ ثم جاء بعده الخنكار فزاره أيضاً ، ثم فرّق دراهم كثيرة على أهل الصالحية ، عند قبره وخارجه ؛ ويقال إنه في هذا اليوم زار غالب مزارات دمشق كبرزة ، والشيخ رسلان ، وباب الصغير ، وفرّق دراهم عند كل منها ؛ وسبب ذلك أنه جاءته البشارة بأخذ عسكره لبيت المقدس وغزّة وما حولها ، فعزم على التوجّه خلف عسكره لأخذ مصر من أيدي الجراكسة ، فأراد التوديع لمآثر دمشق .

وفي يوم الجمعة سابع عشره نقلت الشمس إلى برج الجدي . وفيه صلّى الخنكار الجمعة بالجامع الأموي ، ولم يؤذن قدّام الخطيب سوى مؤذن .(١) ...(١) .

١٥ (١) .... : نقص في أوراق الخطوط .

<sup>(</sup>٢) استدركنا النقص من كتاب «حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والسلاطين » لمحمد بن كنان الدمشقي الصالحي وقد نقله باختصار من مفاكهة الخلان لابن طولون ، وفيه صفة رحلة السلطان من دمشق إلى مص :

واحد وكذلك في الصلاة وأمر المؤذنون بالسكوت إلا المؤذن الواحد وفرق دراهم على الخطيب وأرباب الشعاير والفقراء إلى غروب الشهس .

قال ابن طولون : وفي يوم الأحد تاسع عشر ذي القعدة سنة اثنين وعشرين وتسعاية ، طلع خيم الخنكار نصب خارج البلد .

وفي يـوم الاثنين من الشهر، سـافر الخنكار وطلـع من دمشـق أول الفجر، ومعـه الشهـوع والنـايـات والطبول والعربـات وشرع العـكر في الـذهـاب الخواجـا الفنري ويـونس العـادلي \_

## [ سنة ثلاث وعشرين وتسعائة ]

استهلت والخليفة أمير المؤمنين المتوكل على الله أبو عبد الله محمد بن المستمسك بالله أبي الصبر يعقوب العباسي : وسلطان مصر وما معها الملك الصالح (۱) طومان باي : وسلطان دمشق والشام والروم وما مع ذلك الملك المظفر سليم خان بن عثان : ونائبه بدمشق شهاب الدين أحمد بن يخشي ؛ وبقلعتها الأمير حمزة الرومي .

والقاضي بها زين العابدين بن الفنري الرومي الحنفي ، ونائبه من الحنفية شمس الدين بن رجب البهنسي ، ومن الشافعية القاضي شهاب الدين الرملي ، ومن المالكية شمس الدين الخيوطي ، ولم يولّ من الحنابلة أحداً إلى الآن ، وسيأتي أنه ولّى منهم شهاب الدين أحمد بن البغدادي ، وقعد ألزمهم القاضي زين

10

<sup>=</sup> والخليفة وطلع ولي الدين بن الفرفوري وقاضي الشام زين العابدين لوداعه ، وأعطى القاضي الشافعي ألفاً والحنفي مثلها ، والمالكي ألفاً .

وأرسل الخنكار للقضاة النازلين بالصالحية وهم القضاة الذين جاؤوا مع الغوري ليرتحلوا معه ماية دينار ، وزودهم قضاة الشام بالمركوب والملبوس وما لزم السفر .

قال ابن طولون: وفي يوم الأربعاء من الشهر وكان يوم الرابع منه وصل الخبر إلى دمشق أن سنان باشا مع جنبردي الغزالي ودولت باي نائب غزة وقضا بردي نائب الاسكندرية كانوا كشافأ للعسكر المصري، وكان العسكر المصري على الشريعة، فاقتتلوا، وكان الغزالي قد كبس الوزير فأخلا له الوطاق لأنه بلغه حتى دخلوا فطبق عليهم بالعسكر فكسرهم، وقتل نائب غزة والاسكندرية، وجرح الغزالي وكانت موقعة سادس عشر ذي القعدة، ودقت البشائر بدمشق، واستمر الأمر كذلك ثلاثة أيام.

<sup>(</sup>١) الصالح : كذا في الأصل ، ويقصد الأشرف .

العابدين (۱) بالاجتاع كل يوم بالمدرسة الجوزية (۲) المسمّاة الآن بدار الحكم ، وعندهم شهود المجلس الثانية ، ومنع غيرهم من شهود البلد من الشهادة ، وعقود الأنكحة ، وتضرّرت شهود البلد بذلك تضرّراً زائداً ، وهم ماشون على اليسق ، وهو على كل مستند خسة وعشرون درهماً ، ودرهم للمحضر .

وفي يوم الجمعة مستهل المحرم منها ، وقع بصفد مقتلة عظيمة ، سببها أن بعض العيق (") بلغه كسر ملك الروم ، فحمل السلام ودار في البلد يفتش على العثمانية ليقتلهم ، فصدف شخصاً منهم ، فقتله ، فثارت الفتنة بين العثمانية والعيق ، وفرّ نائب البلد الرومي إلى قلعتها بمن معه ، وتحصّنوا بها .

وفي يوم الأحد ، عاشوراء ، وردت مطالعة من المقدّم ناصر الدين بن الحنش إلى الحبّي ناظر الجيش ، مضونها أن العثانية كسرهم العسكر المصري ، ومسك سلطانهم سليم خان .

وفيه ، وهو أول شباط ، كثرت الأمطار ؛ والحال أن الأسعار غالية ، فالقمح الغرارة بنحو أربعائة درهم ، والشعير بنحو الثلاثمائة وستين ، واللحم الضأن رطله بعشرة ، والمعز والبقر بثانية ، والسمن بثلاثين ، والعسل بثانية عشر ، والزيت بخمسة عشر ، والسيرج بثانية عشر ، والدبس بسبعة ، والأرز بستة ، والفحم بخمسة ، والحطب بدرهم ، والقاش بأنواعه غال .

وفي يـوم الجمعـة ثـاني عشريـه وردت مطالعـة من العـلاء بن طـالـوا نقيب الجيش ، إلى الشيخ عبد النبي ، مضمونها الإنكار عليه بساعدة العثانيـة ، وتـأييـد

<sup>(</sup>۱) زين العابدين : زين الدين .

٢٠ أي المحكمة الكائنة في المدرسة الجوزية المنسوبة إلى محي الدين يوسف بن عبد الرحمن الشهير
 بابن الجوزي وكانت تلاصق قصر العظم من جهة الغرب على يمين الداخل إليه .

<sup>(</sup>٣) العيق : جمع عايق .

ملكهم ، مع كونه خارجياً ، ولوّح بأنه مسك وبالغ في انتقاصه ، فأظهرت المطالعة الشيخ عبد النبي ، فكثر الهرج والمرج في دمشق ، وتحرّكت بعض زعر الحارات ، وقتلوا بعض أعوان الظلمة الحراكسية ، وتقصّدوا جماعة العثمانية ، فحين بلغهم ذلك دخلوا وسكنوا داخل البلد مع نائبها ، وحصّنوا القلعة .

وفي لبلة الأربعاء ثالث عشره كثر المطر ، فوقعت عدّة بيوت وطباق قبلي ه التربة التغرورُمشيّة ، بسبب كثرة الزيادات في الأنهار ، وفيه دخل إلى دمشق جماعات من الأروام ، من حمص وغيرها .

وفي يوم الأحد رابع عشريه نودي على لسان النائب: من كان عنده أو في محلّته نحس أو عوان ، فليعلم به . وفيه قبض الرجل المجرم من ميدان الحص ، المعروف بقص ملّ ، فخوزق \_ وفي هذه الأيام زاد كثرة الكذب على ملك الروم ، وقيل إنه رجع من الصالحية إلى بلد لدّ ، بعد أن واقع المصريّين وانكسر ، وقتل من جماعته خلق كثيرة .

وفي يوم الاثنين سادس عشريه انتقل النائب إلى بيت خشقدم ، أستادار سيباي الهارب إلى عند المقدّم ابن الحنش ، مع وجود ثلج كثير .

وفي يوم الثلاثاء سابع عشريه عرض النائب ، ونائب القلعة ، والقاضي ه الرومي بالميدان ، وتحت القلعة ، خوفاً مما شاع بدمشق وغيرها ، من كسر ملك الروم أو قبضه . وفيه دخل إلى دمشق من عند الخنكار الخواجا ابن النيربي ، وليس معه علْم مما جرى له مع المصريّين .

وفي يوم الأربعاء ثامن عشريه (۱) توفي الرجل التاجر كان ، المتصلح الحاج حاتم الجرباوي البغدادي الدمشقي العاتكي ، ودفن بمقبرة مسجد الصالح .

<sup>(</sup>١) ثامن عشريه: سابع عشريه.

وفي يوم الأحد مستهل صفر منها ، أهلك النائب جماعات من المجرمين الزعر القاتلين ؛ والحال أن الخوف من النهب متزايد ، وغلقت غالب الحمامات (١) لقلة الذبل ، والحال أن البرد متوافر ، وصار لا يوقد في الحمامات المفتوحة إلا عظام فطايس الأروام من العسكر الذين ذهبوا إلى مصر ، وقد أنتنت ضواحي البلد منها .

وفي يوم الثلاثاء ثالثه وردت مطالعة من المقدّم ناصر الدين بن الحنش ، فيها أن ملك الروم انتصر على الجراكسة المصريين ؛ ثم بعد ساعة من النهار ورد قاصد من عند ابن طربية ، أمير الدربين ، معه مرسوم وصل إليه من ملك الروم ابن عثان ، مكتتب في منزلة بولاق خارج القاهرة ، مؤرخ بيوم الأحد عاشر المحرم ، وفيه أن ابن عثان دخل مصر يوم الثلاثاء خامس الحرم ، ووقع القتال بينه وبين الجراكسة يوم الأربعاء والخيس والجمعة .

وفي آخرها ليلة السبت فرّت الجراكسة بعضهم إلى الصعيد ، وبعضهم إلى البحر ، وبعضهم إلى جهة الشام ، مكسورين ، ثم التحريض على ابن طربية في مسك من يظفر [ به ] بالدرب من الجراكسة ، ثم إن كان من الأعيان جهّزه إلى القاهرة ، وإن كان ممن دونهم أجهز عليه إن كان مجروحاً وإلا قتله ، فشكّوا الناس في هذا المرسوم .

## [صورة الفرمان الذي أرسله لأهل دمشق في بشارة النصر وأخذ مصر]

وفي يوم الجمعة سادس صفر وردت مراسيم على يد أربعة من الهجانة (٢) بنصرة ابن عثان على الجراكسة ، وأخده للقاهرة بعد قتْل كثير في الفريقين ، وفي

إعلام الورى (٢١)

٠٠ (١) الحامات : الحمامين .

<sup>(</sup>٢) الهجانة : الجهانة .

العوام (۱) ، بسبب مساعدتهم للجراكسة ، وحرق ونهب ، وأن الجراكسة كانت درّبت (۱) أبواب القاهرة وأزقّتها بالخنادق والمكاحل والسدّ ؛ فأخذ نائب حلب خير بك لملك الروم من موضع نفذ منه في أقفية الجراكسية ففرّوا .

وفي يوم السبت سابعه قرئت هذه المراسيم ، ودارت مبشرو" الأروام على بيوت الأكابر والحارات ، بالطبول والنايات ، وأطلقوا نفطاً كثيراً في قلعة دمشق ، ولطّخوا غالب أهل البلد بالزعفران ، والأشراف منهم وضعوا لهم رنوكاً صفراً ونادوا بالزينة ، فزيّنت البلد ، واطهأنت الناس ، ولكن الأروام غالبهم اغتمّ بسبب قتل جماعة من أعيانهم ، منهم سنان باشا الوزير الأعظم ، واستمرّت الزينة سبعة أيام .

وقد عرّب موقّع دوادار السلطان ، شمس الدين الحلبي ، المرسوم الذي جاء ، . للنائب ، والقاضي بالبلد ، بقوله :

« قدوة الأمراء الكرام ، وعمدة الكبراء الفخام ، ذو القدر والاحترام ، كافل مدينة الشام ، دام عزّه ، وأقضى قضاة المسلمين ، أولى ولاة الموحّدين ، معدن الفضل واليقين ، حجة الحقّ على الخلق أجمعين ، مولانا قاضي القضاة بالشام المحروس ، أَبْدَتُ فضائله مرسومنا هذا ، يوضّح لعلمهما الكريم ، أننا توكّلنا على الله سبحانه ، وتوسّلنا بسيّد الكائنات ، محمد عليسية » .

« وتوجّهنا بعساكرنا وصناجقنا وأعلامنا وجيوشنا وخيولنا السابقات الصافنات ، وقسيّنا الصائبات ، ورجالنا المرصدين لصيد أعدائنا ، مع هداية الله تعالى ، من الشام مع السعد والظفر إلى جهة مصر ، فوجدنا طومان باي ، الذي

<sup>(</sup>١) العوام : الأعوام .

<sup>(</sup>٢) درَّبت بمعنى أحكمت إغلاق أبوابها وحصنتها .

<sup>(</sup>٣) مېشرو : مېشري .

تولّى سلطنة مصر ، وأقام جان بردي الغزالي كافلاً للشام ، وجهّزه إلى غزّة ، وصحبته فرقة من العساكر المصرية » .

« وكان قد تقدّمنا قدوة الوزراء العظام ، وعمدة الكبراء الفخام ، الغازي في سبيل الله ، المجاهد لوجه الله ، الوزير الأعظم سنان باشا ، إلى جهة غزّة ، فوقع بهم ، والتحم بينه وبينهم القتال العظيم ، فبعون الله تعالى وسعادتنا الشريفة ، حصل له النصر والظفر ، وقتل منهم من قتل ، وأسر منهم من أسر ، ومن سلم من سيفه فرّ منهزماً صحبة الغزالي المذكور إلى مدينة مصر » .

« ثم إن ركابنا الشريف جد في السير ، في السعد والإقبال ، بعساكرنا وجنودنا ، واجتمع بنا سنان باشا المشار إليه ، وصرنا نرحل من مرحلة إلى مرحلة مثل السهام » .

« فلما وصل إليهم خبر توجّه ركابنا الشريف على هذا الوجه ، أرادوا أن يتداركوا بقاء نفوسهم وأرواحهم ، فجمعوا عساكرهم السيفية ، والجلبان ، وبماليك الأمراء ، والعربان ، نحو الثلاثين ألفاً » .

« وجمعوا ما في القلعة المصرية ، وبيوت الأمراء ، وثغر اسكندرية ، وسائر البلاد والقلاع ، من المكاحل ، والكفيات ، والسبقيّات ، والبندقيات ، واللبوس ، والسلاح » .

« وحفروا خندقاً في الريدانية ، من بحر النيل إلى الجبل ، وجمعوا أخشاباً جعلوها تساتير على الخندق ، وأحضروا رماة من الفرنج وغيرهم ، وسائر آلات الحرب ، وهيّؤوها للقائنا » .

« فوصل ركابنا الشريف ، بعساكرنا المنصورة ، إلى الريدانية ، في يوم
 الخيس التاسع والعشرين من ذي الحجة الحرام سنة اثنتين وعشرين وتسعائة ،

وقت الغداة ، فوجدناهم قد لبسوا السلاح ، وتكلّلوا العدد ، وتقلّدوا بالعُدد ، وهم غارقون في الدروع والزرد ، وأرادوا مقابلة عساكرنا المنصورة ، التي هي أعداد الرمال ، وأمثال الجبال ، ولها قلوب الأسود ، وشخوص الرجال » .

« فلما وقف الصفّان ماج عسكرنا كموج بحر عمان ، فبقي يغلي ويضطرب ، فرتّبنا وزيرنا الأعظم سنان بـاشـا في مينـة العسكر ، ودستورنـا المكرم ومشيرنـا المفخم نمر وهِزَبْر الهيجاء ، وزيرنا يونس باشا في الميسرة » .

« واصطف الجيشان ، وزحف العسكر المصري على سنان باشا في المهنة ، ورموا عليه بالمكاحل والسبقيات والكفيات والبندقيات ، وجاء أعداؤه للقتال ، فما روّعه ذلك ، ولا أزعجه ، بل جال فيهم وصال ، وقطع منهم الأوصال ، ورمى منهم الرؤوس عن الجثث ، وغنَّى فيهم السيف ، إلى أن خاضت خيولهم في الدماء والقتلى » .

«ثم ولوا منه منهزمين إلى الميسرة ، فتلقّاهم يونس باشا المشار إليه ، وجال فيهم بطعن وضرب ، فأرادوا الفرار ، فناداهم لن ينفعكم الفرار ، إن فررتم من الموت أو القتل ، فكم من فارس تجندل صريعاً ، وكم من أمير أحضروه إلينا أسيراً » .

10

« وأما غالب العسكر الخذول ، فداسهم عسكرنا تحت حوافر الخيول ؛ واسترّ الحرب من أول النهار إلى بين الصلاتين ، وصار حرب عظيم ، وجرح سنان باشا » .

« وآخر الأمر بإرادة الله تعالى ، ألا إن حزب الله هم الغالبون ، وصارت عساكرنا غالبة ومنصورة ، والعساكر المصرية مغلوبة مقهورة ، وقالوا : أين . ، المفرّ ؟ والذي سلم من سيوفنا ، منهم من رمى بنفسه عن فرسه فقبضوا عليه ، ومنهم من قطعوا رأسه وأحضروه إلينا ، والمأسورون منهم عملناهم إشارات لنبلنا وغذاء لسيوفنا ، وصارت أبدانهم ورؤوسهم وخيولهم كياناً » .

« وأقنا بعد هذه المعركة في الريدانية أربعة أيام ، بالسعد والإقبال ، ثم انتقل ركابنا الشريف من الريدانية إلى جزيرة بولاق » .

« وكان قد فضل بقيّة سيوفنا من العساكر المصرية ، فهربوا واجتموا ، هم والسلطان طومان باي ، وجمعوا العربان ، والتّوا نحو العشرة آلاف ، ليلاً من نهار الثلاثاء خامس شهر المحرم الحرام سنة ثلاث وعشرين وتسعائة خفية ، ودخلوا البيوت الحصينة ، وحفروا حولها الخنادق ، وستروا التساتير ، واجتمعوا في الحارات ، وأظهروا الفساد ، وأبرزوا العناد ، فعلمت عساكرنا المنصورة بهم ، فربطوا الخيّالة لهم الطرقات ، لئلا ينهزم منهم أحد ، وصاحت عليهم مماليكنا الينكشارية والتفكجية ، وحملت عليهم حملة رجل واحد ، ودخلوا عليهم إلى البيوت التي تحصّنوا فيها ، ونقبوا عليهم البيوت عيناً وشالاً ، وطلعوا على أسطحة تلك البيوت التي تحصّنوا فيها ، ورموا عليهم بالبنادق والكفيات ، واسترّ الحرب بين عساكرنا المنصورة وبينهم ثلاثة أيام » .

« وفي يوم الجمعة ركب مقامنا الشريف ، واشتد الحرب ، وصار مثل يوم يَغْشَاهُم العذاب من فَوْقِهِمْ ومِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ، ومثل يَوْمَ يَفِر الْمَرْءُ مِنْ أَحيهِ وَأُمّّه وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ، فخرّبنا ما عملوه من التساتير والخنادق ، فالتجؤوا إلى بعض البيوت الحصينة ، فحرقنا عليهم تلك البيوت التي التجئوا إليها ، وبقوا في العذاب الألم ، وأرادوا الهروب في القوالهم طرقاً إلا بحر النيل ، فأرموا أنفسهم فيه ، وغرقوا كيوم فرعون » .

« وفي هذه الثلاثة أيام يستر القتال من الصبح إلى العشاء ، وبعون الله تعالى قتلنا جميع الجراكسة ، ومن انضم إليهم من العربان ، وجعلنا دماءهم مسفوحة وأبدانهم مطروحة ، ونهب عسكرنا قماشهم وأثاثهم وديارهم وأموالهم وبركهم ويرقهم ، ثم صارت أبدانهم للهوام » .

« وأما طومان باي سلطانهم ، فما عرفنا هل هو مات أم بالحياة ؛ وأطاعتنا - ٣٢٣ -

بعون الله تعالى جميع العربان ، والمشايخ الأكابر بمصر وأعمالها ، والحمد لله الذي هدانا لهذا ، والمسئول من الله سبحانه أن يكون عدونا دائماً مقهوراً ، وعسكرنا منصوراً ، والداعي بدوام دولتنا مسروراً ، إلى يوم النشور ، آمين يامعين » .

« وبعد هذه الفتوحات العظمى ، أردنا أن نعلم جميع رعايانا ، سكان ممالكنا الشريفة ، بذلك ، ليأخذوا حظوظهم من هذه البشرى ، ويبتهلوا إلى الله وتعالى بالأدعية الصالحة بدوام دولتنا الشريفة ، ويدقوا البشائر ويعلنوا التهاني ، ويرموا بالبارود في القلعة المنصورة ، ويعلموا بذلك أطراف البلاد ومقدميها ، ليكونوا مسرورين بهذه البشرى ، وكتب في أوائل الحرم ، بمنزلة جزيرة بولاق ، انتهى » .

## الملحق الثالث

يتضن وصف المواكب في دمشق زمن الأتراك العثمانيين وهو يصف موكب الباشا ، موكب الحج ، موكب قاضي دمشق ، موكب العلماء وبقية الموظفين .

مستخرج من كتاب : المواكب الإسلامية في المالك الشامية لحمد بن كنان .



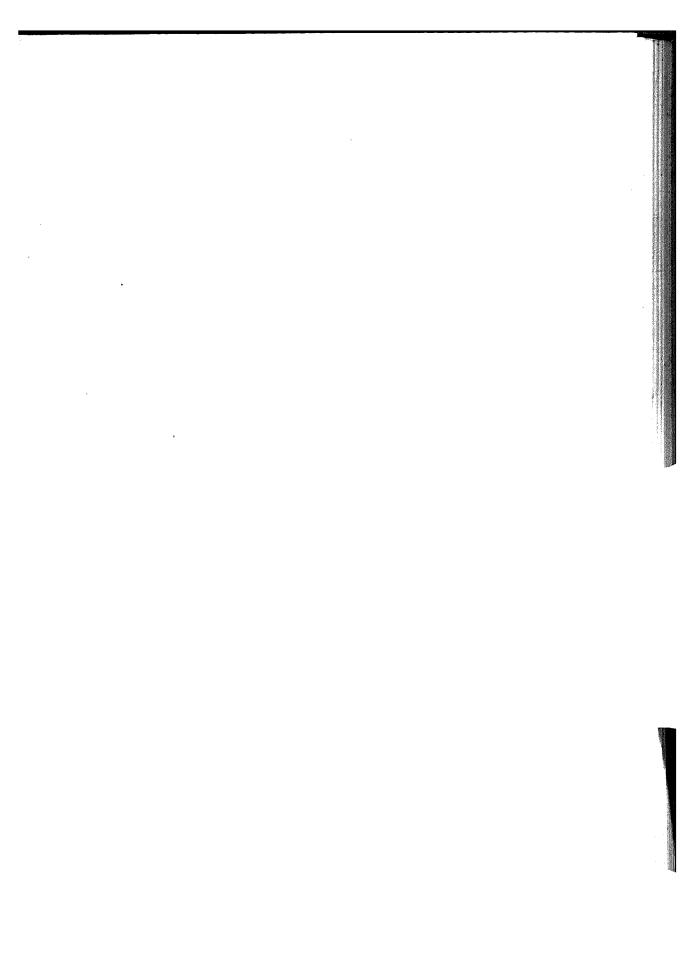

## (موكب الباشا)

وأما تدبير المواكب بها فتدبير موكب الباشا في هذا العهد أنه يوم دخوله إن أراد ، تخرج لملاقاته إلى قرب حمص غالباً من أركان السراياكجية والحواجبية والترجمان في السرايا وديوان أفندي العربي وبعض الحواجبية ، ومع كبارهم الهدايا من محاسن المأكول والشرابات السكرية مما تليق بخدمة الباشا ، ثم تجعل خية في قرية حرستا . كذا العادة ، ويقدم له ضيافة بقدر جماعته من سائر الألوان والعليق للخيل وضياف قبلها في قلعة ضيافة (؟) .

ثم إذا وصل حرستا لاقى دولة الشام من الينيشرية والزعماء ، والقبوقول ، ودولة قلعة دمشق ، ولا سفر عليهم ، وآغة القلعة ومن شرطه أن يكون بعامة ، وكذا الباش ودفتادار المتعممين والشربجية وهم على عدد معلوم ، والادباشية والاياباشية ثم قاضي الشام والمفتي والمدرسون أرباب الرقع ، والمدارس الكبار فيدخل .

فأول ما عر من العسكر وآلة الباشا السكان والسكانية من عسكره ثم الينيشرية ثم أعة الينيشرية ثم قر الشربجية والاياباشية بالريش العظام وبطل الريش من سنة ناصيف باشا لما أبطل الدورة ، ثم قر الزعماء ، وتارة تسبق الشربجية والريش يتأخر ، ثم دولة القلعة وآغة القلعة بعامة وكذا باش دفتردار ، ثم العلما ، ثم اليدكات ، ويتقدمها مدرسون الشام ، ثم القاضي على عين الباشا ، ثم أولاد خزنة الباشا ، ثم يتوزع العسكر من عند باب السرايا . ومنهم من يدخل السرايا بالمراتب والعلما تقف مقابل السرايا وتأخذ السلام من غير دخول للسرايا وربا دعاهم ولكن نادر ، ثم يتفرق العسكر كل إلى مكانه .

ثم في أول جمعة تجمع الشربجية والشاويشية والايابشية والتراجمين والكتاب بالسرايا فتركب ويمشي غالباً الجند الشامي معه وأرباب الريش بالريش على الخيول ، ثم ينزلوا عند باب الجامع الكبير أعني باب البريد فيدخل الكل وقدامه الريش لصقا ، ثم يصلي عند رأس نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام فيصلي الجمعة ويسمع العشر الذي مقابل النبي عليه الصلاة والسلام ثم يعود للسرايا بالموكب الذي طلع فيه .

## (موكب الحج)

ثم تدبير الموكب لأجل الحج وهي الدورة التي تصير في اليوم الثامن من شوال تدوير المحمل والصنجق بعساكر الشام ودولتها حتى أولاد الشربجية الصغار ويلبسون بأحسن اللباس مغرقين بالأسلحة المطلية بالذهب. فأول ما تجتع العساكر من طلوع الفجر تبدأ تجتع. فيخرج من باب السرايا السكانية والأرنأوطية والينيشرية والسباهية والزعما وعسكر القلعة وأغاواتهم وأكابر الدولة وقاضي المحمل متعمم وباش دفتادار وآغة القلعة متعمم وكاتب الينيشرية بعامة ، ويكون قبل الخروج أول ما يخرج التخوت والجمال ملبسة بأنواع الزينة والأطالس. والتخوت أيضاً مزينة بأنواع الزين. ومعهم الكثيف فيخرج من أجواقاً أجواقاً . ثم يخرج أمير الحج مستعيناً على هذا الجمع الكثيف فيخرج من طريق السنانية إلى مرقص السودان ألى طريق الشاغور إلى باب كيسان إلى طريق السناية ألى سيدنا أرسلان ، ثم على برج الروس ، ثم السادات ثم العارة ، ثم الأبارين . و عرون على السروجية إلى الحدرة إلى قدام السرايا فيدخل الحمل الأبارين . و عرون على السروجية إلى الحدرة إلى قدام السرايا فيدخل الحمل

<sup>(</sup>١) في الأصل : ومنهم ، والمراد بالعكامة جماعة أقوياء أشداء يقومون بخدمة الحاج طيلة الطريق لقاء أجرة معلومة بمن يستأجرهم من أفراد الحاج .

<sup>(</sup>٢) اي الايوان الكبير إذ كان يعظم كل شيء ينسب للظاهر بيبرس .

والصنجق السلطاني ، ثم يدخل الأمير والمحمل والصنجق والريش قدامه فيجلسوا على الإيوان الظاهري (۱) بالسرايا وتقدم إليهم الضيافة من سائر الألوان من ترابط نور الدين الشهيد وقانونه رحمة الله تعالى عليه ؟ (۱) فيأكل منها نحو الألوف بصحون لا تعد ولا تحصى مليئة بالأ (ل) وأن . ثم يطوى المحمل ويوضع جميع حليه ، في صناديق مختومة إلى موكب طلوع الحج الشريف . ثم يوم موكب طلوع المحمل وهو يوم السادس عشر من شوال المبارك تطلع العساكر والأمراء والباشا وحده والقضاة . وإن كان الباشا هو الأمير يطلع الباشا ومعه العساكر وقدامه المدرسون والريش والمحمل والصنجق ثم اليدكات فتارة يتقدم الباشا على الصنجق إلى قبة الحاج ثم يترجل العسكر وأرباب الريش وتنزل القضاة تحت قبة الحاج (۱) ويكتبوا حجة التسليم . ثم يأخذ الباشا جمل الحمل منهم ويودعونه هناك الحاج (ب) ضيافة يعملها متولي الخانقاه من أنواع الألوان والمشروب .

#### ☆ ☆ ☆

وأما طريق سفر الحج فبعد تسلم المحمل الشريف يبات الباشا تلك الليلة في خيمة عند قبة الحاج ، يرجع أهل الموكب من العساكر الشامية إلى دمشق والمعينون مع الباشا .

ثم ثاني يوم يرحل إلى الكسوة ، ثم يسير إلى المدلي ، ثم إلى المزيريب وهو

<sup>(</sup>١) اي الايوان الكبير إذ كان يعظم كل شيء ينسب للظاهر بيبرس .

<sup>(</sup>٢) عبارة غامضة ، يحتل أن المراد بها أن هذه الضيافة من ريع أوقاف أوقفها نور الدين الشهيد ، أو أن هذه العادة هي من عاداته .

<sup>(</sup>٣) قبة الحاج لاتزال موجودة حتى اليوم خارج حي الميدان على مقربة من قرية القدم وأمام التكية التي أنشأها أحمد باشا كوجك إلى الشيخ أحمد العسالي . والغالب أنها قامت مكان قبة يلبغا في العصر الماليكي وكانت تصل إليها مواكب الحكومة الماليكية واستعراضاتها العسكرية .

قلعة ، وفيه ماء البجة وهو معروف ، ويمكث إلى آخر شهر شوال ، وتتتابع إليه الحجاج ركباً بعد ركب ، وتخرج التجار للبيع من سائر الأصناف ويصير البيع على العربان في تلك الديرة ، ويعاودون ليلة السفر إلى دمشق ، ويتجه الباشا والحجاج إلى الحج الشريف ، إلى مكة المشرفة .

### **☆ ☆ ☆**

وأما موكب قاضي الشام فيطلع له مواكب المدرسين وكتاب المحاكم والنواب من المحاكم إلى حرستا والدفتردار وأكابر العسكريين وآغة القبو (قو) ل والقلعة بعائم والقبو (ق) ول بأسرهم فيدخل كدخول الباشا ومعه المفتي والقضاة والمدرسين والكتاب ثم عرعلى الأبارين . ثم عرعلى باب البريد إلى دار الحكم عند ضريح نور الدين الشهيد رحمه الله تعالى قبلي المدرسة النورية (ا ويكون المتسلم من الملاقية (الله ويندهب إلى دار العدل فيسلم عليه هناك . وهي ليست دار الباشا في الحقيقة ، وإنما جعلت لتنفيذ الأحكام ولأجل الديوان ، فهي دار تركت للحكام وللعدل ومحل اجتماع الكبير بالكبير . والآن بني عثمان يجعلوها عملاً للباشا بخلاف من قبلهم فإذا زار الباشا خلع عليه سمور فيخرج من عنده لابس السمور ومعه الموالي وكتاب الحكمة . وهذا ترتيب المواكب في دمشق .

## ☆ ☆ ☆

وأما في ملاقات باشا لباشا متوجهاً إلى منصب غير منصب الشام فإذا كان مثله في القانون هرع إليه ولاقاه ، وإلا يسلم عليه في السرايا في اليوم الثاني ويجعل موكباً حافل .

<sup>(</sup>١) هي الحكمة الشرعية القديمة وقد نقلت منذ أكثر من أربعين عاماً إلى حي القنوات واستؤجرت لها دار ، ثم نقلت إلى قصر العدل ، أما الحكمة القديمة فقد سجلت في أملاك الدولة ثم بيعت .

<sup>(</sup>٢) لغة دمشقية في الملاقين له لاتزال تستعمل حتى اليوم .

ومن القانون ضرب المدافع عند دخول الباشا ولو غريباً ، وفي البشائر وليس للمتعممين عند ورودهم شيء من ذلك في دمشق .

وأما في غيرها فلكل وارد من الأكابر في النوعين يضرب لـ ه. فهذه مواكبها الديوانية .

وأما موكبها الديني فالمدرسين والعلما الأجلا والقضاة وباش دفتدار .

فأكبر المدارس السليمانية (١) والنورية والظاهرية والسليمية (٢) وهي أكبر المدارس ومدرسوها أجل المدرسين . والتداريس المعينة مثلها .



وأما مدرسو الجامع ( الأموي ) فكثيرون ، يزيدون وينقصون وبه المفتية الأربعة .

<sup>(</sup>١) يعني بها التكية السليمانية وفيها اليوم المتحف الحربي .

<sup>(</sup>٢) هي مدرسة كبيرة على الطراز التركي ملاصقة للتكية السلمية وهي من إنشاء السلطان سلمان سلمان ونسبتها للسلطان سلم خطأ شائع .

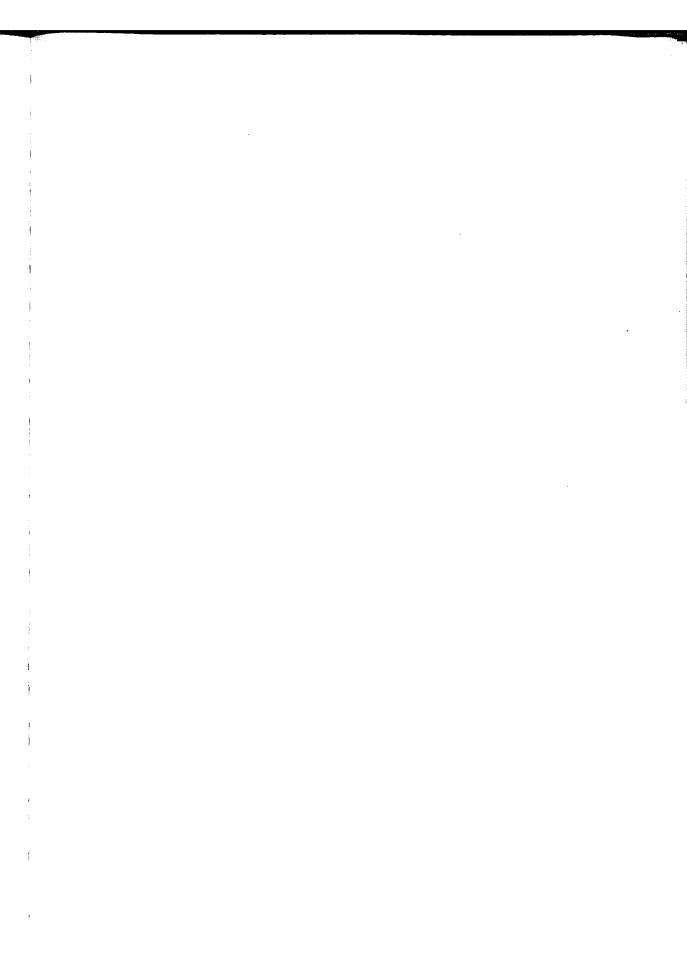

# الفهارس

- ١ نواب دمشق ( مرتبة أساؤهم على أحرف الهجاء )
  - ٢\_ الأعلام
  - ٣ ـ الشعوب والطوائف
- ٤ ـ الأماكن، والترب، والجوامع، والمساجد، والأنهار، والجبال
  - ه ـ الكتب
  - ٦ ـ كلمات من العهد المملوكي
  - ٧ الكلمات المشروحة في التعليقات



# فهرس نواب دمشق مرتبة أسماؤهم على أحرف الهجاء (\*)

Î

|          | أحمد باشا                 | 777 «71»         |
|----------|---------------------------|------------------|
|          | أحمد بن يخشي              | ,«۲» <b>۲۳</b> ٦ |
| ( (      | أرغون شاه ( سيف الدين     | (۲۱) ٤٥          |
|          | أرغون الكاملي             | ۲۲) ۲۲)          |
|          | أركباس                    | 171 (YY)         |
|          | أزبك رأس النوب            | (٦٤) ۸۷          |
| ، الدين) | أسند مر اليحياوي (سيف     | ۲۹) (۲۲)         |
|          | أشقتر (سيف الدين)         | (٣١) ٥٣          |
|          | أقباي الدوادار            | 77 (13)          |
|          | أقبغا الجمالي الأطروش     | (٤٣) ٥٧          |
|          | أقبغا التمرازي            | (°Y) YY          |
|          | أقطمر الحنبلي             | (۲۹) ٥٢          |
| ين )     | أقوش الأشرفي ( جمال الد   | (۱٤) ۳۸          |
| ن )      | أقوش الأفرم ( جمال الدير  | (11) ٣٧          |
| ين )     | أقوش النجيبي ( جمال الد   | (٣) ٣٣           |
| لدين )   | ألطنبغا الجوباني ( علاء ا | 30 (77)          |
|          |                           |                  |

<sup>(</sup>ﷺ) ماكان بين هلالين فهو رقم النائب المملوكي ، وماكان بين هلالين مضاعفين فهو رقم النائب العثماني أما الرقم الأول فهو رقم الصفحة .

| ألطنبغا الناصري الحاجب        | 73 (11)         |
|-------------------------------|-----------------|
| ألطنبغا العثماني              | 77 (13)         |
| أمير علي المارداني            | (45) 84         |
| أياس باشا                     | "E" 707         |
| أيبك الحموي                   | ۲۳ (۸)          |
| أيتمش ( سيف الدين )           | ٢٦) ٢٦)         |
| أيدغمش الناصري ( علاء الدين ) | 73 (11)         |
| أيدمر الظاهري ( علاء الدين )  | (٤) ٣٣          |
| اينال الجكي                   | ۲۷ (۲۵)         |
| اينال الفقيه                  | 711 (15)        |
| ب                             |                 |
| برد بك البجمقدار الأقرع       | ٥٨ (٣٢)         |
| برسباي البجاسي                | 3A (YF)         |
| برقوق الظاهري الكوسج          | <i>۹</i> ۸ (۵۲) |
| بزلار (سيف الدين)             | (४६) ०६         |
| بيدمر الخوارزمي ( سيف الدين ) | (               |
| بيغوت                         | १० (८३)         |
| ت                             |                 |
| تغري بردي الظاهري             | (٤٢) ٥٧         |
| تنبك البجاسي                  | ٧٢ (٢٥)         |
| "<br>تنبك الحسني              | ۲٥ (٤٠)         |
| تنبك ميق العلائي              | 77 (00)         |
| تنكز ( سيف الدين )            | (۱۵) ۳۸         |
| تنم الظاهري المحتسب           | ۳۸ (۲۱)         |

| جار قطلي                     | (۵٤) ٦٨  |
|------------------------------|----------|
| جانبردي الغزالي              | «٣» ፕ٤٤  |
| جان بلاط                     | (۲۰)۱۰٤  |
| جانم الجركسي                 | ۲۷ (۲۰)  |
| جاني بك قلقسيس               | (77)     |
| جردمر ( سيف الدين )          | (٣٥) ٥٥  |
| جقمق الدوادار                | ۳۲ (۵۱)  |
| جلبان المؤيدي                | (٥٨) ٧٣  |
| خ                            |          |
| خُرَّم باشا ابن اسکندر باشا  | ۲۰٦ «۲»  |
| خسرو باشا                    | 777 «11» |
| . ،                          |          |
| دولت باي أخو طومان باي       | (40) 184 |
| <i>س</i>                     |          |
| سليمان باشا الطواشي          | «Y» YOA  |
| سنجر الأشقر ( شمس الدين )    | (0) ٣٤   |
| سنجر الحلبي                  | (1) 77   |
| سنجر الشجاعي المنصوري        | (Y) TO   |
| سودون الدوادار ( شرف الدين ) | (13)     |
| سودون من عبد الرحمن الظاهري  | ٨٢ (٣٥)  |
| سودون العجمي المصري          | (40) 187 |
| سيباي                        | (YY) 19Y |

ش

(

| شيخ الخاصكي ( شرف الدين ثم الملك المؤيد | (٤٤) ٥٧         |
|-----------------------------------------|-----------------|
| ط                                       |                 |
| طرنطاي الحاجب ( سيف الدين )             | (٣٣) 0٤         |
| طشتمر الدوادار                          | (77) 07         |
| طقز دمر الناصري (سيف الدين)             | ( ) ٩) ٤٤       |
| طيبرس الوزيري                           | (٢) ٣٢          |
| ع                                       |                 |
| عيسى باك ابن إبراهيم بن خليل الفنري     | « t» Yot        |
| غ                                       |                 |
| غرلو العادلي ( شجاع الدين )             | (1) 77          |
| ف                                       |                 |
| فرهاد باشا                              | «O» YOE         |
| ق                                       |                 |
| قانباي الحمزاوي                         | (09) 09         |
| قانباي المحمدي                          | 15 (Y3)         |
| قانصوه اليحياوي الظاهري                 | 7 <i>P</i> (YF) |
| قبجق المنصوري (سيف الدين )              | (1.) 41         |
| قجماس الظاهري الاسحاقي                  | 78 (15)         |
| قراسنقر المنصوري                        | ( \             |
| قصروه                                   | (45) 12.        |
| قصروه الظاهري                           | <i>۹</i> ۲ (۵۰) |
| قطلو بغا الفخري                         | 73 (٧٧)         |

| كراي المنصوري ( سيف الدين )            | ( ۱۳) ۳۸  |
|----------------------------------------|-----------|
| كرتباي الأحمر                          | (Y\) \· 0 |
| كمشتبغا الخاصكي                        | ۲٥ (۲۹)   |
| كمشتبغا اليلبغاوي الحموي ( سيف الدين ) | (٣٠) ٥٣   |
| ل                                      |           |
| لاجين المنصوري ( حسام الدين )          | ٥٣ (٦)    |
| لطفي باشا                              | P07 «A»   |
| ٩                                      |           |
| محمد کزل                               | «1۳» ۲7۳  |
| مصطفى أبلاق                            | ۲٦ «٠١»   |
| منجك ( سيف الدين )                     | (٢٥) ٤٧   |
| Ů                                      |           |
| نوروز الحافظي ( سيف الدين )            | (٤٥) ٥٨   |
| ي                                      |           |
| يطا الدوادار الظاهري                   | (TY) 00   |
| يلبغا اليحياوي ( سيف الدين )           | (٢٠) ٤٥   |
| يلبغا الناصري                          | 00 (77)   |
| يونس باشا                              | "\" \" \" |

## الاعلام

أحمد بن الرفاعي ٢٧٦: ٣ أحمد بن طولون ۳۰۳: ۸ أحمد عمود (سيدي عامود الذي ينسب إليه حي في دمشق) ۲۱۱:۲۱۱ أحمد بن دلامة (أبو العباس زين الدين التاجر) ۹۸: ۵ و ۱۹ أحمد بن العطار ٣١٢: ١ أحمد بن قانصوه اليحياوي ٩٩: ٥ أحمد بن قلاوون (الملك الناصر) ٤١: ١٢ أحمد المحلاوي ۲۷۷: ۱۲ أحمد بن محمد بن شجرة التدمري (صاحب المدرسة التدمرية) ۲۹: ۹۳ و ۱۶ أحمد بن المؤيد شيخ (اللك المظفر) ٦٣: ١٥ و ۱۸، ۲۶: ۲ و ۱۷ أحمد بن النجار الفتوحي (شهاب الدين الحنبلي) أحمد بن يخشى (الأمير الباشا شهاب الدين) ٢٣٦: 1 , 01 , 137 : A , 757 : 71 , 171 : V , 7/7: 17 , 3/7: 71 , 7/7: 0 أردبش، وردبش (۱۱) (متسلم دمشق، دوادار

سیبای) ۱۹۸:۷ و ۲۰، ۲۰۱: ۲، ۲۱۶:

۲، ۲۱۵: ۱۷ و ۱۸، ۲۹۷: ۱۶

إبراهيم (السيد نقيب الأشراف) ١٦٥: ٢ إبراهيم بن أدهم ٩١: ١٤ إبراهيم باشا (الوزير) ٢٥٨: ٥ إبراهيم بـك (نـائب حمص) ١٠١٤،١، ١٢٤،١ و ۱۳، ۱۳۰ ۸ إبراهيم بن الحنبلية (والي البر) ١٦٥:١ إبراهيم بن غنائم (مهندس القصر الأبلق) ٣٣: ٢٠ إبراهيم بن مسوسي (متسولي عسارة برج في قلعة دمشق) ۲۲:۱۰۰ ابرك الأشرفي (الأمير) ٢٧٠: ٧، ٢٧١: ١٢، ٢٧٨: 3,047: 77: 7 آحمد (أخو الوالي لطفي باشا) ٢٦٠: ١٦ أحمد (المعروف بالأقرع) ١٤٩: ١٨ أحمد الأسمرين أبي سنة ٢٧٧: ١٢ أحمد باشا (والى دمشق) ٢٦٢: ٨ و ١٠ و ٢١ أحمد بن الملك المؤيد اينال ٧٩: ١٢ ، ٨٠: ٣ ، ٨٢:

أحمد البدوي (الولي) ٢٧٦: ٤ أحمد الجُبَّائي ٢٥٥: ٨ و ٩ أحمد بن الجيعان (نائب كاتب السرابن أجما) ٢٣٠: ٢٠، ٢٧٢: ٩، ٢٨٦: ١ ، ٢٣٠

<sup>(</sup>١) جاء في الضوء اللامع (٢١٠/١٠) وردبش ، ويقال بالهمزة بدل الواو

إسماعيك بن بلغمام القرواني (كبير زعرحي القراونة) ١٦٧: ١٢٨ ، ١٦٨: ٣ إسماعيل بن حيدر الصوفي الصفوي ١٩٠: ١٥، 751: 4, 0.7: .7, 777: 17, 787: 5, 0: 4.4 : 14: 40 أسندمر اليحياوي (سيف البدين نبائب دمشق) أشقتر (سيف الدين نائب دمشق) ٥٣: ٨ و ١٠ أصباي (أمير ميسيرة ثم أمير الحج) ٢١٧: ٩، ٢٢٦: أصلان ( دوادار الغيز الى ونيائب غيبية ) ٢٤٥ : ١٩ ، أقباي (الدوادار نائب الشام) ٦٢ : ٨ و ١٠ أقباي (الأمير الحواط) ١٠٢: ١٥ أقباي (نائب غزة) ١٠٣:٥ أقباي الطويل (خاصكي) ١٢٧: ٩ و ١٤، ١٢٩: أقبردي (الــــدوادار الكبير) ۱۰۲: ٥ و ٨ و ١٣ و ۱۷، ۱۰۳: ۱ و ځو ۸ و ۱۰، ۱۰۵: ۷، ۸٠١: ۲، ٢٠١: ٨، ٢١١: ٢١، ١٢٠: ١٢، V71:71, P31:7, 301: -1, V01:1 أقبغا التمرازي (نائب دمشق) ٧٢: ١ و ٤ أقبغا الجالي الأطروش (نائب دمشق) ٥٧: ٧ و ٩ أقبية ( دوادار خال السلطان ) ١٠١ : ٨ أق سنقر (نائب غزة) ٤٠: ٥، ٤٢: ١٨ أقطمر الحنبلي (سيف الدين نائب دمشق) ٥٢: أقوش الأشرفي (الأمير جمال الدين نائب الكرك ثم الشام) ۳۸: ۵ و ۷ أقوش الأفرم (الأمير جمال الدين نائب دمشق)

اردبش (دوادار قانصوه الغوري) ۲۹۹: ۱ أرزمك الناشف (الأمير) ۲۲۳: ۷، ۲۷۰: ۱۸ أرسلان (ولي) ۱۲۳: ۱۸، ۱۷۱: ۹، ۱۷۹: ۱۹ أرغون شاه الكاملي (الأميرسيف الدين نائب دمشق) ٤٦: ١٣ و ١٥، ٤٧: ٢ و ١٤ و ١٥ أركاس (الأمير نائب حماه ثم حلب ثم الشام ثم أمير سلاح بمصر) ۱۰۲: ۱۸، ۱۱۹: ۱۶، ۱۳۸: ۹، ۱۳۹: ۱ و ۳، ۱٤٥: ۱٦ و ۲۰، ۱۵۱: ۲۰، ۱۵۳: ۱۳، ۱۳۰: ۷ و ۹، ۱۲۱: ۱۲، YA1: 71, 3A1: 7, 0A1: V, FA1: 3 و ۱۱ و ۱۳ و ۱۷، ۱۸۸: ۱۶، 791: 71, 391: 71, YP1: · 7, XP1: P و ۱۷، ۱۹۹: ۳، ۲۰۲: ٤، ۲۲٥: ۱۸، ۲۲۹: ۱۶ و ۱۹، ۲۷۸: ۲، ۲۲۸: ۲۱، ٤٨٦: ٤ و ٢١، ٥٨٦: ١٤، ١٩٢: ٥، ١٩٢: أزبك (الأمير دوادار قجياس) ٩٥: ٢ أزبك المكحل (الأمير) ٢٧٠: ١٩ أزبك الخازندار (الأمير محتسب مصر) ١٧٤: ١٦ أزبك الظاهري (أمير الشام ثم رأس نوبة النوب ثم أتابك العسكر) ٨٧: ١ و ٤ و ٥، ٨٨: ٣، أزدمر (الـدوادار الكبير) ۱۷۳: ۷، ۲۰۳: ۲۰، 11:7.0 أزدمر الأشقر اليحياوي ١٠١: ١٧، ١٢٣: ١٠ £: \79.0:\07.0 , T:\69.\V أسامة بن زيد ٤٤: ١٤ و ١٩ أسنباي (الأمير) ١٢: ١٤٣ اسكندر الحكم ٢٥٦: ١٤ إسماعيل بن الأكرم (الأمير) ٢٠١: ٨

۲۷: ۸ و ۹ و ۱۸

اینال الأجرود (السلطان الأشرف) ۷۲: ۱۷، ۷۷: ۷۱ م ۲۰ و ۱۱ اینال الجکمی ۷۰: ۷۷، ۱۷و ۱۰ و ۱۵، ۷۱: ۸ و ۱۳ و ۱۸ اینال الجکمی (الحاجب الکبیر) ۹۹: ۷ اینال الخسیف (الحاجب الکبیر) ۲۰: ۹ و ۲۰، ۱۰۳: اینال الفقیه (نائب الشام) ۲۰: ۹ و ۲۰، ۱۰۲، اینال الحاج (الأمیرنائب طرابلس) ۷۹: ۵ و ۸ ایوب (الملك الصالح نجم الدین) ۳۰: ۰۰، ۳۰:

#### « ب

بابا خراسان (نائب غيبة الوالي) ٢٦٢: ١ بايزيد = أبو يزيد بن عثان (السلطان العثماني) ۸۷: ۲۳: ۸۷ ، ۹۰ ؛ ۱۷ ، ۹۰ ؛ ۶ و ۸ و ۱۱ و ۱۵ و ۱:۸۰،٦:۹٦،۱۷ و بداغا، بضع، بضاع، بداق (الأمير التركاني) ٨٧: ۸ و ۱۱، ۹۶: ۲ و ۱۵ و ۱۸ بدر الدين الأسدي (أبو الفضل شيخ الإسلام) البدري أبوالبقاء (مؤلف كتاب نزهة الأنام) ٦٥: ٢١ البدري الفرفوري (قاضي الحنفية) ١٣٦: ٩، 0: 7.8 , 77: 170 , 7: 177 البدر العيني (قاضي) ٢٨٩: ٧ برد بك (نائب غزة ، دوادار سودون من عبد الرحمن) ٧٩: ٩ برد بك الظاهري الأقرع (نائب دمشق) ١٥: ٤ و ۷ و ۱۰ ، ۸۷ : ۵ ، ۸۸ : ۱۶ و ۱۸ برد بك (نائب صفد) ۱۰۳: ۱۰، ۱۰۵: ۱۲ ، ۱۱۳: ١٤ و ١٥ و ١٩ ، ١١٩ : ١٥ برد بك (الأمير نائب طرابلس ثم أتابك دمشق) 18:18, 77:18, 18:18:18:17

أقوش النجيبي ( جمال الدين ) ٣٣ : ٤ و ٦ الجيبغا (الأميرقاتل أرغون شاه) ٢٠: ٢١٥، ١٧: ٤٥ الطنبغا الجوباني (الأمير علاء الدين نائب دمشق) 30:30 F,00:0p Y الطنبغا الحاجب الناصري (نائب دمشق) ١: ٤٢ و ۳ و ٦ و ١١ و ١٢ ، ٢٤: ٧ الطنبغا العثماني ( نائب دمشق ) ٦٢: ١ و ٣ و ٤ الطنبغا المارداني ٤٠: ٥ الطنبغا المعلم ٥٥: ١٠ أمير على المارداني (الأمير علاء الدين أبو على نائب دمشق) ٤: ٤٩ ، ٦: ٤٨ ، ٤٤ : ٥ و ٧ و ٤ : ٤٩ ، ٦ و ۵ و ۱۰ ، ۵۰ : ۷ و ۸ أمين الدين بن البرهاني ٣١٢: ٢ أنصباي من مصطفى (المقر السيفي حساجب الحجاب) ۲۷۰: ۱، ۲۷۱: ۱۰، ۲۷۸: ۱۰، أوزون حسن = حسن باك أوس بن أوس (الصحابي) ٩٢: ١٦ و ١٨ أويس (أخو أوزون حسن) ٩٠: ١٨ ایاس باشا (نائب دمشق) ۲۵۳: ۵ و ۷ و ۱۳ و ۲۱، ۲۵۲: ۱۲، ۲۲۲: ۱۱، ۲۲۲: ۱۷ أياس الطويل (نائب حماه) ٧٩: ٨ أيبك الحوى (الأمير عز الدين نائب دمشق) ٣٦: ۲, ۵, ۲۰۳: ۱۸ أيتمش الجمدار الناصري (الأمير سيف الدين) ٤٦: ٥ و ٧ و ١٢ أيدغدي العزيزي التركي (نائب غيبة) ٣٣: ٣ أيدغش الناصري (نائب حلب ثم نائب الشام) ۲۲: ۱۸، ۲۳: ۲ و ۹ و ۱۲

أيدمر الظاهري (الأمير عز الدين نائب دمشق)

٩:٣٢ و ١١، ٣٤: ٦

تاج الدين بن الديوان ٢٣٠: ١١، ٢٨٦: ٢، ٢٩٧: ٤ ، ٢٩٩: ٥ التاج بن الصلتي ٣٦٥: ٥ التاج بن الصلتي ٣١٥: ٥ الأمير) ٢٧٠: ٦، ٢٧١: ١٠ ، ٢٧١: ١٠ ، ٢٧٨: تغري بردي الظاهري (نائب دمشق) ١٥: ١ و ٣ تغري بردي الظاهري (نائب دمشق) ١٥: ١ و ٣

و ... تغري برمش التركاني ( أميرآخور بحلب ) ١٠: ١٠ تقي الدين البلاطنسي ٢٥٨ : ٢

تقي الدين بن قاضي عجلون = عبد الله بن عبد الرحمن ، (شيخ الإسلام بدمشق) ١:٩٧ و ٢٠:١٦، ٢٠: ٦، ١٦٥: ٦، تقى الدين القاري الشافعي (العلامة) ٢٥٤: ٥،

تقي الدين بن مراجل (الصاحب) ٨: ٤٨ تمر الحسني (الزردكاش) ٢٧٠: ٣، ٢٧١: ١٤، ٢٧٨:

تمراز الجسوشني (خسساصكي) ۱۷۹: ۱۸، ۱۸۰:

برد تفاح (الحاجب الكبير في دمشق ونائب غيبة)
١٥: ١٥ و ١٠: ١٥٦ : ١ و ٧، ١٠: ١٠ برد بك (دوادار السلطان الغوري ونائب قلعة برد بك (دوادار السلطان الغوري ونائب قلعة دمشق) ١٦٦: ٧ و ١٥: ١٧٤ دمشق) ١٦٦: ١٦٦ برسباي البجاسي ١٨: ١١ و ١٣ برسباي الدقاقي الظاهري (الملك الأشرف) ٥٠: برسباي العلائي الأشرف ١٠: ٢٦٠ ١٠: ١٠ برسباي العلائي الأشرف ١٠: ٢٦٠ برسباي العلائي الأشرف ١٠: ٢٦٠

برقوق البرغشي (الملك الظاهر) ١٧:٥٦ برقوق الظاهري الكرسج (الأمير نائب دمشق) ١٨: ١٦، ٨٩: ٣ و ٥ و ٨ و ١٥ و ٠٠ و ٢١، ٩١: ٣

۲۷۰: ٥ بركات بن موسى ۲۷۲: ۱۱ برهان الدين (شيخ المؤلف) ۹۲: ۱۱ البرهان الصلتي القصير ۲۰۷: ٦ البرهاني بن الأخنائي ۳۱۲: ٣ و ٤

بزلار (سیف الدین نائب دمشق) ۵۵: ۱۹ و ۱۸ بضاع = بداغا = بضع بکتر (السلحدار) ۳۷: ۶

بكتمر (السلحدار) ٣٧: ٤ آلية الجُلالي ٢٥٩: ١٥

بهادر آص بن عبد الله المنصوري ۹۲: ۳ و ۱۷ و ۲۰

بياندر (دوادار حسن بك الطويل) ٩٣: ١ و ٢ و ١١

بيبرس (الملك الظاهر ركن المدين) ٣٢: ١٠ و ١١ و ١٥، ٣٣: ١٢ و ١٦، ٣٤: ١٠، ٣٨: ١٨، ١٠: ١٩ و ٢١، ٢١: ١٢ و ١٣

تنم (مملوك سيباي نائب دمشق) ٢٤١: ١٢ تنم النجمي ١١٩: ٨ تنم (خاصكي من مصر) ٢١٧: ١ التنبي (أمير ركب فارس الدوادار) ٥٨: ٢ التميى ٢٩١: ٩

" ج "

جارقطلی ۲۸: ۱۲ و ۱۸ و ۱۹ جارالله بن فهد (الحدث) ٢٨٥: ٥ و ٢١، ٢٨٨: 31, PAY: 7 e 3, . PY: 17 جازان (أخو بركات سلطان مكة) ١٦٨: ١٧ و ١٨ الجاموس (كبير زعر الصالحية) ١٥٩: ٥ جانبای البدوی المرادی (أمير آل مری) ١٢٩: ٧ و ۹، ۱۲۰: ۱، ۱۲۰: ۱۰، ۱۲۸: ۱، ۱۹۰:

جانبردي الغزالي (الحاجب الكبير في دمشق ثم نائب صفد، ثم نائب حماه، ثم نائب دمشق ٥٩/: ٢٢، ١٩١: ١٦، ١٩٨: ١٦، ١٠٠: ٨، 1.7: 71, 7.7: 31, 7.7: 4, 7/7: 7 و ۱۷، ۲۳۰: ۸ و ۱۳ و ۱۳ و ۲۰، ۲۳۲: ۳ و ۲۰ ، ۲۳۷ : ۲ و ٤ ، ۲٤٠ : ۲۰، ۱۳۶۶ و ۳ و ۸ و ۱۶، ۲۶۷: ۱۳، ۲۲۸: ۱۰، ۲۶۹: ۲ و ۸ و ۱۰ و ۲۰، ۲۵۰: ۱ و ۳ و ۸ و ۱۵، ۲۵۱: ۱۱ و ۱۲ و ۱۲ و ۱۵ و ۲۰ ، ۲۵۲: ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ 707: A, 787: F, VPY: / و ۲۰، ۲۹۸: ۹ و ۱۷، ۲۹۹: ۱ و ٦ و ۱۵، ۲۰۹: ۱ : ۲۲۱: ۱۷: ۲۲۱: ۱ و ۷ جان بلاط (نائب حلب ثم دمشق ثم أتابك مصر ثم السلطان الأشرف) ١٠٤: ٨ و ١١، ١٠٥:

تمرباي (مملوك النائب ودواداره الثاني) 18: 719 تمربــــاي القجماسي (أبــو قـــورة دوادار كرت باي الحاجب الكبير بدمشق وأمير وفد الحج) ۱۰۸: ۹ و ۱۰، ۱۱۸: ٥، ۱۶۳: ۱۱، V31:3, 701:77, A01:51, (V1:71, ۱۷۲: ۳ و ۳ و ۱۲، ۱۸۹: ۵ و ۸ و ۱۱

قراز الزردكاش ۱۱۹ : ۸ و ۲۲

تربغا (الظاهر) ٩١: ١٣ تمربغا القجاسي (الحاجب الكبير في دمشق ونائب غيبة قانصوه اليحياوي) ٧:١٠١ تنبك البجاسي (نائب دمشق) ٢: ٤ و ۲، ۱۲:۷ و ۹ و ۱۲ تنبك الجالي (الباش الكبير) ١١٥: ٩،

171: Ye 31, YY: 1X, 101:3 تنبك الحسني (سيف المدين نائب دمشق) ۵: ۵ و ۷ و ۲۰ تنىك قرا ١٠٣: ٥

تنبك ميـق العـلائي (نـائب دمشـق) ٦٣: ١ و ۳ و ۵ و ٦ و ١٣ و ١٥، ٦٤: ١١ و ١٢ و ۱۰: ۱۲: ۱۰

تنكز (الأمير سيف الـدين) ٣٨: ٩ و ١١ و ۲۲، ۳۹: ۱۰، ۶۰: ۱ و ۸ و ۱۰، ۲۱:

تنم (الحساجب الكبير في دمشق وخسازنسدار أينال ومحتسب دمشق ثم أمير آخو ر) ١٠٢: 71 e 01 , 317: Y , 017: F1 , P77: Y و ۱۱، ۲۳۰: ۱۲، ۲۹۰: ۱۰، ۲۹۲: ۳ و ۸، ۲۹۹: ۱۱

جان بلاط (أخو الأمير قانصوه دوادار السلطان في دمشق ثم حاجبها ثم نائب غيبة أخيه خير بـك نـائب الشـام) ۱۱۱: ٤ و ٢٠ و ۲۲، ۱۲۹: ۱، ۱۳۰: ۵، ۱۵۰: ۱ و ٤ و ۱۰ و ۱۸، ۱۵۰: ۹، ۱۵۰: ۸،

جان بلاط الموتر (الأمير) ۲۷۰: ٥، ۲۷۱: ۱۳: ۲۷۸: ۱۱، ۲۸۵: ۱۲ و ۲۳ جان سوار ( بنت الخطا) ۱۱۹: ۱

جانبك الفرنجي (خازندار نائب دمشق ثم دوادار) ۱۷۲: ۱۳، ۱۷۳: ۲۱، ۱۷۵: ۱۰، ۱۷۵: ۳ و ۲۱، ۱۷۹: ۵، ۱۸: ۲ جانم (أمير آخور وأخو السلطان الأشرف برسباي من أمه) ۷۰: ۱۲، ۲۷: ۵ و ۷، ۲۱: ۱۱: ۱۱: ۵

۰۸: ۲ و ۷ و ۱۳، ۱۸: ۵، ۲۸: ۲ و ۱۲ و ۱۲، ۸۳: ۸، ۱۰۳: ۵، ۱۳۰: ۲۲، ۱۳۲: ۱۰ و ۱۱، ۱۸۲: ۱۵

جانم مصبغة (الأمير المملوك نائب قلعة دمشق) ١٢٣: ٨، ١٥٦: ٢١ ، ١٨٢: ١٧

جـانبـك قلقسيس الأشرفي (أمير سلاح) ۸۸: ۱۰. ۹۱: ۱ و ۳ و ۲۰، ۹۲: ۷ و ۲۰

جاني بك (دوادار برسباي الحاجب ثم نائب صفد)
۱۷: ۸۰ ، ۸۰ ، ۱۰ ، ۲۱ ، ۲۱ وجاني بك الابح ۲۰ ، ۲۸ و السلطان بدمشق)
جاني بك الطويل (دوادار السلطان بدمشق)

جراقطلي (نائب الشام) ۲۸۸: ٦ جردمر ٥٥: ١ و ٣ الجرناني بن محمد بن خريص (ابن أمير قبيلة) ١٢: ٧٢

جعفر (صوباشي دمشق) ۲۵۲:۷ جغیان (أمیر قبیلة) ۲۶۲:۷ و ۱۵ جقمق (الدوادار الأمیر نائب دمشق) ۲۳:۲ و ۸، ۲۶:۵ و ۲ و ۷ و ۹ و ۱۲ حقمة (مقدم ألف ثرال اطال النا الطالم ۲۵:۸۸

جقمق (مقدم ألف ثم السلطان الظاهر) ٦٥: ٨، ٧٠: ١٧: ٧٠، ٧٠: ٣: ١٥

جلال (مؤذن) ٢٧٦: ١٢ جلبان المؤيدي (نائب الشام) ٧٢: ٣ و ٥ و ٢١، ٧٤: ٤

جمال باشا ٢٦١: ١٥ جمال الدين الصاني (المفتي) ٢٧٥: ١١، ٢٨٤: ١٠ جمال المدين آقوش النجيبي (نائب دمشق) ٣٣: ٤ و ٦

> جمال الدين بن يغمور (نائب دمشق) ٢٠: ٩ جم (أخو السلطان بايزيد) ٩٥: ١٠ جندر (دوادار قانصوه الثاني ٩٩: ٦

جهانكير (أخو الملك حسن الطويل) ٩٠: ١٨ الجوبان (أمير تتري) ٣٨: ٢١ ، ٣٩: ١٤ الجيوسي (شيخ قبيلة العشران) ١١١: ٢ الجيولي (أمير قبيلة) ٢٣٨: ٩

خدابردي (الأمير) ۲۷۱: ٤ خرم باشا بن اسكندر باشا ۲۰۵: ۱۹ و ۲۰ خسرو باشا ۲۲۲: ۱ و ٤ و ۲ خشقدم الرومي (الملك الظاهر نائب دمشق) ۲۸: ۲ خشقدم (خازبدار أمير آخور في دمشق) ۲۱: ۳، ۲۸: ۷ و ۱۹، ۲۲۹: ۷، ۲۹۰: ۱۰ خضر بك (أخو الأمير قانصوه) ۲۵۰: ۲۰ خليفة السيدة نفيسة ۲۲۸: ۲ خليفة اليهودي (طبيب دمشقي) ۲۵۰: ۱۰ و ۲۰

خليل بن السابق الحموي (صلاح الدين القاضي) ٧٢: ٩

خليل بن إساعيل (مقدم نابلس) ١١٥; ١٩،

خلیل بن شبانة ۱۱۵: ۹ الخنکار = السلطان سلیم بن عثان الخواص (قارئ) ۲۷۲: ۱۰

خليل (السلطان الأشرف) ٣٦: ٢

خوند (زوجة قانصوه الغوري) ۲۲۲: ۲۲ خير بك (أخو قانصوه نائب البرج الحاجب الكبير في دمشق ثم نائب حلب ثم نـائب مصر) ۱۹۵: ۲۲، ۱۹۵: ۱۱، ۱۲۱: ۱۳ و ۱۵، ۱۹۵: ۲۸، ۱۸۸: ۱۸ و ۱۸ و ۱۶ و ۱۸، ۱۹۵: ۲۱، ۱۸۸: ۱۸ و ۱۸ و ۲۰ و ۲۰ و ۲۰ ۱۹۵: ۲۱، ۱۸۹: ۲۱، ۲۲۲: ۱۸ و ۲۰

 حاتم الجرباوي البغدادي الدمشقي ٣١٨: ٢٠ الحاكم بأمر الله ٢٥٠: ٨ الحرك (أستاذ دار نبائب الشام) ٢٢٥: ٥، ٢٢٦:

حسن (الملك الناصر) ٥٠:٥ الحسن بن أسامة بن زيد ٤٤:٥٥ حسن بـاك، أوزون حسن، حسن الطويل ١٠:٠ و ١١ و ٢٦ و٢٤: ١ حسن الطنتاي (قارئ) ٢٧٦:٠١

حسن عبد الوهاب (الأستاذ المؤرخ) ٩٦: ١٩ حسن بك هرسك (صهر ابن عثمان) ٩٥: ٧ و ١٣، ٩٦: ١٥ و ٢٠

الحسيني (السيد المؤرخ) ٤٧: ١٦ ، ٤٨: ٣، ٤٩: ١٨ حسين بدر الدين (كاتب السرو ناظر الجيوش) ٢٢: ٨

حسين البعلبكي البقسماطي ٢٦٠: ٩
حسين الجنائي ٢٩٦: ٢٦، ٢٠٦: ٤
حكيم بن عباس (الأعور الكلبي) ٤٤: ١٥
حمزة الرومي ٢١٠: ٧، ٣١٦: ٥
حمص أخضر = طشتر حمص أخضر
الحنبلي المفلحي (القاضي) ٢١٠: ٧
الحنفي الفرفوري القاضي ٢١٠: ٧
حيدر الصوفي (الخارجي) ٢١: ١٦، ١٢١: ١٢،

« خ »

خازندار طومان باي ١٣٦: ١٢ خاير بك المعار (الأمير) ٢٧١: ٣

خير بك (الأمير الخاصكي) ١١٤: ١٤ و ١٦ و ١٩ عدر الدين الغزي (قاضي المالكية بىدمشق) ٢٠٧: ٢١٠، ٢١٠: ٩، ٢١٠: ٩، ٢١٠: ٩

( 💪 ))

داوود بن عبد الجبار البخاري (الحاج) ٣٧: ٢٠ درباغ بن مهنا (أمير قبيلة) ٢٥٣: ١٦ درويش باشا ١٨١: ٣٣ الدمياطي (الأمير) ٣٣: ١ الدميري (قاضي مصر المالكي) ٢٣: ٢٢

دولت باي اليحياوي (خسال الأسياد أولاد اليحياوي، ونائب قلعة دمشق) ١٤٧: ١٧، ١٣٤: ٧ و ٩، ١٥٧: ٣، ١٧٠: ٨، ١٧١: ١٦ و ٢٢، ٢٧١: ٢، ١٧٧: ٢

دولت باي اليلباوي (دوادار السلطان بدمشق ثم نائب غزة) ۱۸۸: ۱۵، ۱۹، ۱۹: ۲۰۱، ۲۰۱: ۱۱، ۲۰۲: ۱، ۲۲۲: ۱، ۲۱۳: ۲۱ داوود (الشيخ) ۲۹۲: ۱۵ دو يعر (قريب الأمير جغيان) ۲۲۷: ۱

«ز»

راجح (ابن شريف مكة) ٢٨٦: ٨ رزق الله ٢٤٠: ١٢ رزمك (خازندارجان بلاط) ١٥٦: ١٥، ١٥٨: ٧ رضي الدين الحلبي (موقع) ٢٧٦: ١٥ الرضي الغيري (القاضي) ١٤١: ٢٠ ركن المدين بن زيرك (قماضي العسكر العثماني) الرماح ٢٢٥: ١١، ٣٠٤: ٧

«ز»

زاير بن هزاع ٢٨٦: ١١ الزبن بن نصرالله (قاضي) ٢٠١: ٧ زوق بن القواص ١٥٠: ٩ زين الدين الشارنقاشي (القاضي) ١٤: ٢٥٥ زين الدين بن عبد الباسط (كاتب زدخانة) زين الدين الظاهري ٢٧٥: ٩، ٢٨٤: ١١ زين الدين بن نصرالله ٢٧٥: ٩، ٢٨٤: ٧ زين العابدي بن الفنري (الملا) ٣١٥: ٢٤، ٣١٦: ٧ و ١٠ و ١١ زين العابدين بن كال الدين (قاضي الشام) ٢٧٥: رقزوق اليهودي ٢٠٠٠: ١٤ ستيتة (ابنة نائب الشام سيباي) ٢٢٠: ٤ و ١٨، ٢٢١: ٥ المراج الصيرفي (خطيب الأمسوي) ١٣١: ٤، المراج الصيرفي (خطيب الأمسوي) ١٣٠: ٤، سعد (ولي) ٢٥١: ٥ سعد الدين بن الرومي (موقع) ٢٧٦: ١٦ سلطان الحرافيش وشيخ المشايخ ٢٧٧: ١٥ سكين (الدوادار رسول سلطان مصر) ١٦٨: ٥٠ و ٢٩٠، ٢٥٠: ٨

سلامش (السلطان بدرالدين) ٢٤: ٦ و ٨ سليم بن عثمان (ملك الروم = السلطان العثماني) ۸۷: ۲۳ و ۲۶، ۱۲۵: ۳ و ۱۲، ۱۷۶: ۱۸، ۱۲۲: ۷، ۲۲۲: ۱۹ و ۲۱، ۲۲۹: ۱۱ و ۱۸، ۲۳۰: ۳ و ۱۲، ۲۳۰: ۳ و ۷ و ۹ و ۱۲، ۲۳۲: ۶ و ٦ و ۱۹، ۲۳۷: ۱۱ و ۱۷ و ۱۹، ۲۳۸: ۷ و ۱۹، ۲۳۹: ۱ و ۶ و ۲ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۳، ۲۲۷: ۱۹، ۸37: ۱۱ و ۱۹، ۲۲۲: ۳، ۲۲۲: ۳، ۳۶۲: ۲ و ٥، ١٩٤: ٩، ١٩٥: ٨ و ١٧، ١٩٧: ٢ و ۷، ۲۹۷: ۱۸، ۲۹۸: ۱ و ۲۰، ۴۶۹: ۳، ۳۰۰: ۷، ۳۰۱: ۱ و ۱، ۲۰۳: ۲ و ۱۳، ۳۰۳: ۵ و ۱۵، ۳۰۶: ۱ و ۱۱، ٥/٦: ٤ ، ٢٠٦: ١٠ ، ٧٠٣: ٢١ ، ٨٠٣: ٥١ ، ۴۰۳: ۱۰، ۱۳: ۱۶، ۱۱۳: ۱۷، ۱۲۳: 71, 317: 1, 017: 4, 717: 3, 417: ۲ ، ۸/۳ : ۲ / ، ۱۳ : ۰ / ، ۰۲۳ : ۳

۳:۳۲۰،۱۹:۳۱۹،۱۳:۳۱۸،۳۱ سليان بن سليم خان بن عثمان (السلط ان القانوني) ۳:۷۲۲:۲۲، ۲۲۲،۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲،

سليان باشا الطواشي (والي دمشق) ٢٥٨: ٧ و ٩ السمرة ندي (عضو وفد السلطان سليم لتسليم دمشق) ٢٣١: ٢، ٢٨٥: ١٦، ٢٠١: ٢ السمكري ١٩١: ٧ السمكري ١٩١: ٧ السمكري ١٩٩: ٧ السمكري ١٣٩: ١٣٠: ١٣٠: ٢٣٠: ٢٣٠: ٢٠١، ٢٣٠: ٢٠١، ٢٣٠: ٢٠١، ٢٣٠:

۷، ۳۱۵: ۱۷، ۳۲۰: ۸، ۳۲۱: ۵ و ۷ و ۱۷ سنان الرومي (والي البقاع) ۲۶۷: ۱۱ و ۱٦ سنجر الحلبي (علم الدين الشجاعي المنصوري نائب الشام) ۳۵: ۸ و ۱۱ و ۱۳ سنطباي (نائب قلعة دمشق) ۲۱۲: ۲

سنقر الأشقر (شمس الدين نائب دمشق) ٣٤: ٨ و ١٠، ٣٥: ١ و ٦ و ٧، ٤٤: ٧٠

سوار الغادري (أمير تركاني) ٨٦: ٥، ٨٧: ٩ و ١٦ و ١٣ و ١٨، ٨٩: ١٢ و ١٦ و ٢٠ و ٢٢، ١٩: ٤ و ٥، ٩٣: ١٥ و ٢١، ٩٤: ٧ و ١٥ و ١٧

السوبيني (نائب المرقي) ١٦: ١٩٩

سودون (شرف الدين أخو بيبرس نائب دمشق وابن أخت الظاهر برقوق) ٥٦: ١٥ و ١٦ سودون الدواداري (نائب صفد ثم حماه) ١٥٦: ١ ، ٢٧٠: ١، ٢٧٠: ١، ٢٧٠: ٢، ٢٧٠: ١، ٢٧٠: ١ ، ٢٧٠: ١ ، ٢٧٠: ٢ مسودون الطرنطاي (نائب دمشق) ٥٥: ١٧ و ١٩ سودون من عبد الرحمن الظاهري الدوادار (نائب دمشق) ٢٥: ١٠ و ٣، ٢٦: ٨ و ٣، ٢٦: ٨

سودون العجمي المصري من جاني بك (أمير مجلس كبير ورأس نوبة النوب بمصر ثم نائب الشام) ۱۸۲: ۱ و ٤ و ٨ و ١٥ ، ۱۸۳: ۱۳،

> سودون اليشبكي (نائب قلعة دمشق) ١٠: ٨٠ سورباي (زوجة جانبردي الغزالي) ٢٣٨: ١٧

سیبای (خاصکی دوادار سکین) ۱۹: ۱۹ سیبای (خاصکی دوادار سکین) ۱۹: ۱۹ سیبای (باش ممالیك، ثم نائب حماة، ثم نائب ثم نائب ثم ملک الأمراء بدمشق، ثم أمیر سلاح بصر ۲۱، ۱۲۰: ۷ و ۱۰ و ۱۲، ۱۳۱: ۱ و ۱۶، ۱۳۰: ۱ و ۱۰ ملک ۱۲: ۱۲، ۱۳۰: ۱ و ۱۰ ملک: ۱۲، ۱۳۱: ۱ و ۳ و ۷ و ۷ و ۱۲، ۱۳۱: ۱ و ۳ و ۷ و ۷ و ۷ و ۱۲، ۱۳۱: ۱ و ۳ و ۷ و ۷ و ۷ و ۱۲، ۱۲: ۱۲، ۱۲: ۱۲، ۱۲: ۱۲، ۱۲: ۱۲، ۱۲: ۱۲، ۱۲: ۱۲، ۱۲: ۱۲، ۱۲: ۱۰ ملک: ۲، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۱۰ ملک: ۲، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۱۲: ۲۰، ۲۰: ۲۰، ۲۰: ۲۰، ۲۰: ۲۰، ۲۰: ۲۰، ۲۰: ۲۰، ۲۰: ۲۰، ۲۰: ۲۰، ۲۰: ۲۰، ۲۰: ۲۰

#### «ش»

الشارنقاشي = زين الدين الشارنقاشي شاذ بك الجلباني الدوادار (أتـابـك دمشق ، نـائب غيبة ) ٧٤: ٢ و ٢١، ٩: ٩، ٢٤٦: ٩ الشارعي (كاتب) ١٦٠: ٦ الشارعي (كاتب) ٢٢٠: ٦ و ٢٠ ، ٢٥٠: ٥ ، ٢٥٠: ٧ الشرف بن مفلح (قاضي الحنابلة بـدمشق ) ٢٢٢: ٩، ٢٥٨: ٧ مرف الدين البرديني ٢٧٥: ١٠ ، ٢٥٥: ١٠ ، ٢٨٤: ١٠ شرف الدين رميح ٢٨٦: ١٠ شرف الدين رميح ٢٨٦: ١٠ شرف الدين رميح ٢٨٦: ١٠ شرف الدين المعنير ٢٧٢: ١٠ شرف الدين المعنير ٢٧٢: ١٠ شرف الدين الصغير ٢٧٢: ١٠ شرف الدين الصغير ٢٧٢: ١٠

شقرا (بنت سيباي) ٢٢٠: ١٩، ٢٢٢: ١، ٢٢٤: ٧ شكر بن عبد الله الناصري ١٦٦: ٢١ شكم (أمير آخور) ٢٩٢: ١٥

الشمس = محمد بن طولون مؤلف الكتاب شمس الدين البهنسي ٢٠١: ١٦ ، ٢١٦: ٨ شمس الدين البهنسي (إمام) ٢٧٥: ٨ شمس الدين الجيزي (موقع) ٢٧٦: ١٠ شمس الدين الجيزي (دوادار السلطان ٢٠٠: ١٠ شمس الدين الخيوطي ٢٠٠: ١٠ شمس الدين الشمديسي (إمام السلطان) ٢٧٦: ٧ شمس الدين الطرابلسي ٢٧٥: ٩ شمس الدين بن الظريف (قارئ) ٢٧٦: ١٠ شمس الدين القوصوني (طبيب) ٢٧٧: ٥ شمس الدين الديني ٢٧٥: ٧١ شمس الدين المديني ٢٥٥: ٧١ شمس الشين بن وحيش ٢٧٥: ٨، ٤٨٥: ٢١ الشمس السينرري (متصوف) ٢٥٤: ٧

الشمس بن الفراء الصالحي الحنفي = محسد الصالحي المنفي = محسد الصالحي الشمس الكفرسوسي ٢٠٢: ٨: ٢٠٠: ١١

التبس الدهرسوسي ۲۲۰،۸:۲۲۰ الشبس بن مكي (طبيب) ۱۵:۲۵۵ الشبس الـزملكاني (مـؤلف) ۲۰:۵،۲۱:۲،۲۷:

الشمس الطولقي (قاضي المالكية في دمشق) ١٢٠: ٨، ١٤٢: ٥ و٦، ١١٤: ١١، ١٥٢: ١٤ و١٥، ١٦١:١٦١،١٤٢ « ص »

صدقة (المعلم اليهودي السامري) ١٧٥ : ١١ ، ٢٨٧ : ٥

صفي الدين (جد الأسرة الصفوية) ٢١: ٢٠ صفي الدين الأيوبي ٧٥: ١٦، ٨٠: ١٧ صلاح الدين بن الجيعان (كاتب السر) ١٥٢: ١١ و ١٣٠

صلاح الدين القليوبي (قارئ حديث) ٢٧٥: ١١، ٢٨٤: ١٠

صنطباي (الحاجب الكبير أمير الحج) ٢١٩: ٧،

الصفدي (مباشر قلعة دمشق) ٢٩١ : ٨ الصوفي = إسماعيل بن حيدر الصفوي الخارجي

« ض »

الضحاك بن قيس ١٠٠: ١٣ و ١٠٤، ١٠٤: ١٦

«ط»

طرباي (دوادار السلطان بدمشق) ۱۷۲: ۳، ۱۷۸ ۱: ۱۷۸ طرنطاي (الأمير سيف الدين الحاجب نائب دمشق) ٥٤: ١٢ و ١٤ طشتر حمص أخضر (نائب الكرك) ٤٢: ٥ و ٧ و ١٨ و ٢٠، ٣٤: ٢ و ٥ طشتر (الدوادار نائب دمشق) ٢٥: ١٢ و ١٤ ططر (تسلطن بدمشق) ٢٤: ١٨

ططر (دوادار في قلعة مصر) ١١: ١٢١

الشهاب البغدادي الأعرج (الخواجا الرقاوي)
١٤: ٢١٦، ٣: ١٤٤
الشهاب البغدادي الأعرج (الخواجا الرقاوي)
١٤: ٢٦، ٢٦: ١٧

الشهاب الرملي = شهاب الدين الرملي الشهاب القرعوني ٢٤٠: ١٣ الشهاب بن الملاح ٢٠٠: ٥

شهاب الدين الرملي ۲۰۷: ۵، ۲۰۲: ۱٦، ۳۰۳: ۲،۲۱۲: ۸

شهاب الدين بن الصيدي ٢٤٠: ١٥ شهاب الدين بن العطار (مهندس السلطان) ٢٠٠: ٢٠٠ ، ٢٠٠: ٨ ، ٢٥٥: ٥

شهاب المدين بن الفرفوري = الفرفوري (قاضي الشافعية في دمشق ثم قاضي القضاة فيها ) ۱۱: ۲، ۱۱: ۲، ۱۱: ۵، ۱۱: ۲، ۱۲: ۱۲، ۱۲: ۱۲، ۱۲: ۱۲، ۱۲: ۱۲، ۱۲: ۲، ۱۲: ۳: ۱۲: ۳، ۱۶: ۳ و ۲، ۱۶: ۸ و ۱۲ و ۲۲ و ۱۲ و ۲۰، ۱۰: ۱۰، ۱۰: ۱۰، ۱۰: ۱۰، ۱۰: ۱۰

شهاب الدين بن قاضي عجلون (القاضي كاتب السر) ٧٣: ٧

شهاب الدين المحوجب ١:١١٠ : ١

شهاب الدين الهيتمي (القاضي) ٢٧٥: ١٩ ، ٢٨٥ : ٣

شیخ الخاصکی (شرف الدین نائب دمشق ثم الملك المؤید) ۰۷: ۱۲ و ۰۸، ۱۵: ۳ و ۹ و ۱۰ و ۲۱، ۵۹: ۵ و ۶ و ۸، ۲: ۲: ۲ و ۶ و ۱۷، ۲۱: ۶ و ۵، ۲۲: ۱۱، ۲۲: ۵ و ۵، ۲۲: ۱۲، ۵ و ۶ و ۶ و ۲۲: ۱۲، ۲۲: ۵ و ۵، ۲۲: ۵ و ۵، ۲۲: ۵ و ۵

شويخ (أميرأل علي) ٢٥٩: ٩ شيركوه (أسدالدين) ٧٥: ١٤ و ١٦ و ١٨ طومان باي قرا = طومان باي الأسمر طيبرس الوزيري (نائب دمشق) ٢٢: ١٦ و ١٨ و ٢٠

«ظ»

الظاهر (السلطان) ۱۳۶: ۱۰ الظريف (والى قلعة مصر) ۱۰: ٤

« ع »

عبد الرحمن بن الخطيب ٢٩٤: ٢٠
عبد الرحمن بن الشريف (كحال) ٢٠٠: ٨
عبد الرحم بن يوسف الحنبلي (ابن قريج) ٢٩٩:
٦١
عبد الصد الحنفي ٢٦٦: ١٥
عبد العزيز (استادار) ١٥٩: ١٠١، ١٦١: ١٧
عبد القادر الحوي (الملقب بأبي قصروه) ١٤٤: ٢٢
عبد القادر العدوي ٢٤١: ٢٠
عبد القادر المرشدي (مزين) ٢٧٧: ٨
عبد الكريم بن الجيعان ٢٠١: ١٧
عبد الكريم بن الجيعان ٢٠١: ١٧
عبد الله بن عمرو بن العاص ٢٨٨: ١٩

د, ۲۰۱: ٤ و ۱۲، ۲۰۳: ۱۱، ۲۰۸: ۲،

7:713.14:717:77:7

عثان بن جقمق (الملك المنصور) ١٦: ٧٢ و ١٧

عثان كوهي الفارسي = عثان بن الحلبي (الشيخ)

العادل) ۱۱۲: ۸ و ۱۰، ۱۲٤: ۱۲، ۱۲۵: ۱۷، ۱۲۱: ۱ و ۳ و ۵، ۱۳۰: ۱۵ و ۱۱ و ۲۰ و ۲۱، ۱۳۲: ۹، ۱۳۳: ۷ و ۱۲ و ۱۵، ۱۳۵: ۱۲، ۱۲۷: ۷، ۱۳۸: ۸ و ۱۸، ۱۳۹: ۱ و ۳ و ۲ و ۷ و ۱۲، ۱٤٠ : ٣ و ١١ و ١٤ و ١٦ و ١٧ و ٢٢ ، ۱٤١: ۲ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢، ١٤٣: ۱۷، ۱۶۲: ۸ و ۱۲ و ۱۸ و ۲۱ و ۲۵، ۱٤٥ : ٥ و ٨ ، ١٤٦ : ١ و ٤ و ٧ و ٨ و ١٣ و ۱۱ و ۲۰، ۱٤۷: ۱ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۸ ۱٤٨: ١٦، ١٥٢: ٢ و ١٠ و ٢٢، ۱۵۳: ۵ و ۱۱، ۱۵۶: ۱۵ و ۲۱ و ۲۲، ۱۵۵: ۱۳ و ۱۵، ۱۵٦: ۵ و ۷ و ۹ و ۱۰ e 71, 1.7: 3, .YY: 11, FAY: A1, VP7: 71. P.7: 11. 177: ۲۲، ۲۲۰: ۱۹، ۳۲۰: ۶ و ۲۳

طقر دمر النامري (سيف الدين نائب حلب ثم

طقطباي (دوادار قصروة ونائب دمشق) ۱۲۵: ٥ و ۲۲۱: ۲۷: ۹۲: ۹۲: ۱۷: ۲۷۰

الطولقي المالكي المصرى = الشمسي الطولقي

طومان باي (دوادار كبير في مصر ثم السلطان

دمشق ) ۲: ٤٤ و ٤

طنباي (كاتب وفد الحج)

طومان باي الأسمر (دوادار السلطان قانصوه الغوري في دمشق ثم نائب القلعة ثم سلطان مصر) ۱۸۵: ۲۰ و ۲۲، ۱۸۲: ۱۸۰: ۱۸۰: ۱۸۰، ۱۹۷: ۱۰، ۱۰۰: ۱۰، ۱۹۷: ۲۰، ۱۲۲: ۵ و ۸، ۲۲۵: ۱۸، ۱۲۰: ۱۵، ۱۲۲: ۱۵

إعلام الورى (٢٣)

\_ 701 \_

على دولية ، على دولات ، علاء الدولية (الأمير التركاني) ۸۷: ۲۲، ۹۳: ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ 3P: A, OP: 3, VP: VI, P-1: V, Y//: ۱۲ ، ۲۰۱ : ۸ ، ۲۰۰ : ۲ و ۲۰ ، ۲۲۰ : ۲۱ ، على بن أبي طالب ٢١١: ٨ علي زين الدين بن الفرفو ر ٣٠٢ : ١٤ علي بن ذي النون الأسعردي الدمشقي ٦٦: ٢٣ علي باك بن سوار (الأمير) ٢٥١: ١ و ٨ و ١٥ على بن الهريري ٢٩٣: ٢٠ على اليلداني (خطيب الثابتية) ٨: ٢٩ العاد بن الأكرم، العادي نائب جنبردي الغزالي على قلعة دمشق ٢٤٨ : ١٥ ، ٢٥٣ : ١ عمر بن معين الدين (موقع) ٢٧٦: ١٥ عيسي بـاك بن إبراهيم بن خليل الفنري ٢٥٩: ١٧ و ۱۹، ۱۲۲: ۱۲ و ۱۲، ۱۲۲: ۱۵، ۱۲۲: ۱و۲

## «غ»

غرس الدين المقري ٢٨٤: ١٣ غرس الدين خليل (القاضي) ٢٧٥: ١٥، ٢٨٣: ١٣ غرلو (الأمير شجاع الدين العادلي) ٣٦: ٨ و ١٠ و ٢٣ الغزالي = جنبردي الغزالي الغوري = السلطان قانصوه الغوري

«ف»

فارس (الدوادار التنمي) ٥٥: ٢ فرج بن برقوق (السلطان الملك الناصر) ٥٦: ٩، ٥٥: ١٦ و ١٧ و ٢٠، ٥٩: ١٢ و ١٤ العجيمي (نقيب الأشراف) ٢٢٥: ٩ عذرا بنت شاهنشاه بن أيوب (أخي صلاح الدين) ٨٠: ١٧ و ١٨، ١٩٤: ٢٢ عز الدين سبط العز الحنبلي ٢٨٥: ٤ العز بن قاضي نابلس ٢١٦: ١٧ عز الدين ايبك الجوي ٢٠٦: ١٨ عساف (كبير آل مري) ٢١٦: ١٥ عفيف الدين بن شيخ مشهد نفيسة ٢٧٦: ٥

العلاء بن طالو (نقيب الجيش) ٢١٤: ٢٠، ٢٢٠: ٨، ٢٩٣: ٦، ٢٩٥: ١٧، ٢٠٧: ٥، ٢٠٨: ٢، ٢١٧: ١٧

علاء الدين بن الإمام (ناظر جيش مصر) ١٥٢: ٢٧٢،١٠ ؛ ٩

علاء الدين بن العاد المقدسي (ابن علان) ٢٩٨: ١٧ و ١٩ و ٢١

علان من قراجها (من حهاشية الأمير محمد بن قانصوه الغوري) ۲۲۰: ۹، ۲۷۰: ٤، ۲۷۱:

علم الدين بن الخواجا شهاب الدين بن سليمان ٢٠: ٢٥٤

علم الدين العباسي ٢٧٦ : ١٥ العلموي (عبد الباسط مختصر تنبيه الطالب) ٨٠:

علي باشا (نـائب غيبـة السلطـان سليم العثمـاني في، دمشق) ٢٥٦: ٨

عليباي (نائب القلعة ) ٣٠١ : ١٩ و ٢١ علي (خازندار النائب يلباي) ١٢٧ : ٥ علي بيــه (الأمير متسلم الأمير برقــوق الظـــاهري نائب الشام) ٨٩: ٧ قانصوه (السلطان الظاهر) ۱۱۲: ٦ و ۱۱۹، ۱۰: ۲۰، ۱۲۵: ۱۱، ۱۲۳: ۲، ۱۵۱: ۲، ۱۵۱: ۲، ۱۵۱:

قانصوه الفاجر (دوادار السلطان) ۱۹۲۰: ۸، ۱۹۹۰: ۲ ۱، ۲۷۱، ۲۰، ۱۵۲، ۲۰ و ۲۷۱، ۲۰، ۲۷۱: ۱ قانصوه کرت (الأمير) ۲۷۰: ۵، ۲۷۱: ۲۸، ۲۷۸: ۸ فرج بن منجك (الأمير) ١٩: ١٦ فرج (ابن صبي الوالي) ٢٩٢: ١٧ فرحات باشا (باش العساكر العثمانية) ٢٥١: ١٧. الفرفور = الولوي الفرفوري الفرفور = الولوي الفرفوري فرهاد باشا (نائب طرابلس ثم دمشق للعثمانيين) فخر الدين (ناظر الجامع الأموي) ٢٢٤: ٦ الفخري الصغير (قاتل أرغون شاه) ٤٥: ١٧ فطيم الاقباعي (لص) ١٨٨: ١٩ الفنري = زين العاب دين بن الفنري (المللا

«ق»

القابوني (الشيخ)
قازان (ملك التتر) ۲۷: ٤ و ٦ و ١٠ و ١١ و ١٢ قازان (ملك التتر) ۲۷: ٤ و ٦ و ١٠ و ١١ و ١١ و ١٢ قاسم (كيخية الدفتر) ۲٥٦: ٨
قاسم (ابن شريف مكة) ٢٨٦: ٨
قاتباي = قايتباي
قانباي الحزاوي (نائب الشام) ٧٤: ٩ و ١١، ٢٩٠: ١
قانباي الرماح (باش العسكر المصري وأمير آخور)
قانباي الجمدي (نائب دمشق) ٢٦: ١ و ٤، ٢٦: ٣
قانصوه الألفي ٩٩: ٧٠، ١٠٠: ١ و ١٠٠٠: ١٠٠ قانصوه البرج (الجمدي نائب البرج بالاسكندرية)
قانصوه الجل المصرى (نائب صفد) ١٨٠: ١٠٠ ١٠٠: ١٠٠ قانصوه الجل المصرى (نائب صفد) ١٨٠: ١٠٠ ١٠٠: ١٠٠ قانصوه الجل المصرى (نائب صفد) ١٠٠: ١٠٠ ١٠٠: ١٠٠ قانصوه الجل المصرى (نائب صفد) ١٠٠: ١٠٠ ١٠٠: ١٠٠ قانصوه الجل المصرى (نائب صفد) ١٠٠: ١٠٠ ١٠٠:

القرماني (مؤلف كتاب أخبار الدول) ٩٤: ١٦، ٢٥: ٩٦ قريش (كبير زعر الشاغور) ١٢١: ١ القزويني ٢٠٣: ٩ خشقدم (الظاهر سلطان القاهرة) ٧٠: ٧ قصرمل ٢١٨: ١٠

قصروه (نائب الشام ثم الدوادار أتابك مصر) ۱۱۲: ۱۱، ۱۱۲: ۱۱۲: ۱۱۰: ۱۱۲: ۱۲۰: ۱۲۰: ۵، و ۱۷ و ۸ و ۱۲ و ۱۷: ۱۳۲: ۱۲ و ۲۰، ۱۳۲: ۱۳ ۱۹، و ۱۰ و ۱۲: ۱۳۱: ۱۲، ۱۳۱: ۳، و ۸، ۱۳۱: ۱، و ۷ و ۱۹، ۱۱۲: ۱۱ و ۲، ۱۲: ۱، و ۱، ۱۱۲: ۱۱ و ۱۳ و ۱۲، ۱۲: ۱، ۱۱ و ۱۲، ۱۱۲: ۱۱ و ۱۲ ۱۲: ۲۰ و ۱۱، ۱۵: ۱ و ۲، ۱۵: ۱،

قصروه الصغير (الأمير) ۱۹: ۱۹ قصروه الظاهري (نائب دمشق) ۲۹: ۱۹ و ۱۸، ۷۰: ۷۰ القصروی ۲۸۵: ۲۰، ۲۹۷: ۵

قضا بردي (نائب الاسكندرية ثم دوادار ثالث ثم نائب غيبة جانبردي الغزالي في دمشق) ٢٣٧ : ٢١٥ ، ٢٤١ : ٢١ قضا بردي (مملوك سيباي) ،١٢٨ : ١٠

قطب الدين الخيضري عمد بن محمد بن عبد الله الخيضري ٩٢: ٢١ الخيضري ٢٩: ٢٠ قطر (اللك المظفر) ٢: ٢ و ١٣ و ٢: ٢٢. ٧

و ۱۰ قطب الدين بن سلطان (مفتى الحنفية) ١٣:٢٦٣

قانصوه (الحاجب نائب غيبة سيباي) ١٩٢: ١٢ قانم (دوادار النائب الثاني) ٢٤٦: ١٩ قامتياي (، أسرنه به به النيور، ثم السلطيان إلما لك

قايتباي (رأس نوبة النوب ثم السلطان الملك الأشرف) ۸۸: ۳، ۹۱: ۱۲، ۹۵: ۲۳، ۱۰۰: ۵، ۱۰۱: ۵، ۱۱۳: ۲، ۱۵٤: ۱، ۲۰:۱۵٤: ٤: ۱۵۲

قايتباي (خاصكي أمير ميسرة في دمشق ثم نائب كرك الشوبسك) ۱۷۸: ۲۰، ۱۸۲: ۲۷، ۱۸۹: ٦ و ۸ و ۱، ۱۹۵: ۲

قبجق المنصوري (سيف الدين نـائب دمشق) ٣٧: ١، و ٣ و ٦ و ١٠

قجماس (الظاهري الإسحاقي نائب الشام) ٩٣: ٤. و ٦ و ١٣. ٩٥: ٢، ٩٦: ١، و ٤ و ٨ و ١٠، ٩٧: ٤. و ١٤ و ١٧، ٩٨: ٢٢.

قرا باشا (نائب السلطان سليم في حلب) ٢٤٨: ١٦ قرا جا (نائب غزة) ١٠٥: ١٤

قرا سنقر (المنصوري نائب دمشق) ۳۷: ۱۵ و ۱۷ قردم الخشني ۵۶: ۱۰ قرقماس ۷۱: ۳

قرقماس الجلب (الأمير) ۱۳: ۱۳۹، ۱۳، ۱۳۹: ۱۳ قرقماس اليحياوي (حاجب دمشق وأتابك ثم أمير كبير ونائب حلب) ۱۱۹: ۱۲، ۱۲۲: ۷، ۱۲۸: ۸، ۱٤۰: ۱۳، و ۱۵، ۱۶۱: ۱۱ كال الدين بن حمزة الحسيني (السيد مفتي دار العمدل الشمافعي) ٢٠٦: ١٨: ٢٠٧: ١٨: ٢٠٠٤: ٣٠ العمدل الشمافعي) ٢٠٦: ١٨ المادين الشهرزوري (القاضي في دمشق) ٧٥: ١٤ كال الدين الطويل الشافعي ٢٧٣: ٢ كشبغا الخاصكي (سيف الدين نائب دمشق) ٥٥: ١ و ٣ كشبغا اليلبغاوي (سيف الدين الحموي) ٢٥: ١ و ٣

« ل»

لاجين (حسام الدين المنصوري ثم السلطان) ٣٥: ٢ و ٥ و ٨، ٣٦: ١١ لطفي باشا (والي دمشق) ٢٥٩: ١ و ٣ الليث بن سعد ٢٢٥: ١٤: ٢٦٩: ٣

« م »

ماما (أمير) ٢٠٩: ١٠ المأمون: ٢٠٦: ٩ مبارك القابوني ٢٠٦: ٥ ماميه (خاصكي) ٢٢٢: ٦ و ١٥، ٢٢٢: ١٥ محارم بن هزاع ٢٨٦: ١٠ محب الدين الأسلمي سلامية = المحب الأسلمي (نـاظر جيش وكاتب السر) ١٥١: ٦، ٢٠٠: ٣ و ١٥، ٢٠٧: ٣ و ٨ و ١٨، ٢٠١: ٥ و ٢١، ٢١٦: ٢ و ٣، ٢٣٠: ١١، ٢٩١:

« ئ »

الكامل = الملك سنقر الأشقر كتبغا (مقدم التتار) ٢١: ١١ كتبغا (الملك العادل) ٢٦: ١١ كجك (الملك الأشرف) ٤١: ١١ كراي (الأمير سيف الدين المنصوري) ٢٨: ١ و ٣ كرتباي الأحمر (نائب الشام) ٢٠١: ٦، ١٠٥: ١ و ١٠ و ٤ و ٨ و ١٥: ١٠١ : ١، ١٠١: ٦ و ١٤: ١١، ١١٥: ١ و ١٠ د ١١٠ الأثرفي (الأمير) ٢٠١: ٨، ٢٧١: ٩، ٢١١: ٩ كريم الدين بن الأكرم ٢٠٠: ٨، ٢٧١: ٤ كريم الدين بن الجيعان (كاتب خزانة) ٢٧٦: ١٨

كال الدين البارزي (كاتب السر) ٢: ٦٩

محمد بن سعد الدين (مقدم حمارا) ٧٢: ٧ محمد بن سيف الدمشقى الحنفى ٢٦٣ : ٨ محمد الصالحي (الشهس بن الفراء الحنفي) ٢٥٧: محمد بن صلاح الدين بن الجيعان ٢٧٦: ١٩ محمد الصوفي البلخشي (الحنفي) ٣١٠: ١٣ محمد بن ططر (الملك الصالح) ١٩: ٦٤ محمد بن طولون (مؤلف الكتاب) ۲۲: ۱۸، ۲۸۵: ۲۰ و ۲۲، ۳۰۲: ۲۱، ۳۱۵: ۱۷ و ۲۱، 10: 717 محمد العجمي (الطواقي) ١٨١: ٢ محمد بن العفيف (كحال) ٢٧٧: ٨ محمد بن غازي (الملك الكامل الأيوبي) ١٨: ٨٥ محمد الفاتح (السلطان العثماني) ٢٠: ٣٠ محمد بن قانصوه الغوري (المقر الناصري) ۲۱۸: ۱۵، ۲۲۲: ۲، ۲۲۲: ۷ و ۱۹، ۲۲۰: ۱۸، X77: 01, 337: P, PF7: •7, /Y7: V1, ۲۷۸: ۱۹، ۲۸۰: ۸ و ۱۶، ۲۹۷: ۱ و ۹، ١٠ , ٨ : ٢٩٩ محمد بن قایتبای (الملك الناصر) ۱۰۰: ۹، ۱۰۱: ٤، ١٠٢: ٣ و ١٥، ١٠٨: ٤، ١١٢: ٨، 8:118 محمد بن قرقاش (شاليش العسكر الرومي العثماني) 17: 707

محمد بن قبلاوون (الملك النياصر) ٣٧: ١٣، ٢٨،

۳۹،۲۲ و ۷ و ۹، ۶۰: ۱ و ۲ و ۳ و ٤

و ٦ و ٨، ٤١: ٧، ٤٥: ٥، ٤٧: ٧، ٧٤٠

0, 117: 1, 317: 0, 017: 7, محب الدين (خطيب مكة) ٢٩٥: ١ محب الدين الظاهري (موقع) ٢٧٦: ١٦ الحب بن شهلا الأشقر (ناظر الأموى ثم محتسب دمشق) ۱۹۲:۱۹، ۱۹۷: ۵ المحيى بن أجأ ٢٠: ٢٠ المحمى بن الخيضري ٢٩١: ١٠ محمد أحمد دهمان ۲۶۶: ٥ محمد الأدهمي ٢٨٦:٦ محمد بن الأكرم ٢٠٢٠٢ محمد بن أرغون (خربندا ملك التتر) ٢٠: ٢٠ محمد البسطامي ٢٨٦: ٦ محمد البعني (وكيل استادار النائب) ٢٢٦: ٧ محمد البلخشي ٣١٠: ١٣ محمد التبريزي (الحافظ) ۲۰۷: ۳ محمد بن تميم (مجير الدين الشاعر) ٧٢: ٢١ محمد بن الحنش (مقدم البقاع) ٢١٥: ٣ محمد بن خريص (المعروف ببلبان شيخ كرك نوح) ۲:۷۲:۲ محمد بن الخطيب (شمس الدين) ٢٩: ٨ محمد الدسوقي ٢٨٦: ٦ محمد بن الريس (طبيب) ۲۷۷: ٥ محمد بن زين العابدين القادي ٢٨٦ : ٥ محمد بن ساعه (أمير قبيلة) ١٠٢: ١٠٩، ١٠٩: ١، P71: 71, V.7: 71, A.7: V1, .17: ۱۲، ۲۱۲: ۸ و ۲۱، ۱۲: ۱۹، ۱۲: ۱ و ۷، ۲۱۲: ۸، ۱۲: ۵، ۲۲: ۱۹، ۱۲:

محمد كزل ٢٦٣ : ٣ و ٥

مسرباي (دوادار قانصوه الغوري) ۱۵۸: ۷، مسلم (أمير بني لام) ۱۰۸: ۱۹۳، ۱۹۳: ۵، ۲۱۲: ۱۵ مسيد (الأمير) ١٢٠: ٤، ١٢٩: ٢، ١٤٣: ٩ مصطفى أبلاق (والي دمشق) ٢٦٠: ٨ و ١١ مصلح ميزان (متسلم دمشق للسلطان سليم بن عثمان) ۲:۲۰۱،۲:۲۳۱ و ۱۹ المظفر (الملك) = أحمد بن المؤيد شيخ معاوية بن أبي سفيان ٤٤: ١٤ المعقلي (شيخ باب الجابية) ٢٩٩: ١٧ معين المدين بن يعقوب (القماضي) ٢٧٥: ١٧، المغربل (جاسوس يساعد النواب على المصادرة) مغلباي السمين (الحاجب الكبير في دمشق ونائب غيبسة قصروه) ١٢٦: ٨، ١٣٥: ١١ و ١٧، ١٤٢: ٩، ١٤٧: ٤ و ١١ و ٢٠، ١٤٨: ١٠ مغلباي الشريفي الزردكاش ٢٧٠: ١٠ المقرقع (نائب الغزالي في حماة) ٢٤٨: ٢ و ٤ ملجم (أمير قبيلة) ٢١: ٢٤٥ ملك أصلان بن سلمان بن ناصر الدين بك دلغادر (سيف الدين الأمير) ٨٦: ٢٥، ملكتر الحجازي ٤٠: ٥ مملوك أقبردي (محتسب دمشق) ۱۵۸: ۸ منجك (الأمير سيف الدين نائب دمشق ثم وزير في القاهرة) ٤٧: ١٨ و ٢٠ ، ٤٨: ٤ و ٧ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ منصور (حفيد الفرفور الشافعي) ٣١٥: ٥

منصور (حفيد الحب الأسلمي) ٢٢٢: ١٦

محمد بن كنان (المؤرخ) ۲۱۰: ۱۷ محمد بن مبارك (أمير) ۲۰۸:۷ محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر الخيضري الدمشقى (قطب الدين أبو الخير) ٩٢: ١١ محمد بن مدلل الغزاوي (الأمير نـاصر الـدين كبير المشايخ الشهير بابن ساعة ) ٢١٤: ٦ محمد بن منجك الناصري ٦٤: ٢٠ محمد بن المستمسك بالله يعقوب العباسي (أمير المؤمنين) ٢٧٣: ٥، ٤٨٢: ٦، ٢٠٥: ١٢ 7:717:17 محمد بن يزبك (الأمير) ٣٠٧:٧ محود بن أجأ الحنفي الحلبي المصري (شمس الدين كاتب السر) ١٥٢: ١٢، ٢٢٤: ٢٠، ٢٣٠: · / ، ۲۷۲: ۷ ، ٥٨7: P/ ، • P7: P/ ، YP7: محمود الأذرعي ١٥٤ : ٩ محمود بن الشحنة ٢٨٤ : ٨ محمود بن الأتابك زنكي (نور الدين الشهيد) ٧٢: ۱۹، ۷۷: ۱۳ و ۱۷ و ۱۸ و ۲۲ الحيوي بن العربي (الشيخ محى الدين بن العربي) 737: 7, 707: 1, 307: A, POY: F, 317: 10:017: 5 الحيموي بن يمونس (القماضي الحنفي) ٢١١: ٦، 717:71,017:71,917:41,777:8, 177: 1 0A7: F مروان بن الحكم (الخليفة الأموي) ٤٤: ١٠٤،١٤: المستعين بالله (أمير المؤمنين) ٥٩: ١٧ و ٢١ مسرياي (دوادار السلطان) ۱۸: ۱۸۰ منصور (ابن النائب قانصوه البرج) ۱۷۱: ۱۲ منطاش (ثائر) ۵۰: ۸ منکلي بغا ۸۹: ۱ و ۱۷ مهنا بن مقلد (أمير قبيلة أل مري) ۱۹۲: ۱۳ موسى (النبي عليه السلام) ۸٦: ۱۵ و ۱۹ و ۱۸ مسوسى بن بلغان (عريف القراونة) ۲۹۳: ۱۱ و ۱۲ و ۱۲

دن »

ناصر الدين بن الحنش (الأمير مقدم البقاع)
١١٥: ١٨، ٢١١: ١٢ و ٢٠، ١٢١: ١١،
١٥٥: ١٩، ١١٨: ٢١، ١٧٩: ٤، ١٨٠: ٥.
١٨: ١٠، ١٩٤: ١٩، ١٩٥: ١٧، ١٠٠: ٤،
١٢: ١٥، ٢٤٢: ٩ و ١٣، ١٤٤: ١١،
١٤: ٢٠ و ٣، ١٩٠: ١٠ و ٢٠،
١٨: ٢١ و ١٨، ٢١٦: ١٩، ١٢٠: ١٤.

ناصر الدين (مؤذن) ٢٧٦: ١٣ النجم بن تقي الدين بن قاخي عجلون = ( نجم الدين قاضي الشافعية بدمشق) ٢٠٧: ٥،

نجم السدين بن الخيضري (كاتب السر) ١٤٩: ٢٠ و ٢١

نجم الدين المدني = يحيى بن المدني النجيبي (نائب قلعة دمشق) ١٢: ١٢ النجيبي (نائب قلعة دمشق) ١٧: ١٢ النجمي بن مفلح (القياضي الحنبلي في دمشق) ١٢٧: ١، ١٨٥: ١٢، ٢١٢: ٢١٩: ٥٠: د نعير (الثائر) ٥٥: ٨

النعيمي (مؤلف كتاب تنبيه الطالب) ۲۸۵: ۱. ۲۰۰ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۰ ، ۲۱۵: ۱۱

(( 0 ))

هزاع (حفید شریف مکة) ۲۸۱: ۱۰ هولاکو ۳۱: ٦ و ۸ و ۱۲ همیل (لص دمشقی) ۱۸۸: ۱۹

( g )

وردبس = اردبش الولوي بن الفرفور الفرفوري (قاضي الشافعية ۲۱۲: ۱۶، ۲۱۲: ۵، ۲۱۸: ۱۰ و ۱۰، ۲۲۲: ۲، ۲۲۲: ۱۱، ۲۲۸: ۸، ۲۲۵: ۷، ۲۳، ۲۲: ۲، ۲۶۰: ۲ و ۲۰، ۲۶۲: ۲۱، ۲۵۲: ۲۰۰ ۲۰، ۲۸۰: ۲، ۲۰۰، ۲۰۰: ۷ و ۲۰، ولي الدين البلقيني (قاضي الشافعية بدمشق) ۸۰:

«ئى»

يحيى بن جانم الجركسي (الأمير) ٨١: ٧، ٨٢: ٢ يحيى بن الدميري ٢٧٣: ٣، ٢٨٤: ٨ يوسف بن برسباي (العزيز ولي عهد أبيه) ٦٦: يوسف بن عبد الرحمن (محى الدين بن الجوزي) Y : T1Y يوسف بن محمد بن غازي بن صلاح المدين يوسف بن أيوب (آخر ملوك الأيوبين بدمشق) ۳۱: ٤ و ٦ يوسف الناصري (شاد الشراب خانه) ٢٧٠: ١٠ يبونس باشا (أول وال عثاني في دمشق) ٢٣٥: ١ و ٤ ، ٢٣٦ : ٤ ، ٢٣٩ : ٢ ، ١٠٦ : ٢١ ، ٢١٠ : يونس الحاجب ٢٥٦: ١٢ يونس الشرفي = يونس النابلسي يونس بن القواس (مقدم وادي العجم) ١٢٥: ١١، ١٥٠: ٤، ١٠٠: ١، ١٢١: ٧، ١٧١: ١٧، ۱۹۰ : ۸ و ۱۲ و ۱۵، ۲۶۲ : ۱۲، ۲۵۳ : ۱۷ يونس العادلي (القاضي شرف المدين وكيل المقام الشريف) ۲۲۲: ۱ و ٥ و ۱۵، ۲۲۳: ۱۵، ۲۲۲: ۲، ۲۰۱۱: ۲ و ۱۸، ۲۱۰: ۲۰، ۲۱۲: 11 0 11,317:3,017:37 يونس من عبد الله النوروزي (الأمير) ١٩: ١٠٠ يونس النابلسي الشرقي ٢٧٢ : ١٢ و ١٥

يحيى بن شاهين المصري الحنفي (محى الدين إمام النائب) ١٧٥ : ١٥ يحيى بن على الرفاعي ٢٨٦: ٤ يحى بن المدني (نجم الدين القاضي كاتب السر) يخشباي (الأمير نائب حماه والحاجب الكبير بدمشق) ۱۳۳: ۲۲، ۱۳۸: ۳ و ۱۲، ۱۳۹: ۲۱ ، ۱۹۸ ز ۱۰ ، ۱۸۲ : ۱۷ ، ۱۸۸ : ۵ و ۹ ، 117:71. 177: 17. 177:7 يشبك الدوادار (أمير كبير عصر) ٨٧: ١٥ و ٢٦، ۹۲: ۱۲ ، ۹۳ ، ۱۲ و ۳ و ۱۲ يشبك النوروزي (نائب طرابلس) ٧٩: ٤ يشبك (اعتقل مع المؤيد شيخ) ٥٩ : ٢٠ : ٥٩ ، ٦ يطا (الدوادار الظاهري نائب دمشق) ٥٥: ١٣ يعقوب شاه المهمندار ٩٥: ٢٠ يلباي الأينالي المؤيدي (أمير كبير في دمنيق ونائب غيبة كرتباي الأحرثم نائب طرابلس ثم دوادار السلطان في دمشق ثم سلط\_\_ان مصر) ۸۷: ۲۰۲: ۱ و ۱۵، 3.1: 11, 0.1: 11, ٧.1: ۲، ۱۲۱: ۱۵ و ۱۹، ۱۲۷: ٤، ۱۵۱: ۲۱، ۱۰ ، ۷۱: ۷، ۱۷۲: ۵، ۱۷۲: ۵ و ۸ و ۱۰ يلباي العادلي (نقيب قلعة دمشق) ١٥٠: 31,701: 11,701:3 يلباي المشد (دوادار النائب ثم نائب قلعة دمشق) 3/7: // , 0/7: 7/ , 777: 0/ يلبغا اليحياوي (سيف الدين نائب دمشق) ٤٠: 18: 29 , 7 , 1: 20 , 0 يلبغا الناصر (نائب دمشق) ٥٥: ٩ و ١١

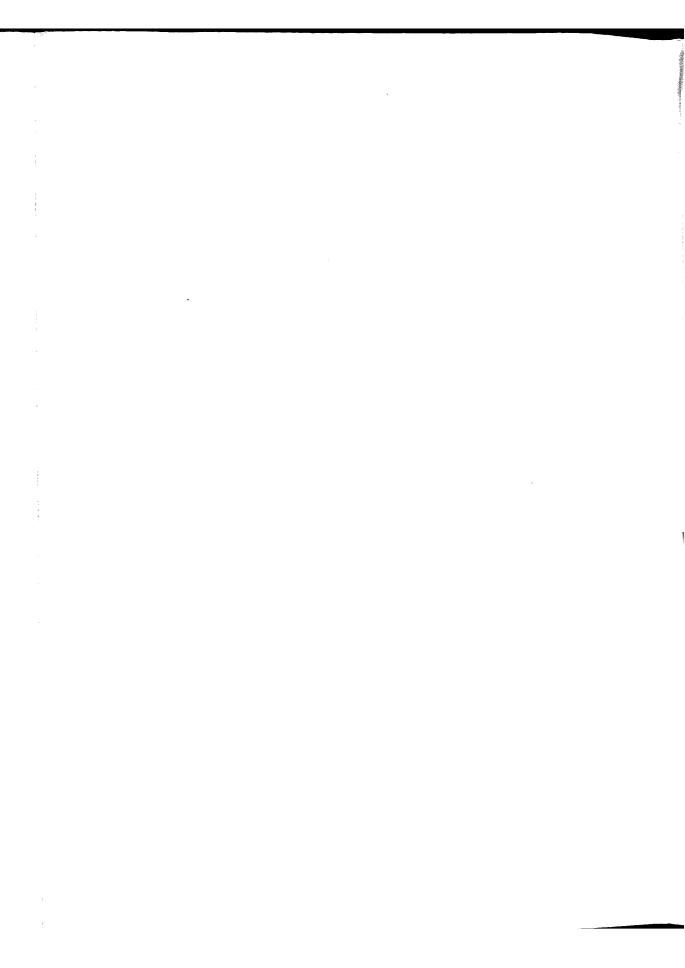

## أبناء

ابن الحرفوش (المقدم) ابن حسن بالي (أبو قصروه) ١٤٨: ١ ابن حمزة (متصلح) ٢١٦: ١٢ ابن الحنش = (الأمير ناصر الدين بن الحنش) ابن الحنبلية ٢٩٩: ١٨

«خ»

ابن خليل القاضي (قارئ) ٢٧٦: ١٠ ابن الخياطة (استادار كرتباي الأحمر) ١١: ١ ابن الخياطة (كبير البلاصية) ١٦٦: ١١

( C ))

ابن الدمشيقي (استادار أركاس ورأس الزغلية) ١٨: ١٠: ١٩٦

(( \ ))

ابن رمضان (ثائر) ۱۸۲ : ۷

«ز»

ابن زيرك = ركن الدين بن زيرك

«سى»

ابن ساعد = الأمير محمد بن ساعد ابن سعيد ٢٩٤: ٣ و ٥ ابن سلطان جركس = الأمير قانصوه ابن السلعوس = وكيل وزير الديار المصرية ٣٦: «ĺ»

ابن أجا = محمود بن أجا الحلبي ابن الأستاذ (كبير زعر ميدان الحصى) ١٠: ١٠ و ١٦ و ١٧ ابن اسرائيل (الشاعر) ٦: ٦

ابن إسماعيل (شيخ العشران) ٢:١١١

ابن الإمام (ناظر الخاص) ۲۳۰: ۱۰، ۲۸۵: ۲۰، ۲۹۱

ابن أياس (مؤلف) ٢٨٤: ٢٢ ، ٢٨٧ : ١٥ و ٢١

« ب

ابن بيدمر (نائب بعلبك) ۱۱۹: ۳: ۱۹۲: ۱۱ ابن البطايني ۱۹۶: ٤ ابن بيغوت ٢٣٦: ١٦

" ج »

ابن جانباي البدوي (أمير عرب) ٢١٠: ١ ، ٢٩٩:

ابن الجيوسي = الجيوسي (شيخ قبيلة العشران)

" ح "

ابن حجر العسقىلاني المحمدث ٢: ٢، ٦٦: ١ و ٢، ٨٦: ٦، ٦٩: ١١، ٧٠: ١٩، ٧١: ١٨، ٢٨٩:

٤

«شش»

ابن الشحنة = قاضي قضاة الأحناف بمر ٢٣٠: ١٢ ابن شنتر (أحد الدونة) ١٨٠: ٤ ابن الشيرازي المزي ١٢٢: ٥ ابن الشيرجي ٢٨٦: ١

«ط»

ابن الطباخ (كبير زعر الشاغور) ١٦٢: ١٥ ابن طربيه (أمير الدريب) ٢٣٧: ١٧ و ٢٢، ٢١٨: ٨ و ١٢ ابن طرباي = ابن طربيه

«ظ»

ابن الظاهر بيبرس (الملك السعيد) ٢٤: ٤

«ع»

ابن عثمان = سليم بن عثمان (السلطان العثماني)
ابن العطار = شهاب الدين بن العطار
ابن عدوس ٢٩٥: ٥
ابن عرين ٢٩٤: ٢
ابن عطية (التاجر) ٢٣١: ٣، ٢٠١: ٣
ابن علاقه ٢٩٢: ٢٠، ٢٩٣: ١ و ١٠
ابن عر البرهان ٢٠٠: ٦

« غ »
 ابن غازي = محمد بن غازي
 « ف »

ابن الفقاعي (بردار نائب دمشق) ١٦١: ١٧، ١٦٤: ٦ ابن الفرفور= البدري الفرفوري قاضي الحنفية

ابن الفيقي (القاضي) ٣٠٠: ١٣

«ق»

ابن القاري (الخواجا) ۱۰: ۱۲ ا ابن قرقد (ابن أخي السلطان سلم) ۲۹۳: ۳ قطب الدين الخيضري = محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر الخيضري ابن قرقماس ۳۰۱: ۱۰ ابن القواس = يونس بن القواس

ابن الكركية الحريري ٢٩٤: ٢ و ٤

( م ))

ابن الماخوزي ٢٩٤: ١ ابن المحب بن شهلا الأشقر ١٩٧: ٥ ابن المزلق = ابن قاضي القضاة ١١٧: ٥ ابن مزهر (كاتب السر في القاهرة) ١٥٢: ١١ ابن المقصاتي الحمامي (لص وأحد أعوان الظلمة)

«ن»

ابن ناصر الدين (الحدث) ٥٩: ٢٠ ابن النيربي (الخواجا الأمير ناظر الجيش في دمشق وأمير الحـج) ١٧٧: ١٧، ١٥٠: ١٥، ١٥١: ١، ١٥٢: ٣، ١٧٧: ١٩، ١٧٨: ٧، ٢٣٨:

« ي »

ابن يوسف الأندلسي قاضي المالكية بـدمشق ١٢٠: ٨، ١٦١: ١٤، ١٦٦: ١٤ ابن يونس (نائب ابن الشحنة) ٢٦٣: ٩

### الكني

### آباء

« پ

أبو سعيد (حفيد تيمولنك) ٢٠:٩٠

«ط»

أبو طاقية (كبير زعرجي الشاغور) ١٨٢: ٢٢، ١٨٤: ٤ و ٧، ١٩٦: ١٨

«ف»

أبو الفضل الأسدي = بدر الدين (شيخ الإسلام) أبو الفضل الغار (قارئ) ٢٧٦: ١١ أبو الفضل بن أبي اللطف المقدسي ٢٢٥: ٩

((م)

أم محمد ٣١٥: ٧

أبو بكر بن أيوب (الملك العادل أخو صلاح الدين) ۱۰۰: ۱۷ و ۲۵ و ۲۵

أبو بكر بن زريق ۲۹۵: ٦

أبو بكر بن شعبان الرجبي ٢١١: ١٥ و ١٨

أبو بكر الشويكي الطواقي (استادار أزبك الظاهري) ١١٨: ٢

أبو بكر بن المبادل (كبير زعر باب المصلي) ١٦٧: ١٤، ١٦٨: ١٦

أبو بكر بن المبارك ٢٩٣: ٢٠

أبو بكر بن الملك النــاصر محمـد بن الملـك المنصور قلاوون الصالحي ٤١: ٧ و ١٧

«ج»

أبو جعفر المنصور (الخليفة العباسي) ٣٨: ١٧

« ح »

أبو جمرا (أمير آل علي) ٢٥٩: ٩

« ¿ »

أبو الدرداء (الصحابي) ١٠٠ــ١٣

«سى»

أبو سعد بن رميثة بن بركات ٢٨٦: ١١

## الشعوب والطوائف

« ت »

«ĺ»

(( <del>~</del> ))

الجراکسة ۱۰۱: ۲۲، ۲۲۲: ۲۱، ۲۲۲: ۱۹ و ۲۰، ۲۳۸: ۸ و ۱۵، ۲۱۲: ۱، ۱۲۶: ۵، ۲۵۲: ۵، ۲۵۲: ۲۱، ۲۱۱: ۲ و ۱، و ۱، ۲۱۰: ۲۱، ۲۲۲: ۱ و ۳، ۲۲۲: ۱ و ۳،

« ح »

الحنفية (طائفة) ٢٥٤: ٦

« خ »

الخطا، الخطائية ٨١: ١٩ و ٢١ و ٢٢

( C ))

الدروز ۲۵۷: ۳ و ۷ و ۱۱ و ۱۵

الأتراك = الترك أرناؤوط ١٠١: ٢٢ ، ١٠: ٢٠، ١٠: ٢١٠ الأرمن ٢٩: ١١ ، ٢٩٥ : ١٠ ، ٢٠٢ : ١١ الأروام ١٥٤: ٥، ٢٢٨: ٣، ٣٤٣: ١٩، ٢٥٢: ٤ و ٢، ٢٥٤: ٢، ٢٥٦: ٨، ٢٠١ : ٢٠٠ ، ٢١٠ ، ٢٠٠ : ١١ ١١، ٢١٦: ١ و ٤، ١٣١٤: ٧، ٢١٨: ٧، ١١٠ الأعاجم ٢١: ٨ أق - قيونلو (حكومة) ١٠: ١١ الأموية (دولة) ١٠: ١٠ الإنكشارية = الينشرية ٢٤٢: ٨، ٣٣٣: ٩

«ب»

البارتية (حكومة) ١٦:٩٠ بنوصخر ١٦٢: ٩، ١٦١: ٩ بنوصخر ١٦٢: ٩ بنو الغادري ١٨: ٤٦ بنو الغادري ١٨: ٤٢ بنو قدامة ١٠٤: ١٩ بنو كلب ٤٤: ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٦ بنو لام ١٥٥: ٨

أهل السنة ٢٥٧ : ٨

أيوب (بنو) ٣:٣

عرب آل فضل ۲۱۱: ۲۲ عرب آل فضل ۲۰۱: ۲۱ عرب الجبل ۲۱۵: ۱۵، ۲۱۵: ۹ عرب الحجاز ۲۷۲: ۲۱، ۱۷۲: ۶ و ۱۱ عرب حوران ۲۰۲: ۹ و ۱۰ عرب آل علي ۲۱۵: ۲۱، ۲۵۹: ۸ عرب آل موسى ۱۱۵: ۱۱ عرب کرك الشوبك ۲۰۳: ۱۱ و ۱۲، ۲۰۸: ۱۱ العريب ۲۷۱: ۲

«غ»

الغز ۱٦۸ : ٥ و ٦، ٢٩٦ : ۱۸ ، ٢٩٩ : ٦ غسان ٥٠ : ١٧

«فن»

الفرنسج ۱۱۱: ۱۱، ۱۱۷: ۲، ۲۸۷: ۸ و ۲۹۱، ۲۹۱: ۲۱، ۳۰۳: ۱۱، ۲۰۳: ۷ الفرنسيون ۹۸: ۱۷

«ق»

قره ـ قيونلو ٩٠: ١٦ القلندرية ٦٠: ١٨، ٢١: ٧، ١٥٧: ١٠

"מ

المسلمون ۲۹: ۱۲ المغاربة ۱۲۱: ۱۹ المفارجة ۲۵: ۸ الماليك ۸۷: ۱۶ و ۲۲، ۹۰: ۱۰، ۱۰۱: ۲۲، ۱۶۳: ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۲۸: ۲، ۱۲۲: ۱۲، ۲۰۳:

المجوس ٦١: ٨

دغمان ۲۰۹ : ۱۷ و ۲۱ الدلغادرية ۸۷ : ۱۸

«ز»

زبید ۱:۲۲۰:۱

د سي »

سرحان ۲۱٦: ۸ و ۱۰ السلجوقيون ۸۸: ۱۷ السهروردية ۱۳۸: ۵ السوارية ۳۰۳: ۱۱ السودان ۱۷۱: ۲

«ش»

«ص»

الصفوية ٢٠٥: ٢١

العبيد السودان ٢:١٦٨:٢

«ع»

العثانية ٢١٧: ٦ و ٧ و ١٠ و ١، ٣١٨: ٣ العجم (بلاد) ١٣٨: ٥، ٢١٧: ٦، ٢٠٧: ٦ العراق (بلاد) ٢٥: ٢٢، ١٩٠ : ١٠ العرب، العربان ١٨: ١٧، ١٣٥: ١، ١٥٥: ٧ و ١٢، ١٥٥: ١٤، ١٥٥: ٢ و ١٦، ١٧١: ١١، ١٧٩: ٣ و ١٢، ٢٠٨: ١ و ٣ و ١٦، ١١، ٢١٩: ١٠، ١٤٢: ١٧، ٢٠٥: ١١، ٢٢١: النصيرية ٢٥٧ : ٨

الماليك الأجلاب الجراكسة ٤٠: ١٥، ٢٠٦: ٥،

17:77

الهجانة ۳۱۹: ۱۸

الماليك السلطانية ٤٠: ١٥

الماليك السيفية ٢٢١: ١٢

الماليك الكتابية ٢٢٩: ٦، ٢٧٩: ٢

الملوكية (الدولة) ٨٦: ٢٣، ٨٧: ١٣ و ١٤ و ٢٢،

71:1.1.1.10

«ن»

النصاري ۲۹۵: ۲۱، ۳۱۳: ۱٦

« ي »

« هـ »

اليحياوية ٢٠٢:٧

الينيون ٤٤: ١٣ و ١٤

الينشرية = الانكشارية

اليهود = السمرة ٣٠٤: ٦، ٣١٣: ١٦

# أماكن . ترب . جوامع مساجد . أنهار . جبال

«ب»

«ĺ»

باب بانقوسا ۲۵۰:۷ باب البريد ١١٥: ١١، ١١٧: ١٧، ١٤٥: ١٢، ١٧١: ٢٢ ، ٢٥٨: ١٥ ، ١٣: ١٠ و ١٧ باب توما ۲۰۳: ۱ باب الجابية ٢٠: ١١، ٢٧: ١، ٧٠: ١، ٩٢، ٦ ۱۰۱: ۱۰، ۱۲۲: ۱۸، ۱۲۱: ۱۷ و ۲۰ 091: 71. 181: 71. 181: 11. . . . . . . . . 777: 71, 577: 71, 877: 51, 067: 7, ۲۹۹: ۱۷ و ۱۷ باب الجامع الأموي الشالي ١٤: ١٤ باب الحديد ۲۲۲: ۱۱ باب خوخة الخانقاه الخاتونية ١٦٧ : ١١ باب زویلة ۲۸: ۱۰ و ۲۰، ۸۷: ۲۰، ۲۷٤: ٥ باب السر، باب سر قلعة دمشق ٧٤: ١٥ و ١٩ باب السلام ٢٠٠: ٢١ باب الشاغور ٦١: ٢١ الباب الشرقي ١٧٦: ٢٠٩، ٢٠٩: ٢٠، ٢١٥: ١٠ ياب الصغير = باب الشاغور باب الفراديس ٦٧: ٥، ١٣٦: ١٩ و ٢٠، ١٥١: ٩،

أبلستان ۸۱: ۹۲، ۲۸: ۸۷، ۱۲: ۹٤، ۱۲ الأخصاصية ٨٠: ١٥ و ٢١ و ٢٢ الأخيصر ١٥٨: ٤ أدنه ، آدنه ، أطنه ، أضنه ٩٦ : ١ و ٢١ أذرعات ١٢٩: ٨، ١٣٥: ٣ و ٦، ١٥٤: ١٢ أريد ۱۰۳: ۵، ۱۲۲: ۹ و ۱۱، ۲۰۱: ۱۷ أرض الغور ٢٥٢ : ١٤ أرض قلنسوة ۲۲۸ : ۱ الأسكندرية ٤١: ٥، ٥٥: ٧، ٩٣، ٧، ١٤٨: ١٤ و ۱۷، ۱۵۱: ۵، ۱۵۱: ۱۷، ۱۲۰: ۱۹، ۲۸۱: ۲، ۲۲۲: ۱۶، ۲۱۳: ۱۱ و ۱۹ اسطبل دار السعادة ، الاصطبل ٨١: ٣ و ٤ و ٥، ۱۱۱: ۱۰ و ۱۹، ۱۲۱: ۱۲، ۲۵۹: ۱۲، 9: 494 الأشرفية ٢٢١ : ١٤ أصطنبول ۲۵۶: ۱۵ و ۲۷، ۲۲۰: ۱۷، ۲۹۹: ۱۶، 10 , 11: 4.9 آمد ۲٦٩ : ١٠ الأنصاري ٢٤٩: ٩ أنكورية = أنقرة ٩٦: ٧ و ٢٥٤، ٢٦٤: ٦

إعلام الوري (٢٤)

بغداد ۲۰۱: ۲۲ باب الفرنج ۲۲: ۱۸، ۱۰۲: ۹، ۱۵۱: ۹، ۱۸٤: ٤، بلاد ابن الحنش ۱۲:۱۱۶ ٥٨١: ٢٢ ، ٠٠٠: ١٥ ، ١٠٠: ٧ ، ٢٠٠: ١٩ باب القلعة ١٦: ٢٤٩ ، ٢١ ، ٢٤٩ : ١٦ بلاد این ساعد ۳۱۰: ۲۱۹: ۲۱۲: ۱۹ بلاد أذربيجان ٩٠: ١٢ باب قنسرین ۲٤۸: ۲۰، ۲۵۰: ۲ و ۵ و ۷ بلاد الأردن ٦٥ : ١٥ باب کیسان ۱۷۸: ۱۸ بلاد أرزن الروم ٩٠: ١٩ باب المارستان النوري ۱۵۱ : ۱۱ و ۱۳ بـلاد الأنــاضـول، بـلاد الروم ٣٨: ١٩، ٩٦: ٢١، باب المقام ۲۲، ۲۲۹، ۲۰، ۱۲. ۲۲۹ 071: 71, ...: 17, 1.7: F, .... Y باب مصلی ۲۹۳: ۲۰ باب الناطفيين ٣٠٦: ١١ و ۱:۲۲۲: ۲، ۲۲۲: ۲ بلاد بايرت ۹۰: ۱۹ بــاب النصر ۸۰: ۷، ۹۲: ۱۹، ۹۶: ۱۲، ۸۹: ۸۰ 7.1: 1, 731: 17, 731: 1, 031: 31, البلاد البقاعية ٧٢: ١٢ و ١٥، ١١٦: ١٤، ١٧٨: 11 , 71 , 71 : 17 , 77 : 3 , 337 : 11 £: 7AV . A : 70 . . 11 : 777 بلاد بني صخر ١٠٩ : ١ باب النصر بالقاهرة ٢٧٤: ٨ بلاد ترجان ۱۰۹: ۱۹ باب النعمة بحلب ٢٤٨: ٢١ بلاد تر کستان ۸۱: ۲۳، ۹۰، ۲۲ بادر با ۳۰: ۱۸ و ۱۹ بلاد ترکیا ۲۸: ۱۵، ۹۲: ۲۵ البدرائية = البادرائية بايكة الخان في الشاغور ١٦٨ : ١٠ ىلاد تىرلنك ١٦٣ : ٨ بحر عمان ۲۲۲: ٤ بلاد الجركس ٧٦: ١٠ بحرة الأسعدية ٢٢: ١٣٦ بلاد الجزيرة الفراتية ٦٥: ١٦ للاد الحولان ۲۶۲: ۱۲ برج الخيالة بقلعة دمشق ٧١: ١٤ برج الدالي ٩٩: ١٠ بـلاد الحجـاز الشريف ٥١: ٢٠، ١٤٩: ١٢، ١٧١: 11,771:07,307:7,077:0, 91 برج الطارمة ٣٦: ١ و ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٦ و ١٩ البلاد الحلسة ٣٢: ١، ٢٦٩: ٨ برج القوس ٩٨: ٩ بلاد حوران ۲۰: ۱۰۳، ۱۰۳: ۱۱۵: ۱۱۵: ۱۳۷: برج يشبك الدودار ١٥٦: ٧ ٥١، ١٥١: ١٥، ١٦١: ١٨، ١٩١: ١٩، برزة ٦٥: ١٨ ، ٢٤٢ ، ١٠ : ٢٤٢ ، ١٩ ، ٢٥٢ : ١٤ V-7: VI e PI, 717: F, 717: 7 e 11, بركة الرطلي ١٠٦:٧ T: 799, E: 79E, T1: 7E., V: 7T0 بستان البودي ١٦٢: ٢٢ البلاد البدلغادرية ، البلاد السوارية ٨٧: ١٧ ، الستان = اللستان 7:197 بسر ۱۹۳ : ۷ بلاد سوريا ٤١: ٢٠، ٨٦، ٢٣ يعليك ٢٣: ١٤، ٣٥: ١٦، ٩٥: ٧، ١٢٠: ٥، بلاد الشام ۲۲:۱،۲۱:۷،۹۰:۲۱،۰۲:۲ 7 : 720

بيت الخطابة في الأموى ١١: ١٤٥ و ۲۰ ، ۲۷ : ۱۱ ، ۱۸ : ۱ ، ۱۸ : ۲ ، ۱۸ : ۲ ، ۱۸ : ۲ ، بیت سابر ۱۵۹: ۲۲، ۱۲۰: ۲۰، ۱۹۲، ۳۰ و ۲۰ ۸۸: ۱۱، ۸۹: ۵، ۹۰: ۱۶ و ۲۵، ۹۱: ۳، 79: Y, TP: F, 711: 71, 011: 3, بیت سودون ۲۱۰: ۵ بیت فارس ۳۰۰: ۹ XY : . 7 , 771 : 71 , 071 : . 7 , YY ! : بیت وردبش ۳۰۱: ۱۱ ۱۰، ۱۲۹: ۲ و٤، ۱۹۶: ۱۲ بيت الله الحرام ٦٥: ١٤ و ۱۵، ۱۹۷: ۱۸، ۲۲۷: ۲۱، ۲۰۲: ۱۹، بير البيضا ٣٩: ٩ و ١٨ و ١٩ ۲۵۹: ۸ و ۹ بيرالسعا = بيرالبيضا بلاد الشرق ۲۸: ۱۹ البيرة ، بيرة جك البلاد الشالية ٨٨: ١٢ بلاد الصعيد ١٣٢: ٩، ٢٢٢: ٢١ بیروت ٤٤: ١٢ ، ١١٦ : ١٦ و ١٩ ، ٢٤٧ : ٨ ، ٢٦٠ : بلاد الصين ٨١: ١٧ و ١٨ و ٢٢ بلاد العجم ١٢٨: ٥، ٢١٧: ٥ ىسان ۲۱: ۲۱، ۱۷۳: ۱۳ و ۱۹ بين النهرين ١٥٩: ١ و ١٦ و ١٧ بلاد العراق ٨٥: ٢٢ ، ٩٠ ، ١٧ ، ٢٠ : ٢٠ بلاد فلسطين ٣١: ٢١ « ت » البلاد القبلية ١٠٢: ٥ البترة ١٥٨: ١٧ بلاد الكرج ٩٠: ٢٢ تبریز ۹۰: ۱۳ و ۲۰: ۲۲، ۲۲۲: ۲۲ بلاد کیلکیا ۸٦: ۲۳ تحت القلعة ٧٤: ١٣ بلاد ما وراء النهر ٩٠: ٢٠ تدمر ۵۸: ۲۱، ۵۹: ۲، ۲۱۷: ۱۱ بلاد مصر (وردت في معظم صفحات الكتاب) تربة أحمد باشا ٢٦٢: ٢١ بلاد الهند ۲۰: ۱۳ تربة أرغون الكاملي ٤٧: ٣ بلاد وادي بني سالم ١٩٢: ١٦ تربة أكز الفخرى ٩٢: ١٥ بلاد وادي التيم ١٧٧: ٧، ٢١٧: ٣ التربة الالجيبغائية ٢١٥: ٦ و ٢٠ بلاد وادي العجم ٢١٧ : ٥ تربة أمير حاج استادار العثماني ٦٦: ١٤ و ١٩ بليبس ٢٩: ٢١ تربة ابن البص ١٦٨ : ٢٢ بلفراط ۲۰: ۲۰ التربة التغرى ورمشية ١٢١: ٢، ٣١٨: ٦ البهسنا ٧٤: ٥ التربة التنبكيقية ٦٦: ١٩ بولاق ۲۲۷: ۱۸، ۳۱۹: ۹، ۲۲۲: ۲ و ۸ تربة تنم ۱۰۸: ٦ بيت إبراهيم بن منجك بالمنيبع ٨٠: ١٦ ، ٨١ : ١٠ تربة جلبان (النائب) ۲۱۸: ۱۹ بيت إيما (قرية) ١٥٩: ١٥ و ٢٠: ١٦٠: ٢٠ تربة حسن بن المزلق ١٦٨: ٢١ بيت اينال الحاج ٩٤: ٩: ٩٩ : ١٧ تربة ابن الزكي ٢٤٠: ٧، ٣١٤: ٩

بیت تنم ۳۰۸: ۲۱، ۳۱۰: ٥

جامع الأحدية = التكية الأحمدية الجامع الأزهر ٢٣٨: ١١

جامع الأفرم بصالحية دمشق ٢٧: ١٣ و ١٨ و ٢١ الجـامع الأموي ٥٧: ١٦، ٦٦: ٣، ١٠٠ : ١٢ و ١٤،

7/1: 0 e V/, 0/1: 1/, V//: 7/,

77/: 7, 33/: V/, 03/: 0 e V e 7/,

PO/: 7/, 7//: A/ e .7, F//: 3/,

/\(\lambda\) / F//: A/ = 7/,

V e A e ./, PP/: 0/, 7.7: F/, 3.7:

Y(, 7/7: F/, A/7: 3/, 0.77: Y, /3.7:

Y(, 7/7: F/, A/7: 3/, 0.77: Y, /3.7:

PO7: 0, .77: 7/, //7: P/, AA7: 3/,

7P7: A, 3P7: P/, 0.P7: //, /77: Y/,

7P7: A, 3P7: P/, 0.P7: //, /77: Y/,

7P7: Y, 7P7: T, 3P7: Y, 3P7: Y,

و ۲۲، ۳۱۱: ۱۵، ۳۱۵: ۱۶ جامع باب المصلي ۲۸۷: ۱۹

۳۰۱: ۹ و ۱۰، ۳۰۷: ۱۰، ۳۱۰: ۹ و ۱۲

جامع بیت لهیا ۲۶۰ : ۱۲ جامع تربة العجمی ۱۵۰ : ۱۱

جامع تنکز ۸۰: ۲۲، ۱۲۷: ۲۲، ۱٤٠: ۲۲، ۱۲۷:

71, 877:31,177:8

جامع التينبية ۱۰۸ : ۱۹ جامع جراح ۱۲۱ : ۱۹ ، ۱۹۲ : ۱۹ جامع الجوزة ۱۹۲ : ۱۷

مجامع المجوره ۱۰: ۱۰ م جامع حسان ۱۰: ۱۰ الجامع الخنكاري ۲۵۲: ۱

جامع درویش باشا ۸۰: ۲۱

جامع الدقاق ۱۰۵ : ۲۸۷ ، ۲۸۷ : ۱۶

جامع الرفاعي بالقاهرة ٩٠: ٢٧

تربة الصوفية ٢٤: ١٦، ١٠٩: ١٢

تربة بني عجلان ١٦٨ : ٢١

تربة علي بن ذي النون الأسعردي ٦٦: ١٩ و ٢٠ و ٢٢، ٢٢: ١٩

> -تربة فرج بن منجك ٩٢: ١٦

تربة قانصوه البرج ۲۰۷: ۱۷

تربة القبيبات ١٢٤: ٦

تربة قجاس ٩٤: ١١ و ٧١، ٩٨: ٧ و ٢٣، ١١٠:

1.:124.9:111.2

تربة قصروه ۷۰: ۲۲، ۱۲۳: ۱۸

تربة الحيوي بن عربي ٢٤٠: ٦، ٢٤١: ٢٤٢، ١٩: ٢٤٢:

....

تربة مختار الطواشي ٦٦: ١٥ التربة المزلقية ٧٠: ٥

تربة الملك الكامل ٢٦١: ١٩

تربسة اليحياوي ١٠١: ٢ و ٩، ١٧٢: ٦ و ٢١،

17:14

الترعة الإسماعيلية ٨١: ٢٤

التكية الأحمدية ٢٥: ١٧، ٨٠: ١٩، ٩٤، ١٨،

71: 7.9

التكية السلمانية ٢٣: ١٦ و ١٨

تل الفار ۲۳۰: ۲۹۲،۱: ۲۹۲: ۳

تل مسكن ۱۰۳: ۲۲

توريز = تبريز

« ٿ»

ثغر الاسكندرية ٢٢١ : ١٤

الثكنة الحميدية ٨١: ١٢

ثنية العقاب ١٨: ١٨

الحجاجية عصر ٢٣٩: ١٩ حديقة الأمة ٧٢: ٢١ حرستا الزيتون ٧١: ١٠ و ١١ و ٣٠٩، ٢٠٦: ١٤ الحرم النبوي ٩٥: ٢٤ الحسينية ١٥٩: ٢١ حصن کیفا ۹۰: ۱۸ حلب (وردت في معظم صفحات الكتاب) حماة ٢٠: ٢٠، ٩١: ١١، ١٥: ١١، ٢٧: ٩، ٤٧: ٦، ۷۱: ۱۱ و ۱۲، ۷۹: ۵ و ۸، ۸۷: ۱۱، 771:77,781:71,381:71,1.7:4, ۲۲۷: ۱۹، ۲۹۶: ۱۱، ۲۹۸: ۹ و ۲۰، 7: 799 حمَّارا = حمَّاره ۷۲: ۸ و ۱۵ حمام جکارة ٦٧ : ١٤ حمام الجورة ٢٤٠: ١٧ حمام الحموي ٢٠٥: ١٧ ، ٢٠٦: ١٧ حمام الزين ٢٠٠: ٩ حمام السلطان قايتباي ٢٠٥: ٢١ حمام العين ١٨١ : ١٢ حمام قرب التربة الصوفية ٣٤: ١٥ حمام النسر ۱۸۷: ۱۲ حمام نور الدين الشهيد ٩٥: ١ الحمة ٢٥٥ : ١١

حمص ۳۵: ۱۹، ۱۵: ۱۹، ۵۰: ۸، ۵۰: ۲۱، ۲۷: ۳۲، ۱۹: ۱۹: ۱۰، ۱۰۲: ۱، ۱۰۵: ۲۰، ۱۰۰: ۳۱، ۱۸: ۱۱، ۱۲۰: ۲۲: ۱۶: ۸، ۸۶۲: ۳۱، ۱۹: ۹ و ۲۰، ۱۹۹: ۳، ۲۰۰: ۲۰ و ۲۰، ۱۲۵: ۷ الحوش الشریف بقلعة القاهرة ۲۹: ۱۷: ۲۰۰ حوش المحیوي بن عربي ۲۵۵: ۱۷: ۲۲: ۲

الجامع الصابوني ٢١٦:٧ جامع الطواشي ٨٠: ١٥ جامع قلعة دمشق ١٤٣ : ٤ جامع كريم الدين بالقبيبات ٨٩: ١ و ١٨ جامع المظفري بصالحية دمشق ٣١٤: ٩ جامع یلبغاه ۶۵: ۸ و ۱۱، ۱۰۵: ۲۱، ۱۱۶: ۱۳. الجامعة السورية ٨١: ١٢ الجية ٥٦: ١١ جبل حرمون ۱۹۲: ۲۱ جبل سمعان ۱۱۲: ۲۱ جرود، جیرود ۱۲۵: ۱۹ و ۲۳ الجزيرة (ساحة الشهداء بدمشق) ١٥٩: ١٦ و ١٧ الجسر الأبيض ١٤٤: ٢٠، ١٩٥: ٢٢، ٢١٠: ٥ جسر باب السر \_ قلعة دمشق ٧٤: ٢٠ ، ٧٥: ٩ جسر ثورا ۲۸۷: ۲۰ جير زينون ١٢٦: ١٤، ١٦٧: ١٥، ٢٢٦: ٤ جسر يعقوب ٢١٣: ١٧ جو بر ۲۸۷ : ۲۰ جوسية ٢٤٥ : ٣

« ح »

جيرون ١٩٤: ١

الحارة بمصر ۷۱: ۸ حارة الجوزة ۲۰۱: ۲ حارة السمرا = السمرة ۲۸۷: ۱۱ و ۲، ۲۰۰: ۲ حارة الشعيرية ۱۳٦: ۹ و ۲۲ حارة الغرباء ۲۱۱: ۱۷ و ۲۱ حارة القراونة ۱۲۱: ۱۷ و ۲۱، ۱۲۰: ۱۱ حارة القصر ۹۶: ۵، ۱۳۲: ۱۱ حارة بمسجد الذبان ۱۲۸: ۵ و ۲۰ الخربة ٩١: ٩١ و ٢٠، ٢٠٠١ و ١٦: ٢١٠ ، ٢١٠: ١١ و ٢١٠ ، ٢١٠: ١١ ، ٢١٠: ١١ ، ٢١٠: ١١ ، ٢١٠: ١١ ، ٢١٠: ١١ ، ٢١٠: ١٠ ، ٢١٠: ١٠ ، ٢١٠: ١٠ ، ٢٢٠: ١٠ ، ٢٢٠: ١٠ ، ٢٢٠: ١٠ ، ٢٢٠: ١٠ ، ٢٢٠: ١٠ ، ٢٢٠: ١٠ ، ٢٠٠: ١٠ ، ٢٠٠: ١٠ خربوط ٢٣٠: ١٠ و ١٦ الخطارة الصغرى ٢٣٠: ١٨ و ١٩ الخطارة الكبرى ٢٣٠: ١٨ و ١٩ الخيسيات ٢٠٠: ١٤ و ١٩ خندق قلعة دمشق ٤٦: ١ و ٢٠، ٢٧: ٢١

« د »

دار الأمير ابن منجك = بيت الأمير ابن منحك

الدار والخبية ٢٤٢: ١١

دار أيوب (والد صلاح الدين) ٣٤: ١ دار البطيخ ١٠: ٩ دار الجديث ١٤٠: ١٤ دار الجضر ١٠: ١٠ و ٢٢ دار السعادة ٢٥: ٩ و ١٦ و ٢١، ٣٤: ١٤، ٧٥: ١١ دار السعادة ٢٥: ٩ و ١٦ و ١٦، ٣٤: ١١، ٧٥: ١١ و ١٦، ٥٥: ٨، ٦٦: ٣١ و ١٨، ٩٦: ١، ١٧: ١ و ٤، ٢٧: ١ و ٢، ٤٧: ٣٠ (١ و ٢٠) و ١١ و ٣٢، ٢٧: ٩، ١٨: ٩ و ١١ و ٢٠، و ١١ و ٣٢، ٣٢: ٩، ١٨: ٩ و ١١ و ١٠ و ١١، ٣٩: ١٠، ٢١٢: ٣، ١٥٢: ١٠، ٢٥٢: ٣، ١٥٢: ١١، ٢٨٢: ٢، ٢٩٢: دار سودون من عبد الرحمن ١٣: ١١

دار العدل ۲۷: ۸، ۷۵: ٤ و ۱۳ و ۱۷ و ۱۹ و ۳)

PY: 31, 39: P1, 5-1: 7, 7/1: 01

حوش البيضا ٢٩: ٢٠ و ٢١ حیلان ۱۱۲: ۱۳ و ۲۱، ۲۶۸: ۱۷، ۲۹۰: ٤ حى باب السريجة ٢٩: ١٦، ١٤٤: ١٥، ١٦٢: ٢٢ حيي بوابة الله ٦٥ : ١٥ حى الحسوية ١٥٠: ١٢ و ٢٠ حى حكر السماق ٨٠: ١٦ و ٢٣ حي الخراب ١٢٨: ١٢ حي الشاغور ١٢١: ٢٠، ١٧٦: ١٨، ١٨٣: ٢٢، حى العارة ١٣٦: ٢١، ٢٤٦: ٥ حى القاحين ١٠١: ١٠ حي القنوات ٧٤: ١٧ حى مأذنة الشحم ١٢٨: ١٢، ١٣٦: ٢٢ ، ١٥١: ١٥ حي المهاجرين ٢٧: ١٨ حى الميدان ١٦٨: ٢٠ حى الميدان الفوقاني = القبيبات « خ » الخاتونية المعظمية = المدرسة الخاتونية خان الحرير ١٨١: ٢٣، ٣٠٨: ٢٠ خان زاكية ١٦٦ : ١٩ خان السلطان ٢٩: ٩ خان الشيح ١٥٩ : ٢١ خان القصير ٢٠١: ٢١ خان قاقون ٤٥ : ٧ خان یونس ۱۰۲ : ۷ و ۱۸ خانقاه سر یاقوس ۸۱: ۷ و ۲۶ الخانقاه اليونسية الدوادارية بالشرف الأعلى ٥٣:

۱۵ و ۱۷ و ۱۹، ۱۰: ۵۷ و ۲۱ خدر ۱۷۰ : ۵ الخراب خلف دار السعادة ۲۰: ۱٦

و ۲۰، ۱۲۱: ۵ و ۷، ۱۵۰: ۸، ۱۵۹: ۷۰ ۱۲: ۱۲

دار العقيقي ٣٤: ١ و ٢٠ دار القرآن الخيضرية ٩٢: ٢٢ دار القرآن القجاسية ٩٤: ١١ و ١٨ دار الملك الأتحد الأبوبي صاحب بعلبك ٣٥: ٦

دار الملك الأمجد الأيوبي صاحب بعلبك ٢٥: ١٦ دائرة الآثار ٤١: ٢٠

دائرة الأوقاف ٧٦: ١٩ و ٢١، ٢٦١: ١٧ و ١٩ الدائرة الحشرية ١٨١: ٢١

دائرة الشرطة ٧٢: ١٧

داریا (من قری دمشق) ۸۱: ۲، ۱۰۸: ۲۲۱، ۲۲۱:

71, 187: 71, 387: 71, .77: 3

داريخ (قرية) ٢٤٩: ٤ درب الشعارين (في دمشق) ٣٠: ٣ و ٢١

درب المارستان في القاهرة ٩٠: ٢٧

دمر ۱۲۰: ۱۲۱: ۸

دمياط ٦٩: ٨ و ١٣

الدور السلطانية في قلعة دمشق ٣٦: ١ و ١٢

دوما ۱۰۳: ۲۱، ۲۸۷: ۲۱

الديار المصرية ٦٨: ١٥ ، ٧٣: ١٠

دير زينون ١١٦: ٢١

الديماس (قرية) ١٦٧ : ٢٠

"c"

الربوة ٤٤: ١٢ ، ١٢٩ : ١٩ ، ٢١٩ : ٢٠ ، ٢١٠ : ٣

الرحبة ١٦٥ : ٢٠

رشید ۲۷۱: ۳

الرملة (بلدة فلسطينية) ١٤٩: ٦ و ٧، ١٥٩: ٣،

741: 4, 537: 11

الرميلة (من قرى القاهرة) ٥٠: ١٠، ٩٠: ٥ الريدانية ٢٦٩: ٥، ٢٧٤: ٨، ٢٧٥: ٢، ٢٢١: ١٧

و ۲۱، ۳۲۳: ۱ و ۱۲

زاكية (قرية) ١٦٦: ١٩ زاوية الحفار ٢٦٢: ١٦ الزاوية الخوارزمية ١٨١: ٢ و ٥ و ١٨ الزاوية القلندرية بباب الصغير ٦٠: ١٦، ١٦: ١٠ و ١٤ و ١٧ و ١٨ زاوية المغاربة ، الزاوية الوطية ١٢١: ١٧ و ١٨ زاوية منجك بالكسوة ٥٠: ١٤ الزاوية اليونسية ٥٣: ١٦

> زقاق الأمير فارس ٢٩٤: ١٣ زقاق الجاروخية ١٩٥: ١٩ زقاق خلف جامع الطواشي ٨٠: ١٥

زقاق المارستان ۳۰: ۲۳ الزوامل ۳۹: ۲۱

« س »

ساحة الشهداء في دمشق = ساحة المرجة ١٥٩: ٢٦ و ١٩ سراقب ١٣٨: ٤، ٢٥١: ١٥ سرمين ٢٤٩: ٣، ٢٥١: ٢١ سريا قوس ٨١: ٧ و ٢٤، ٢٨: ٦ سطح المزة ٤٤٤: ٧، ١٩٤: ١٨، ٢١٩: ١٧ سعسع ١٢٩: ٨ و ٢١، ٢٩٦: ١٧ السعيدية (من قرى القاهرة) ٢٣٩: ١٧

سكة المحجر ٩٠: ٢٧ سمرقند ٩٠: ٢٠

سور باب الصغير ١٣٧ : ١٤

سور دمشق ۱۳۷ : ۱۶

سوق الآدميين ١٠٦: ١٣

سوق الهال ۲۰: ۲۰ السويقة ۲۹۸: ۱۵، ۲۹۹: ۳ سيدي فارس (مقام ولي) ۹۰: ۳ سيس ۲۲: ۷ و ۱۶ سيواس ۲۲: ۱ و ۲

«ش»

الشابكلية = مدرسة شاذبك الدوادار شاذروان (منتزه قرب الربوة) ٣٤: ١٤ الشارع الأعظم ١٤٤: ١٥ شارع جمال باشا = شارع النصر ٤٨: ١٩ الشاغور ۲۹۳: ۱۶ و ۱۵ الشامية البرانية ٢٣٦: ١٦، ٢٥٦: ١٢ الشباك الكمالي في الجامع الأموي ١٧٦: ١٤ ، ٢١٢: 17: 117: 71 الشيعا ٢١٥: ٩ شبين القناطر (من قرى مصر) ٢٤: ٨١ الشرف الأدني بدمشق ٤٨: ١٨ الشرف الأعلى ٤٨: ١٦ و ١٨، ٥٣: ١٥ و ١٦، ٥٧: 10: 777: 01 الشرفان في دمشق ٤٨ : ١٧ و ٢٠ شقحب ۱۹: ۲۲: ۱۰ و ۲۵، ۲۲۲: ۱۲ الشوف الحيطي ٢٥٧ : ١

« ص »

شوف المتن ۲۵۷ : ۱۵

الصابونية = المدرسة الصابونية الصالحية بدمشق ۲۸: ۲۲، ۹۸: ۵، ۱۰۶: ٦ و ۱۸، ۱۲۰: ٦ و ۱۸، ۲۱۰: ۵، ۲۲۲: ۲ و ۱۲ و ۲۰، ۲۲۲: ۱۳، ۲۲۵: ۸، ۲۹۱: ۳۰، ۲۰۲: ۲۹۱

سوق بيع العقيق ٣٤: ٢٢ سوق جسر باب الحديد ١٣١: ٤ سوق الحصرية ٢٠: ٢٢ سوق الحصريين ١٠٦: ١٤ سوق الحيدية ٣٠: ١٧ : ٨٠ : ١٩ : ١٨ : ٢٠٩ : ١٨ : ٣٠٩: سوق حكر الساق ٨٠: ١٦ و ٢٣ سوق الخجا ٧٤: ١٩ سوق الخلعية ٢٠٣: ٤ سوق الخياطين ۲۰۸: ۱۹ سوق الخيل ١٠٥: ٢١ سوق الدهون ۱۷: ۱۲ سوق السقطيين ١٠٦: ١٢ سوق الزجاجين ١٠٦ : ١٥ سوق السكاكينيين ١٠٦ : ١٢ سوق السنجقدار ٧٦: ٢٢ سوق الشاغو ر ۱۲۸ : ۱۳ سوق الشيخي ١١٣: ١ سوق صار وجا ۱۰۶: ۸ سوق الفرا والعبي ١٠٦: ١٢ سوق القربيين ١٠٦: ١٣ سوق قماش الخيل ١٠٦: ١٣ سوق القماش الخيط ١٠٦: ١١ سوق القباش المذروع ١٠٦: ١١ سوق الحايريين ١٠٦: ١٤

> سوق مدحة باشا ۲۰: ۲۱ سوق مسجد القصب ۲۰۸: ۱۰

سوق المناخليين ١٠٦: ١٥ سوق النجارين والخراطين ١٠٦: ١٤ سوق النحاس ١٠٦: ١٢: ٣٠٢، ١٩ سوق النقليين ١٠٦: ١٤ عرفجة ٢٠١٥ و ٤ عرفة ٢٠٤ : ١٦ عذرا ٢٠٠٤ و ١٥ ، ١٧٥ : ٢٠ عزبة أبي حديد (من قرى مصر) ٢٩ : ٢٠ العقبة ، عقبة شحورا ١٠١٠ و ٢١ ، ١٦٨ : ١١ العلا ١٩١ : ١، ١٩٢ : ٢١ ، ١٩٢ : ٥ عارة الأخنائي ٢٦٦ : ٢ و ١٩ عارة قايتباي ٢٠٦ : ٢٠ عمارة يونس الداودار ٢٥ : ١٠ و ١٦ عينتاب ، عين تـاب ، عنتات ١٨ : ٢ و ١٦ و ٢١ و ٢١ و ٢١

> عين بيت المقدس ٩٥: ٢٣ عين جالوت ٢١: ١٤ و ٢١ عين دار البطيخ ١٧٧: ١٢ عين عرفة ٩٥: ٤ عين قرحتا ٢٥٧: ٤ عين الكرش ٢٠٠٤: ٤

«غ»

غدران ۱۷:۸ غـزة ۱۲:۱۰۲، ۲۰:۸، ۵:۱۱، ۲۰:۱۲ و ۱۹، ۱۲:۲۱، ۱۲:۱۷، ۱۲:۲۱، ۱۳۲:۲۰ و ۲۲، ۱۳۲:۵، ۱۳۲:۲، ۱۳۲:۴، ۱۳:۲۱، ۱۲:۲۱، ۱۳۳:۲۱، ۱۳۳:۲۰ و ۱۹، ۱۳۳:۱۱ و ۲

الغور ٥: ١٠٢ ، ١٠٢ : ٥ ، ١٧١ : ١٨

۲۱۰: ۲، ۲۱۵: ۷، ۲۱۵: ۳ و ۱۳، ۲۱۳: 11: 11 , 11 الصالحية بالقاهرة ٢٣٩: ١٧، ٣٠٥: ١٣ صامسوم ۲٦٤: ٦ صحنایا ۲۲۱: ۱۲: ۲۹۶، ۲۹۶: ۱٦ صدر الباز ۲۰: ۲۸ صرخد ۲۰۱: ۱۷ الصعيد ٣١٩: ١٢ صفید ۶۸:۲ و ۱۱ و ۱۳، ۶۹: ۱۱، ۸۵: ۱۹، ۲۹: Y, PY: P, A71: A, .71: F1, 371: 0: 717: 11, 797: 0 الصفة (مخيم السلطان) ۲۸۸: ۱۲: ۲۹۱، ۲۹۱: ۳ صفة الخضر ٣٠٠: ١٤، ٣٠٢: ١٠ و ١٨ الصنين ٢:١٥٨ : ٢ : ١٥٨ : ٢ الصوة ٩٠: ٥ و ٢٦ صيدا ١١٦: ٢٠

> « **ض** » الضير ١٧٥: ١٣

«ط»

الطارمة، طارمة القلعة ٢٦: ١ و ١٢ و ١٣ و ١٦ و ١٦، ١٠٦٠ ١٠: ١٠ ١٤: ١٤١ الطاغوسية = المدرسة الطاووسية ٥٠: ١٨، ١٥: ١٥، طرابلس ٤٧: ٢١، ٤٨: ٥، ٤٩: ١٨، ١٥: ١٥، ١٧: ١٠: ٢١، ١٩٠: ١٠ و ٥ و ٧ و ٨، ١١٠: ١٠٠ ١٠: ١٦، ١٩٠: ١٠ عماد: ١٠ عماد: ١٠ عماد: ١٠ عماد: ١٠٠

«ع»

العادلية الكبرى = المدرسة العادلية

«ف»

فاقوس ۲۳۹: ۱۹ فلسطين ٦٥: ١٥

« ق »

القابون ٦٠: ١٨ ، ٢٢٨ : ١٥ ، ٢٣١ ، ٢٠ ، ٢٤٦ : ٢ ، القابون الفوقاني ٢٤٦: ٣، ٢٥٢: ١١، ٢٨٣: ١٠، ۸۸۲: ۱۵، ۲۰۳: ۱ و ۱، ۳۰۳: ۹ قارا ۲۷: ۱۲ و ۲۲، ۲۹۷: ۱۵

قاعة الخازندار ٩٣ : ١٠ قاسيون ٩:٣١٤

القساهرة ۲۲:۲۲، ۳۳:۲، ۲:٤۲، ۲:٤۲، ۱۳:٤۲ و ۱۸، ۱۰:۲۱، ۲۰:۸، ۲۸:۰۱، ۲۷۲:۵ و ۲،

القباب ٤٤ : ١٠

قب الياس ٧٢: ١٥ : ١٦٦ : ١٤

القبة ١٩٨: ١٧، ٢١١: ٨

القبة الزرقاء في القلعة الدمشقية ٣٦: ١٤ قبة عائشة (بالجامع الأموي) ٢٠٢: ١٥

قبة العصافير = قبة النصر على تنكز

القبة القلندرية ٦٩: ٤

قبة النسر (بالجامع الأموي) ١٨:١٠٧، ١٧٥: ٢١، 137:7,737:3,5.7:71,617

قبة النصر (قبة يلبغا) ١٣:٦٥، ١٩:١١، ١٠٦،٥ قصر أمارة فاطمى ١٦:٣٣ و ۲:۱۱۵، ۷:۱۱۵، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۱۹، ۲:۱۱۸، قصر حجاج ۲:۱۰۱ ١٤:١٠٠ ، ١٢:١٢، ١١:١٣٠ ، ١١:١٢٠ قصر الخضراء ١٤:١٠٠ و ۷، ۱۱:۱۱ و ۱۸، ۱۵:۰۵، ۹:۱۵۹، قصر شبیب ۱۳:۱۱۰ ١٥:١٦٥، ١٦١: ٩، ١٧٣: ٥، ١٨٦: ١٨، قصر العظم ٢١: ٢١ ۱۸:۱۸۷، ۱۸:۱۸۹ و ۱۵، ۱۹۰:۱۷، قصر قلعة مصر ۲۰:۱۵۲

١٤:١٩١، ٣:١٩٦، ١٤:١٩٨ و ١٧، قصر الميدان الأخضر ١٤:١٤٠، ٣: ٢

1.7:1, 0/7://, V77:F, X77:// و ۱۵، ۲:۲۸۳ و ۳ و ۲ و ۹، ۲۸۸:۷ و ۱۸، ۲۱:۲۲ و قية النصرعلى تنكز ٤١:٤١ قبة النصر على سوار ٨٩: ١٦ و ٢٠ و ٢٢، ٩٠، ٧ القبيبات، حي الميدان الفوقاني في دمشق ٤٤:١ و ۹ و ۱۰، ۱۹۲: ۱۲، ۱۳۲: ۳، ۱۸۳: ۲۰، ۲۸۷: ٤ و ۲۵، ۲۹۳: ۱۵

قبر الإمام الشافعي ٢٦٩:٣ قبر رأس يحي عليه السلام ٢٥٨ : ١٥ ، ٣١٠ : ١١ قبر سكينة = مزار السيدة سكينة ٦١: ١١ قبر هود ۲۲:۳۱۰

القـــدس الشريف ١٤:٤٨، ٢:٨٨، ٢:٨٨، PY1:01 , V1, VY1:11, P31:71, ٥٢٧: ٨، ٧٤٢: ٧١، . 77:100 707:9:07:77:7 77:77 77:77 11: 710

القدم ٦٥: ١٣ القرافة ٢٦٩ : ٢ قرحتا (قرية بالمرج) ٢٢:١٠٣ القرعة ٥٩: ١٠ القصر الأبلـق ٣٣: ١٥ و ١٧ و ١٩، ٧١: ٥ و ٢١،

قصر النمرود ۱۲۸: ۲۲ القصیر ۲۰۱: ۸ و ۲۱: ۲۰۲: ۲۱ قطیا ۲۷۱: ۲ القطیفة ۲۹۲: ۷ و ۱۹ قلعة باناس ۱۷۵: ۶ و ۸ قلعة جندل ۱۷۹: ۲۱:

قلعـــة حلب ۱۸:۱۸۶ (۱۸:۵۰، ۲۷۶:۸۱، ۲۹:۲۹۸،۱۹ (۲۱،۲۹۷:۲۹ ۲

قلعـــة دمشـق ۲۲:۳۲، ۷:۳۶ و ۱۳، ۲۰:۳۰ 17:71 , TI: 0:11, A0:17, ۱٤:٥٩ و ۱۸، ۲۱:۵، ۲۲:۲ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۶، ۱۳:۱۲، ۱۲:۹۶ ۲:۱۲ و ۱۵، ۷۱: ۳ و ۵ و ۱۲ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۸، ١٣:٧٤ و ١٩ و ٢٠ و ٢١، ٧٥:٢ و ٧، ۱۸:۲۰ و ۸، ۱۰۰:۵، ۱۱۱:۲۱، ۷:۱۲۹ م ۱۱:۱٤۱ و ۱۳ و ۱۷ و ۲۳، 731: 77, 031:0, 431: 51, 231:0, ۷:۱۵۳ ، ۱۰:۱۵۸ و ۱۱، ۱۰۸ ،۱۰۱ 371:71, Y71:1, P71:Y e Y1, 771:71,711:11,011:77, 511:3, 197:71, 497:3, 897:31, .... و ۱۶، ۲۰۱۱ ۸ و ۱۹ و ۲۰ ۲۰۳۲ و ۳ و ۵، ۲۰۲: ۳، ۳۰۹: ۱۰ و ۱۲، ۲۱۰:۷، ١٣:٠١، ٣١٣:٣ و ١٤، ١٢٤:٥، 0/7:3, F/7:0, Y/7:A, A/7:3 و ۱۱، ۲۲۰: ۵

قلعة الروم ۲۹۰: ۱۲ قلعة الشوبك ۱۲۰: ۱۲ قلعة الصبيبة ۵۸: ٤ و ۱۰، ۱۲۸: ۷ و ۲۱، ۱۰۹: ۵ قلعة صفد ۳۰۷: ۱۵ و ۱۲ قلعة قاقون ۲۰: ۷ و ۱۸

قلعة القاهرة = قلعة مصر قلعة كرك الشوبك ١٧: ١٢٠ ، ١٧: ١٢٦ و ١٤ قلعـــة مصر ١٥: ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٠١ و ١٤ ٢١: ١٥٤ القليوبية ٢٤: ٢٨

-ر... قناة البريدي ١٩: ١٦: و ١٧ قناة العوني ١٩: ٢١٠ و ١٧ القنوات ٢١٨: ٢١٨ القنيطرة ١٣: ٢٢ قوص ٤١: ١ قيسارية البهار ١٩: ٢١

قيسارية تنكز ٢١١: ١٩

قیساریة القسي = قیسارة القواسین ۱۸۱: ۱۸ و ۲۲، ۲۰۲، ۲۶۱: ۲۲۱، ۳۰۲: ۱۷: ۲۰۸ قینیة ۲: ۱۹۲ و ۲۲

«ك»

((م)

مأذنة الشحم ١٢٨: ١٢

المدرسة السلمانية ٢٧: ١٦ مدرسة شاذي بك الدوادار ٢٤: ٢ و ٢١، ٢١٠ . ٢٤ المدرسة الصابونية ٦٦: ٢٢، ٢١٥ : ٢١ ، ٢١٦ ، ٢١ ، ٢١ ،

> المدرسة الصادرية ۱۰۰: ۱۲ المدرسة الصارمية ۲۱۱: ۱۲

المدرسة الظاهرية الجوانية ٢٤: ١ و ١٩ و ٢١ المدرسة العذراوية ٨٠: ١٢ و ١٧ و ١٨، ٩٤: ١٣

و ۲۲: ۲۰۱، ۲۰۱، ۳۰۹ ؛ ۹ و ۲۱ المدرسة العزية ۵۳: ۷۷ و ۱۸: ۲۰۱ مدرسة أبي عمر المقدسي ۲۹۱: ۲۹ مدرسة القلبقجية ۳۰۸: ۲۰ المدرسة المجاهدية ۳۰۸: ۲۰

المدرسة النورية الكبري ٢٠٨: ١٧ و ١٩ و ٢٠،

۱: ۲۱ و ۱۸ المدرسة اليحياوية ۲۰: ۲۰ مديرية الآثار العامة ۷۲: ۱۸ المدينة المنورة ۱۹۳: ٤

المرج ۱۶:۱۰۲ و ۲۱، ۱۰:۱۰۷ و ۱۶، ۱۲۱:۱۹ و ۲۲، ۱۷:۱۷، ۱۹:۱۹۰، ۱۳:۲۸، ۱۲:۲۲، ۱۲:۲۱، ۲۱۲:۲، ۲۲۲:۹، ۲:۲۲

و ۲، ۲۲۹: ۱۶، ۲۵۹: ۸ و ۲، ۲۹۹: ۲

مرج دابق ۲۲۹ ، ۱۸: ۲۲۰ ، ۲۹۲ : ۲ و ۳ و ۱۵ مرج راهط ۱٦:۱۰٤

-مرج الصفر ۱٦٦ : ٢٢ مرج الطبقة ٢٩٦ : ٣

مرج عذرا = مرج راهط المرجـــة ۱۷: ۲۲۵، ۲۰۵: ۵، ۲۳۹: ۱۱.

707:7, 307:31, A07:0, 7.7:1

مرعش ۸۷: ۲۱، ۲۰۱، ۷:۲۷ ، ۲۲۷: ۱۸، ۲۵۹: ۲۱

مارستان نور الدين = المارستان النوري ١٩:١٤٩، ٢٥ ، ١٧:٥٧، ٢٢:٢٠

محافظة دمشق ٧٦: ٢٣

محراب الحنفيــــة ٦٦:٦٦، ٢٨٨:٥، ٣١٣:٣ و ٥،

8: 718

عراب المقصورة ٢١٣: ٥ المحكمة العونية ١٩٤: ١٨ و ١٩ عحكمة الكلاب ١٩٤: ١٩ علة باب السريجة ١٤٤: ١٥ علمة الدرويشية ٨: ٢٠ علمة الشيخ أرسلان ٢٠: ١٧ علمة قناة البريدي ١٨٤: ٢٠ علمة قناة العوني ١٩٤: ٢٠

حلة الكلاسة ٢:٣١٥،١٣:٢١٠

عله الكلاسه ٢٠٠٠، ٢٠١٥. محلة المزابل ١٣٧: ١٢

محلة ميدان الحصى ١٩: ١٢٨

مخفر الشيخ حسن ٢٦: ٢١ ، ٧٠ : ٢٠ ، ١٦٨ : ٢٠ ،

. \\:\

المدرسة الأسعردية ١٩:١٤٤

المدرسة البدرائية ١:٣٠ و ١٢ و ٢٠ . ١٨٨ . ٢٠ مدرسة التجهيز الأولى ٤٨ . ٧٨ . ٢٠ : ٢٠

مدرسه التجهير الا ويي ١٥ : ١٨ ، ١١ : ١٠ المدرسة التدمر ية ٢٩ : ٩ و ١٢

مدرسة تغري \_ ورمش ١:٧٦،٦:٧٥

المدرسة الثابتية = المدرسة التدمرية

المدرسة الجقمقية ٢٠:٧٦،١٤:٦٤

المدرسة الجوزية ٢١٧ : ١ و ٢٠

المدرسة الخاتونيية ٨:٨١، ٢٤١، ١٣:٢٦١،

17: 797

المدرسة الركنية ١٦٥ : ٢٢

المدرسة الرواحية ١٩١: ٤

مصلی العیـــدین ۱۹۱: ۲۱، ۲:۱۲۲ و ۳:۱٦۳ و 1.: 7.. , 17: 170 , 7.: 17. معان ۱۷۹: ۱۲ معبد جوبيتير ١٣:٣٠ معمورة العزيز ١٤:٣٨ مغارة الدم ٢٥٤: ٤ مقابر باب الصغير ٦١: ١١ و ٢١ و ٢٢ ، ٦٧: ١، ۱۹ : ۱۸ ، ۲۰:۷۰ ، ۲۰:۲ و ۱۵ و ۱۸ ، 7.1:1, 171:17, 11:01, 151:77, مقبرة مسجد الصالح ٣١٨: ٢٠ مقابر الصوفية ٢:٨١،٢٣:٨٠ مقبرة الفراديس ١٦٤: ١٥ المقصورة بالجامع الأموى ٢٩٥: ١١ القطم ٩٥: ١٩ مكية المشرفية ١٢٥: ٢ ، ١٤٨ ؛ ٩ ، ١٦٨ ، ١٨٠ ۱:۱۲۹ و ۲، ۱۷۲:۲ و ۷، ۱۷۹:۱۰، 791:91, 791:3, .77:4, 397:91, ملطية ، ملاطية ٢٨: ٣٦ و ٢٤، ٢٩ ، ١٠ و ١١ المنارة الشرقية بالجامع الأموى ٢١: ٢١ منازل المنازي ٤٨: ٢١ النيبع ۸۱: ۱ و ۸ منین ۱۷۵: ۱۷ و ۱۹ المدان ۲۱:۲۱۰، ۲۱:۲۱۵ میدان این آتایك ۲۷: ۱۰، ۲۰: ۲۰ الميدان الأخضر ، ميدان المرج الأخضر ٢٣: ١٩ و ۲۲، ۲۲:۷۲ و ۱۱ و ۱۱، ۱۸:۲، ١٣١: ٣ و ١٢، ١٣٨: ٣ و ١٠، ١٣٢: ١٤. ۱۸۳: ۲۰ ، ۱۸۲: ۹: ۱۸۳ و ۱۰،

١٠٠:١٠ و ١٤، ١٥٠:٥٠ ٥٣٠:١٠

مزار السيدة سكينة ٦١: ١١ و ١٦ مزار الشيخ رسلان ٣١٥ : ١٠ المزة ۲۹۸: ۱٦ و ۲۰ المستشفى القمري ٢٠: ١٠٤ المستشفى الوطني ودار التوليد ٨٠: ٢٣ المسجد الأقصى ١٤: ١٢٩ مسحد الخيف ٩٥: ٢٤ مسجد دار العدل ۱۱۷: ٥ مسجد الذيان ٧٠:٥ و ٢٠، ١٣:١٨٧ مسجد زيد بن ثابت = المدرسة الثابتية مسجد القدم ٨: ٢٦ و ١٦، ١٧٧ : ٨: ٢٢٠ مسجد القصب = الأقصاب ٢:١٢٢، ٢:١٣٦، ۲۰ , ۱۸: ۲۰۰، ۵: ۲٤٦ ، ۱۸: ۱۸۷ المسجد المستجد العمري ٦٧: ١٠ مسجد مصلي العيدين ٧٢: ٢٤، ١٠٥: ١٧ مسجد الرأس ٨٥: ١٤ و ١٦ السطبة = الصطبة مشغرة (قرية في البقاع) ١٣:١٧٨ المصطبة ، مصطبة السلطان في القابون ٥٠: ٨ و ۱۰ و ۱۸، ۹:۹۶، ۲۰:۱۰، ۲۰، ۲۰:۱۰، ۲:۱۰۷ و ۲، ۱۱:۱۱۲ ، ۱۱:۱۱۳ و ۲۲، ٠١٢: ٦، ١٠٠: ١٠ و ٢٢، ١٣٨: ١٤، ٥٨١: ١٢، . 11:181 . 10:12. ٠٠: ٣١، ٢٢١: ١٥ ، ١٨، ٢٢٠:١٠ e c1, c77: P: 737: A1, 737:A1 و دا و ۱۱: ۲۵۲: ۲، ۲۶۲: ۲، ۲۵۲: ۱۱ و ۱۳: ۲۸۷ و ۹، ۱۳: ۲۸۷ و ۲۳، AA7: V, . P7: F1 , A1, 187:11 و ۱۸، ۲۹۲:۲، ۲۲۲:۸۱، ۱۱۲:۱۱، . T. 9 18 9 7: T.O . 17 9 9: T.T 11: 4.7:0

نهر بانياس ۱۸:۱۹ نهر بردی ۲۲:۰۱، ۲۱:۱۹، ۱۹:۱۹، ۱۲:۱۲ نهر السيبراني ۱۹:۲۲ نهر الشريعة ۲۲:۲۲ نهر الشريعة ۲۲:۲، ۲۱۳:۷۱ نهر الفرات ۲۸:۱۸، ۱۱:۱۱:۱۹ نهر النيل ۲۸:۱۹ نوی ۲۰:۷۰

«و»

وادي عارا ۱:۱۲۰ : ۱ وادي العظام ۱۹۲ : ۹

«ي»

يعفور ١٦٧ : ٨ و ٢٠

الميدان الأنصاري في حلب ١٩:٢٠، ١١ الميدان الأنصاري في حلب ١٩:٢٠١ الميدان التحتاني ١٩:٢٨٠ ميدان الحصى ١٩:٢٨٢ ، ١٠١٠، ١٥:١٠٠ و ١٧ ميدان الحصى ١٠:١٤، ١٠٨:١٩ ، ١٠٥٠، و ١١ مناد ١٤:١٠ ، ١٠٤٠، ١٩:١٠ ، ١٠٢٠، ١٩:١٠ ، ١٠٢٠، ١٩:٢٠، ١٣:٠٠ و ١١ ميدان الشرف الأعلى ٢٠:٧٠ ، ١٨:٤٠ ميدان الفوقاني ١٥:١٨، ١٨٠٠؛ ١٤ ميدان المرج الأخضر = الميدان الأخضر ميدان المرج الأخضر = الميدان الأخضر ميدان المرة ١٧:٧١

«ن»

نابلس ۲:۲، ۱۶۹:۲ نهر الأعوج ۲۰:۲۰، ۲۲:۱۳۹، ۲۱:۲۳

#### الكتب

«ĺ»

أخبار الدول (للقرماني) ٩٦: ٢٥ الإشارات إلى أماكن الزيبارات (ابن الحوراني) ١٦: ١٥ و ١٩، ١٩: ١٠ إعلام الورى بمن ولي نبائباً من الأتراك في دمشق الشام الكبرى (لمحمد ابن طولون) ٢٩: ٥، أبناء الغمر (لابن حجر) ١٨: ١٨

« ب»

البداية والنهاية (ابن كثير) ٢٠: ٢٠ و ٢٠، ١٢ و ٢٠، ١٢ بدائع الزهور (ابن اياس) ٩٥: ١٣، ١٣٢: ٥، بدائع الزهور (ابن اياس) ٩٥: ١٣، ١٣٠ ، ٢٨٤: ٥،

(ر ت »

تاريخ ابن اياس = بدائع الزهور

تاريخ الأسدي ٢٠ ، ٢٠ ، ١ و ١٤ تاريخ الحافظ ابن كثير = البداية والنهاية تاريخ ابن عساكر (تهذيب بدران) ٢٤ : ٢٢ تاريخ أبي الفداء ٢٦ : ٢٢ تاريخ ابن الفرات ٥٤ : ٢٠ تحفة الحبيب في أخبار الكثيب (ابن طولون) التعريف بالمطلح الشريف (ابن فضل الله

العمري) ١٦: ٨١ تعليق نواب البلاد الشامية (شمس الدين الزملكاني) ٢٠: ٤ تعليق نواب الشام في المئة الشامنة (محدين علي

اليلداني خطيب الثابتية) ١٠:٢٩ تنبيه الطسالب (للنعيمي) ٢٩:٢١، ٢٠:٢٠، ١٦:٩١، ٢٦:١٩، ١٩:٧٤، ١٥:٩٢ و ٢٢، ١٠:١٩، ٢٠:٠٠

«ث»

تمار المقاصد (ابن عبد الهادي) ١٩:١٠٨

" ح "

حدائق الياسمين ( محمد بن كنَّان ) ٦:٣١٥

« 💪 »

الدارس في تاريخ المدارس ٢٠٩: ١٩ السدرر الكامنسة (ابن حجر) ٢٩: ١٥، ٢٦: ١٨، ٢٠: ٥٤

«¿»

ذيل الأسدي ٦: ٦٦ ذيل الروضتين (لأبي شامة) ١٣: ٨٦ ذيك العبر (السيد الحسيني) ٢٥: ٧، ٤٥، ١٠: ٤٦ ٢٥: ١١، ٧٤: ٧، ٨٥: ٣ ذيل نواب دمشق (محمد بن طولون) ١: ٧٧

«ر»

رحلة ابن طولون ٤٥: ٢٠، ٨٦: ٢٠ رحلة ابن جبير ٨٦: ١٩

«سس»

سفرة يشبك الدوادار (محمود بن أجا الحلبي ٩٠: ٩٠ « ش »

شذرات الذهب (ابن العاد) ۲۰: ۱۸

«ص»

صبح الأعشى ( القلقشندي ) ٢٢:٤٠ و ٢٥ .

صحیح البخاري ٤٧: ٢٨٨ ، ٢٨٨ : ١٥ و ٢١ صحیح مسلم ٢٨٨ : ١٩

«ض»

الضوء الـلامــع ( السخــاوي ) ۲۹: ۱۲ . ۸۹ : ۱۷ . ۲۲ : ۲۲

«ف»

في رحاب دمشق (محمد أحمد دهمان) ۲۲: ۲۲. ۲۲: ۱۲۹

«ق»

قــاموس الاعلام بـالتركيــة ( شمس الـدين ســامي ) ٩٦ : ٢٣

> قاموس لبنان ٧٠: ١٥ القدوري (متن في الفقه الحنفي) ٤٠: ٨ القران الكريم ٢٨٤: ٩، ٢٩٥: ١٩ قصة الظاهر بيبرس الشعبية ٦٠: ٢١ قضاة دمشق (محمد بن طولون) ٢٠: ٣٠٢

القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية (محمد بن طولون) ۱۸:۱۸۱،۲۰:۱۰٤

« ك »

الكواكب السائرة (النجم الغري) ٩٧: ٢٢ ، ٢٨٥ : ٢٨

« ل »

اللمعات البرقية (لمحمد بن طولون) ٧٢: ١٤

«دم»

عجلة المجمع العامي العربي ٢٠:٧١ محيط المحيط (بطرس البستاني) ٢٦:٠٦ مختصر تاريخ الإسلام (الذهبي) ٤٤:١ مختصر تنبيه الطالب (العلموي) ٢٩:١٨، ٢٠:٧٠ مخطط دمشق القديمة (صلاح الدين المنجد) ٢٤:٢٠ و ٢٤:٠٩، ١٩:٠٢ و ٢٤

مخطيط الصالحية (محمد أحمد دهمان) ۲۷: ۱۹. ۲۱: ۹۸

> مسند أنس ۲۸۹ : ۱ مصنف الربعي ۸٦ : ۱۵

معجم البلدان ( ياقوت الحموي ) ٣٠: ٢١ . ٢١: ٢١ . ١٨: ٥٠

معجم دوزي ٣٦: ٢٦ المعزة في ماقيل في المزة (محمد بن طولون) ٢٢: ٤٤ مفاكهة الخلان في نوازل الزمان (محمد بن طولون) ١٤٢: ٣١٥ . ٣: ٢٨١

المواعظ والاعتبار (المقريزي) ٣٦: ٢٢

«ن»

النجـوم الـزاهرة (يـوسف بن تغري بردي) ٢٠:٨١ ، ٢٢:٣١ ، ٢٠:٢٠

«و»

ولاة دمشق في عهد الماليك (محمد أحمد دهمان) ١٩:٣١، ٢٩: ١٨ و ۲۰: ۲۸، ۲۸: ۲۰: ۲۰ نرهة الأنام (البدري) ۲۰: ۲۸، ۱۱: ۸۱، ۱۱: ۸۰ نقد المطالب لزغل المناصب (محمد بن طولون) ۲۱: ۶۰ نوازل الزمان = مفاكهة الخلان في نوازل الزمان

# كلمات من العهد المملوكي

«ت»

«ĺ»

تدوغ ۱۷۷: ۸ تدویغ ۲:۲۱۰ التفکجیة ۳۲۳: ۹ تقلید ۲:۲۹

تنسجي (نوع من القهاش) ٢١: ٢١

« ج »

جامکیة ۱۰۸: ۲، ۲۵۷: ۱۸

« ح »

حبس الدم ١٦٥ : ٦ الحجوبية ١١١ : ١٧ ، ١٣٤ : ١٥ حلق ٥١ : ١٣ حوائج خاناه ٢٧٤ : ٩

حواط (حارس قضائي) ١٠٢: ١٥ و ٢١

« خ »

الخاصكي ١٦:١٠٢ خام النائب ١٧٢:١٥

خلعة الاستمرار (عملامة رضي السلطان) 12: ١١٨

خلعة كفوي بقر ١٢٠ : ١٧ خميس البيض ١٨٩ : ٣ إبر ذهب برؤوس لؤلو ٢٥:٦ الأبلكار (آلة موسيقية ) ١٥: ١٥ الأتابكية ١٠:٨٨ إخراج أطلس زركش ٢٥:٥ أرباب التقويم ٢١:١٠ أرباب الحلق ٢٠:١٦ استادار السلطان ١١٣:٩ الأسكفة ٣٣: ٢٦ الأعقار بالدروب ١٥:٤٠ أهل الزعارة ٢٠٠، ٢٥: ٦

«پ»

البارود ۱۸: ۱۰ و ۱۷ بربيكة (حيلة) ۲۱۳: ۱۰ البرجاس ۷۲: ۱۰ البرداد ۱۷: ۷۸ البرداد ۲۷: ۱۵ و ۲۲، ۹۵: ۱۲ بركستونات مكفتة ۲۷: ۲۷: ۱۶ البلاصية ۱۵: ۱۲: ۱۲: ۸و ۹ و ۱۹

« س » خوخة ١١:١٦٧ خيال الازرار (كركوز) ٣: ٢٤٦: ٣ سبورة من فضة ٢: ٢٤١ الخيولية (الفروسية) ٢:٩٠ سحلية ١٩:١١٤ سلاري ۱۲: ۱۲۰ ( <u>)</u> سمور (فرو) ۱۶:۲۵۷ ، ۲۵۷ نام دغشة (ليلاً) ٢٣٦: ١٢ سنيح ١٨:٢١٠ سنيح السلطان ٢٦٩:٥ «ر» سنيح الأمراء ١٧٣: ٢: ٢٦٩ . ٢ الرابيص ٢١٨: ١٢ السهام الخطائية ٨١:٣ و ١٤ رزان ـ رزات ۲:۵۱ سواقط ٥١: ١٣ ركب ذهب وفضة ٦:٥٢ رمي على البيوت ١٦٢ : ٨ «ش» رمي المسال ١٤:١٦٠، ١٦٩:١١، ١٧٨:١٧١، شاطوا وعاطوا ۱۸۶ : ۷ و ۸ ٨٠٢: ٢١ ، ٣٢٣: ٠٦ « ص » رمى المشاة ٢٠٥ : ٢ ، ٢٢٣ : ١ رنك الظاهر بيبرس (شعار) ١٣:٦١ الصوباشي ۲۵۷: ۱۹، ۳۰۳: ۳ رنك قانصوه اليحياوي ١٦:١٠١ صوف فاختي ١٤٥ : ١٣ «ز» «ط زرب ۲:۱٦۸ طير ٩:١٤١:٩ الطيلخانه ١٦٠: ١٠ الزردخانه (مخزن السلاح) ۱٤:۱۷۳ و ۲۱ طبول بازات ۲۷۳: ۱۰ الـزعر ، المـزعـورون ١٥٩: ١٢ ، ١٦١ : ١٤ و ١٥ طرز ۵۱: ۱۸ و ۲۰ زعر دمشق ۲:۱۳۸، ۳:۱۱۱ و ۲:۱۳۸ طرز يلبغاوية ٤:٥٢ طرطور ۱۱:۷٦ زعر الصالحية ٢:١٣٨ زعر الشاغور ١٩: ١٦٧ «ع» زعر الغوطة ١:١٨٤ العرفاء ٢: ٩٧ زعر محلة المزابل ١٢: ١٢٧ عيد الجوزة ١٩٣: ٨: ٢٠٤، ٨ زعر مصلى العيدين ٢:١٦٣ الزغلية ٢٠٢: ١٩ «غ»

الغاشية ٥: ٥

مخامرة ۲:۱۰۶ مَدَّة ١٧٦ : ٢ المزعرون = الزعر مسمر ۱:۱۷۷ مسمر على سلالمة ٣:١٩٠ المشاة البراوية ١٩١ : ١٣ مشاة السويقة المحروقة ٢٠٥: ٩ مشاة القبيبات ٢٠٥ : ٨ المشاة المدنية ١٩١ : ١٤ مشاة المصلي ٩:٢٠٥ مشاة ميدان الحصي ٢٠٥ : ٨ مشد من الأروام ٢٤٠ : ١٣ مشد النائب ۲۰:۱۷۷ المصادرة ٢: ١٦٤ المفاتيح ٥١: ١٣ المقدم ٧٢:٧ المناحيس ١١:١١١

«ن»

الناعورة (عمامة كبيرة) ١٢: ١٤٥ و ١٩ و ٢٢ نائب غيبة ١٥٠: ١١ نجًّاب ١٠٢: ٤ نجا (نمشا) سيف لطيف خاص بالملك ١٨: ١٨:

« 📤 »

هلالات ۵۱: ۱۳ الهمیس ۱۳۱: ۱۱

«و»

الوطاق ٢٦: ٣ و ٢١، ٢٧٤: ٢١، ٢٧٥: ٤ وفد الله ٢١. ٧٢ الغيبة ٧:١٠١،٦:٩٥

«ف

الفلاتية (أرباب نوع من التنجيم) ١٧: ١٠١

«ق»

قاروما بقر ۱۳۷: ۱۵ قبرصي (نوع من النقود) ۱۷: ۲۲۳ القرابيص النحاس (نقود) ۲۸: ۲۸ قرعاني (قماش يلف على الرأس) ۱۷: ۱۷: قلب الثياب ۱۷: ۱۷: ۱۲

« ك »

كاملية ١٧: ١٢ الكرة ٢٧: ١٠ كلفتاة ٢٧٣: ٢٠ الكلوته ١٢: ١٤٥ كلوته بطرتين ١٨٦: ١٥ الكنجا ١٥: ١٤٥ كنابيش زركش ١٥: ١٥: ٥: ٥

« ل»

اللبس الخليفتي ١٩: ١٤١

« م »

المباركين (المجاذيب) ٢٩٠: ١٠ المتسلم ٢٠: ١٠، ١٩١: ١١ المتكلم عليها (القيّم) ٢٥٨: ١٣ المحتسب ١٩: ١٣٧ محفة ٢٤: ٧٢

# الكلمات المشروحة في التعليقات

البلاد السوارية ٨٦: ٢ بيت إيما ١٥٩: ٣ بيت سابر ١٩٦: ١ البيرة ١١: ١١ بير البيضا ـ بير السعا ٢: ٢٩ بين النهرين ١٥: ١٥

«ت»

حّت القلعة ٢:١٥ تربة أحمد باشا ٢٢٢: ١ تربة ابن ذي النون ٢٦: ٤ التربة الالجيبغائية ٢١٥: ١ تربة أمير حاج استادار العثماني ٢٦: ٤ تربة بهادر آص ٩٢: ١ تربة قجاس ٩٤: ٣ تربة لطفي باشا ٢٦١ ١ تربة اليحياوي ١٠١٠: ١ الترسيم ١٣٤: ١ الترسيم ٢:١٠٤ «ĺ»

أحمد بن دلامة ٢:٩٠ أبو يزيد بن عثان ٢:٩٠ الأخصاصية ٢:٠٠ أدنه ٩٦:٦ أرمغان ٩٤:١ استشهاد الملك الكامل ٢:٨٠ الأغوات ١٠٩٠:١ أمير شكار ٢:٠٠ انكورية ٩٦:٢ أولاقية ٢:٢٦:١

«ب»

باب زویلة ۲۰:۸ باب السر ۷۶:۲ البادرائية ۲۰:۰ برج الطارمة ۳۳:۱ برزة ۲۵۲:۱ برك ۲۷:۳ بزدارتك ۲۵:۵

التوسيط ٢:١٢٢

خشداش ۲:۸٤ «ث» الخطارة ٢٣٩ : ١ ثلاثيات الصحيح ٢٠٢٠ ت الخنكار ٢:٢٣٩ « ج » « ¿ » جامع الأفرم ٢٧:١ دار السعادة ٢:٢٥ جرود ۱:۱٦٥ دار العقيقى ١: ٣٤ جزيرة بين النهرين بدمشق (ساحة الشهداء) دربت ۲:۳۲۰ 1:109 درب الشعارين ٣:٣٠ جسر زينون ١٢١:١ دولة الترك (الماليك) ٢:١٠١ الجلالتين ٢٩٥: ١ «ر» « ح » الرها ٢:٨٣ حارة القراونة ١٢١ : ٢ حارة السمرا ٢٨٧: ٤ «ز» حارة الشعيرية ٢:١٣٦ زاوية المغاربة ١:١٢١ الحديث المسلسل ٢:٢٨٨ الزردخانة ١:١٧٣ الحرافيش ٢٧٧: ١ « س » حرستا الزيتون ٢:٧١ الحسوية ١٥٠: ٢ السحلية ١:١٢٢ سر ياقوس ٨١:٣ الحشرية ١٨١ : ٢ حكر السماق ٨٠٣ سعسع ۱:۱۲۹ السهام الخطائية ٢٠:٨١ حکومة آق \_ قيونلو ١:٩٠ سوار الغادري ٢:٨٦ حمارا ۲:۷۲ حمص أخضر ٤٢: ١ سيواس ٢٦٤: ١ حيلان ١١٢:٣ «ش» حيدر الصوفي ١:٢٠٥ الشبعا ٢:٢١٥ الحواط ۲:۱۰۲ الشرف، الشرفان ٤٨: ١ « خ » « ص » الخاصكي ٢:٤٠ صاروجا ۲:۸۲ خان يونس ١٠٢:١

| « ق »                      | الصالحية ٢:١٠٤                          |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| قارا ۲:۷۱                  | الصدر ۲۲۹ : ۱                           |
| قاقون ۱: ۵                 | الصنين ١٠٣: ١                           |
| القبة ٢٨٣ : ٣              | الصوباشي ٢٤٨: ١                         |
| قبة النصر على تنكز ٤١:١    | الصوة ٩٠: ٢                             |
| قبة النصر على سوار ٨٩: ٢   | « ش »                                   |
| قبة يلبغا ٦٠ : ١ ، ٢٨٨ : ١ | ضفة الخضر ۱:۲۰۲                         |
| القبيبات ٤٤: ١ ، ٢٨٧ ، ١   | صفه احضر ۱:۱۰۱                          |
| قرط ۲۰۷: ۵                 | « ط »                                   |
| القصر الأبلق ٢٣: ١         | طارمة ٢٦: ١                             |
| القصير ٢٠١: ١              | طرخان ۱:۱۱۸                             |
| قطب الدين الخيضري ٢٠:٢     | طريق قينية ٢:١٦٢                        |
| قطیا ۸۲: ۱                 | طلب ۹۹ : ۲                              |
| قلعة الصبيبة ١:١٢٨         | «ع»                                     |
| قلعة دمشق ۱۰۰ نا           | _                                       |
| القلندرية وباب الصغير ٦٠:١ | عادة نائب دمشق إذا دخلها أن يصلي ركعتين |
| قناة العوني ١٩٤٤ : ١       | آمام باب القلعة ٧٤: ٢                   |
| قيسارية القواسين ۲۰۳۰      | عذرا ۱۰۶                                |
| « ك »                      | العذي ٢٥٥ : ١                           |
| المراجعة المراجعة          | عقبة شحو را ۱۰۸ : ۱                     |
| الكثيب الأحمر ١:٨٦         | العهارة ١٣٦ : ١                         |
| کرك نوح ۲۲: ۱              | عنتاب ۹۸ : ۱                            |

العارة ١٣٦: ١ عنتاب ٩٨: ١ عين جالوت ٢:٢١ « غ »

الفاشية ٢٨٤: ١ الغزلانية ٢٠: ١٠ الغريم وفريضة القتيل ١: ١٤٣ « ف »

الفامية ۲:۱۰۷

محمد بن قلاوون الصالحي ١:٤١

« م »

حمد بن فلاوون الصاححي . المحكمة الجوزية ٢٩٠:١

الحكمة العونية ١:١٩٤

الكسوة ٥٠:١

كفرحور ١:١٦٠

الكفيات ١:١٢٥

المارستان ٥٧ : ٣

ملك الأمراء ٢:٢٨٠ المنيبع ١:١١ مهتار ١:١٧:١ المهندار ١:١٣:١ ميادين دمشق ٢٧:٣ الميدان ٢:٢٠ ميدان الحصي ٢:١٠٥ (و »

*J* "

الوطاق ٦٦: ١

« ي »

يشبك باش قلق ٨٤: ١ يعفور ١٦٧ : ١ يكارشه ٤٠: ١ اليونسية ٥٣: ١ عكة الكلاب ١٠١٤: ١ الخامرة ١٨٤: ١ مدرسة تغري ورمش ١٠: ١ المدرسة الثابتية ٢٠: ١ المدرسة الشاذبكية ١٠: ١ المدرسة العذراوية ١٠: ١، ١٠٠٠ ٢ المدرسة النورية الكبرى ١٠: ٢٠ ١، ١٠٠٠، ١ ١٢٠٤ ١ المزة ٤٤: ٢ مسجد الذبان ١٠٠: ١ المسطبة ، مسطبة السلطان ١٠: ١ مشهد الرأس ١٠٠٠ ١ الماصورة ١٠٠٠: ١

ملطية ١:٢٨.

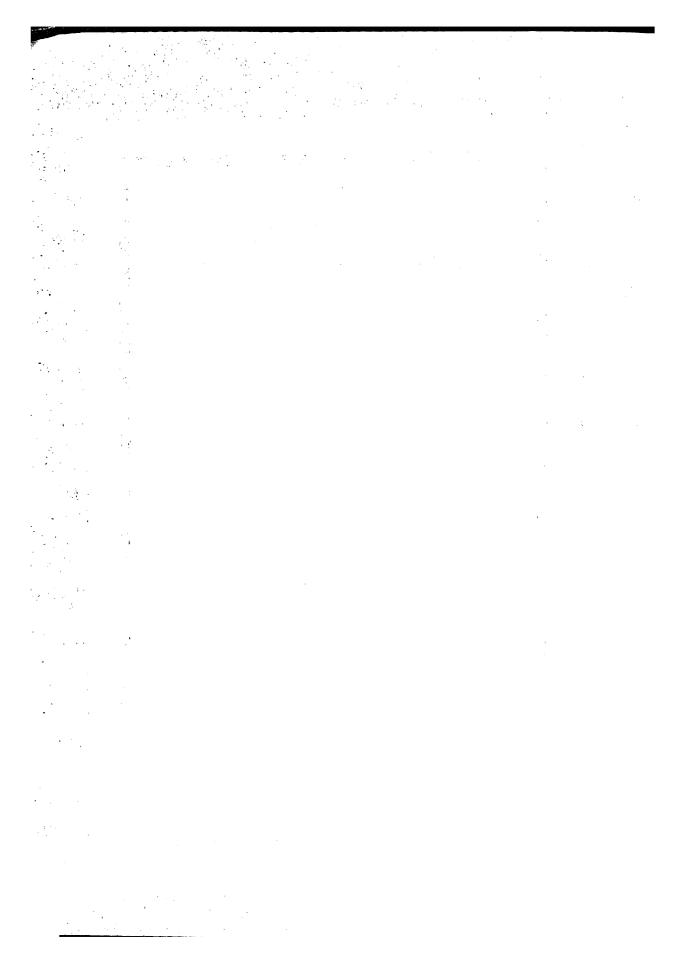

